

| 2276.65.311 al-Tantāwi Akhbar Umar wa-akhbar Abd Allah ibn Umar |          |             |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| DATE ISSUED                                                     | DATE DUE | DATE ISSUED | DATE DUE |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          | 1           |          |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          |             |          |
|                                                                 |          |             |          |





# اخبارعمر

ناجي لطيطاوي

على الطنطاري

وارلانك كربيش



al-Tantawi, Ali-

Althbar cumar



وأخبارعبدا للهبي عمر

ناجى لطنطاوي

علىالطنطاوي

دارالف كريمشق

# جميع الحقوق محفوظ:

عنم النقل والترجمة والاقتباس للاذاعة والمسرح إلا بإذن خطي من المؤلف

> الطبعة الأولى ١٩٥٩ - ١٣٧٩

مطابع دارلهب ربيشق.

بسم تدارهمن ارجيم الحسّن خمده ونتعينه وتوب اليه ونتغفره ونعوذ باندين شروراً نفن اوسينا تأعمان ، الله ما جعل عميلي هنذا فالصاكك ، الله ماني أسخاك أن تنفع به ، وأن تثيبني عليه ، وصل الله ماي سيدنا محرمع ملم الحنير وعلى آله وصحب ومن تبعه باحسان ،

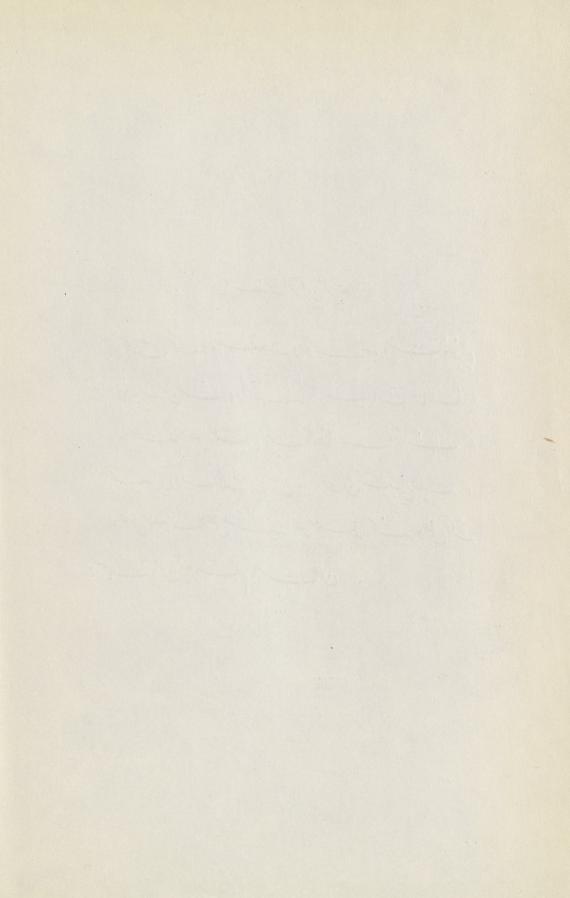

أنا كلما اذددت اطلاعاً على أخبار عمر ، زاد إكباري إياه وإعجابي به ، ولقد قرأت سير آلاف العظاء من المسلمين وغير المسلمين ، فوجدت فيهم من هو عظيم بفكره ، ومن هو عظيم بببانه ، ومن هو عظيم بخلقه ، ومن هو عظيم بآثاره ، ووجدت عمر قد جمع العظمة من أطرافها ، فكان عظيم الفكر والاثر والخلق والبيان .

فاذا أحصيت عظاء الفقهاء والعلماء ألفيت عمر في الطليعة في لو لم يكن له إلا فقهه لكان به عظماً.

وان عددت الخطباء والبلغاء كان اسم عمر من أوائل الاسماء.

وان ذكرت عباقرة المشرعين ، او نوابغ القواد العسكريين ، او كبار الاداريين الناجمين ، وجدت عمر إماما في كل جماعة ، وعظيماً في كل طائفة .

وان استقريت العظهاء الذين بنوا دولا ، وتركوا في الارض أثراً ، لم تكد تجد فيهم أجل من عمر .

وهو فوق ذلك عظيم في اخلاقه ، عظيم في نفسه .

وكل ناحية من هذه النواحي يؤلف فيها كتب كثر لا كتاب واحد . كتب في تحليل نفسه واخلاقه ، وبيان العوامل في تكوينها ، وكتب في فتساواه واقضيته وسبل تفكيره واستنباطه ، وكتب في درس بيانه وشرح بلاغته ، وكتب في أسلوبه في الادارة ، وطريقته في قيادة المعارك وتوجيه القواد ، اذ كان يرسم لهم الخطط الحربية ، ويقوم مقام القائد العام ، للجهات الثلاث ، جهة الشام وجهة العراق وجهة مصر ، وهو في مكانه في المدينة .

وانا قديم النظر في سيرة عمر ، ولقــــد كنت الفت انا واخي ناجي ، كتابًا كبيرًا في سيرته ، وكان ذلك قبل ربع قرن ، فلمـا رجعت اليه الآن وجدت فيه عيوباً لا يجوز معها ان يعاد طبعه ، منها ان فيه اخباراً باطلة لا أصل لها ، كقصته ( المطولة ) مع البطريق في الصفحة الثالثة والعشرين منـــه ، وأخباراً ضعيفة السند ، وأخباراً مكررة معادة ، ووجدت في الاخبار المروية بالفاظ رواتها ، ماتنبو عنــه اليوم اذواق القراء وافهامهم ، من غريب اللفظ او معقـــد الاسلوب ، ووجدت فسه تطويلا لا داعي الله واستطراداً يدعو الي الاملال ووجدت تعلىقاتي علمه تعليقات الشباب فلم ارتض اكثرها ، فعمدنا الى الاخبار فأعدنا جمعها وتحقيقها ، وحذفنا الباطل منها والموضوع ، وأخـــ ذنا اصح ما وجدناه ، لا أعني الصحــة باصطلاح المحدثين ، فهذا أمر بعيد المثال ، ولقد تساهلوا في رواية الأخبار بما لم يتساهلوا بمثله في رواية الاحاديث ، ولكن اعنى الصحة على طريقــة المؤرخين ، ثم جئت الى الاخبار فهذبت اسلوم ا ، ووضعت غامضها وطرحت من الكتاب ما هو تطويل ليس من صمم الموضوع ، وقصصت الحواشي كلها ثم الحقت به فصلا عن ( عبد الله بن عمر ) كتبه أخري ناجي ، فجاء كتاباً جديداً .

وسأتبعه ان شاء الله بكتاب آخر ، فيه دراسة لنواحي عظمة عمر ، وبجث في كل واحدة منها ، فيكمل كل من الكتابين الآخر ، وبجمعا القديم والحديث فمن شاء الخبر وجد الخبر ، ومن اراد البحث والتعليق وجد ما أراد .

على ان كتابنا القديم موجود فمن آثر ان ينظر فيه على مافيه من العيوب ، التي نجد من الامانة الاشارة اليها والتحذير منها ، استطاع ان يعود اليه .

على لطنطاوى

دمشق } ه ۲ جادی الاولی سنة ۹ م ۱۳۷۹ ۲۶ تشرین الثانی سنة ۹ ه ۹ ه



عمر في الجاهلية

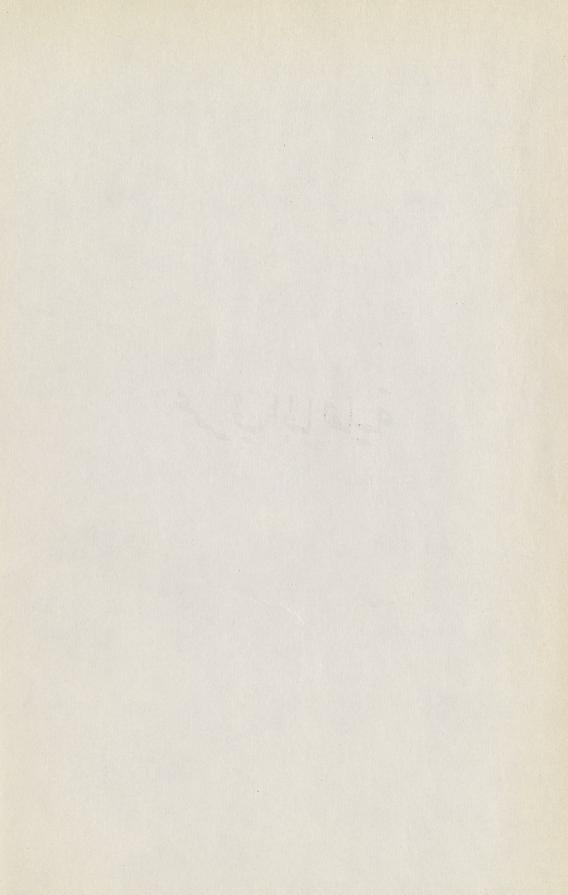

# عمرني الجاهلية

عاش عمر خمساً وستين سنة ، نصفها في ظلام الخمول ، كان فيــه تكرة مجهولا ، لا اسم له ولا مجد ، ونصفها في نور العظمة ، كان فيه علم الاعلام ، وكان من اعظم العظهاء ، وكانت ( نقطة التحول ) هي اللحظة التي قال فيها :

أشهد ان لا إله إلا الله ، واشهد ان محمداً رسول الله . هنالك ولد عمر حقاً ، وبدأت حياته في التاريخ .

\* \* \*

#### السفارة

امضى في الجاهلية ثلاثين سنة ، لا نعرف عنه فيها الا أنه عمر بن الحطاب بن نفيل بن عبد العزى من بني عدي . واسرة بني عدي إحدى اسر قريش العشر ، ولم تكن لها وجاهة اسرة بني هاشم ولا بني امية ، ولا الخزوميين الذين كانت أمه منهم .

وانه كان موكلا بالسفارة لقريش ، فكانوا اذا وقعت حرب بينهـم وبين غيرهم بعثوه سفيراً ، للمفاوضـة عنهم ، وان نافرهم منافر ، او فاخرهم مفاخر ، رضوا به مفاخراً ومنافراً (١١).

<sup>(</sup>١)الاستيماب ٢ : ٩ ه ٤ وتاريخ الخلفاء ٢ ٤ وبلوغ الارب ١ : ه ٢ وغيرها.

واذا عرفنا ان قريشاً لم تكن قبيلة حرب وقتال ، وانها لاتحارب الا في الندرة ، وانه لا يكاد يجرؤ على مفاخرتها احد من العرب ، لم نجد لعمر من هذا ( المنصب ) الا الاسم !

ابوه

وان اباه الخطاب لم يكن من وجوه قريش ، ولا من اصحاب الرياسة والتقدم فيهم ، وكان رجلًا فظاً غليظاً ، يكلفه رعي إبله ، فكان (كما قال عمر ) يتعبه اذا عمل ، ويضربه اذا قصر (١).

ولما مال زيد بن عمرو بن نفيل عن عبادة الاصنام ، وأجمع الخروج من مكة يطلب الحنيفية دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وكل به صفية بنت الحضرمي وأقامها رقيباً عليه فكلها وأته قد تهيأ للخروج ، وعزم عليه ، ذهبت الى الخطاب فقالت له :

\_ إن ابن اخيك يريد الحروج .

فيمنعه ويردعه .

فلما تكور ذلك منه حبسه في جبال مكة ، عند حراء ، وبعث اليه بشباب من شباب قريش ، وسفهاء من سفهائهم ، وأمرهم ان يراقبوه ويمنعوه من السفر، ويمنعوه من دخول مكة ، ومن الاختلاط بالناس ، لئلا يفسد عليهم دينهم (٢).

عمر يقلر أياه

وصنع عمر بن الخطاب بسعيد بن زيد وكان ابن عمه وزوج أخته كما صنع

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١٩١ وغيره

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ۱: ۹؛ ۱

ابوه بابیه ، فـکان یوبطه هو واخته ، ویعذبها لیوجعا عن اسلامها ــ روی ذلك المحدثون .

ولو مات عمر وهو في تلك الحال ، لما كان له عند الله ولا عند الناس منزلة ، ولكن الله الراد له الخير ، فجعل في عمره لحظة من هذه اللحظات المباركة الستي تبدل حياة الانسان كلها ، وتنقله من حال ، كمن كان يمشي الى الشهال ، فما هي الا ان يستدير استدارة حتى تتحول وجهته ، فيمشي الى القبلة ، انها نفحة من نفحات الله تنقل المرء من طريق النار الذي كان يسير فيه ، فتسلك به طريق الجنة ونحن نسمع سورة طه تتلى من الحلق الطري ، بالنغم الفني ، فلا تصنع بنا من غفلة قلوبنا شيئاً ، وعمر ( كما سترون ) سمعها مرة ، فصنعت به الاعاجيب .

كان رجلًا عادياً كملايين الناس الذين يعيشون ويموتون ، فلا يحس أحد بجياتهم ، ولا يأسى لموتهم ، فصار عمر بن الخطاب العبقري" الذي اتعب سرد مناقبه ومزاياه المؤرخين .





عمرم الرسول



# إسلام

كان عمر في جاهليته وعنجهيته من شد قريش على المسلمين. ذلك لان من طبع عمر أنه اذا ذهب مذهباً أوغل فيه ، واذا نصر حزباً أو أيد فكرة ، بذل في ذلك جهده كله ، وهذا دأب المخلصين في كل زمان ومكان.

#### أول شعاعة من نور الايمان

وقد لا مست نفسه اول شعاءـة من نور الايمان ، يوم رأى نساء قريش يتركن بلدهن ويرحلن الى بلد بعيد غريب ، لما لقين منه ومن أمثـاله ، فرق قلبه ، وعاتبه ضميره ، فرثى لهن ، وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعن ان يسمعن منه مثلها .

قالت أم عبد الله بنت حَنْتَمة : لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة ، أقبل عمر حتى وقف علي ، وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا ، فقال لي : إنه الانطلاق يا أم عبد الله ? قلت : نعم ، والله لنخرجن في أرض الله . آذيتمونا وقهرتمونا ، حتى يجعل لنافرجاً . فقال عمر : صحبكم الله . ورأيت منه رقية لم أرها قط . فلما جهاء عامر بن دبيعة \_ وكان قد طمعت في بعض حاجته \_ وذكرت له ذلك ، فقال : كأنك قد طمعت في إسلام عمر ? قلت له :

نعم . فقال : إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب (١) .

#### دعاء الرسول

لم يكن يصدق أحد ان عمر يسلم ، ولكن الله استجاب فيه دعوة نبيه المصطفى عليه ، اذ سأل الله ان يعز الاسلام بأحب الرجلين إليه : بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب (٢٠).

فكان من فضل الله على عمر ان كان احب الرجلين الى الله .

#### شعاعة أخرى

قال عمر : خرجت أتعرض لرسول الله على قبل أن أسلم فوجدته قد سبقي إلى المسجد ، فقمت خلفه ، فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن ، فقلت : هذا والله شاعر ، كما قالت قريش . فقرأ ( إنه لل ليقو لل رسول كريم . وكما هو بقو ل شاعر قليلا ما تنو منون ) قلت : كاهن قال : ( وكلا بقو ل كاهن قليلا ما تنذكرون . تنزيل من رب العالمين . ولكو تقول كاهن عليلا ما تنذكرون . تنزيل من رب العالمين . ولكو تقول علينا منه الأفاويل لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منه منه أحد عنه حاجزين ) .

فوقع الاسلام من قلبي "".

<sup>(</sup>۱) این هشام ۱: ۲۱۲

<sup>(</sup>٢) الترمذي ٢ : ٢٩٢ وقال حسن صحيح . وشرح المواهب ١ : ٣١٦ وقال صححه ابن حبان . والراياض ١ : ١٩٧ وقال خرجه احمد وصححه ابو حاتم .

<sup>(</sup>٣) مسند احمد ١ : ١٧ والاصابة ٢ : ١٩ ٥ وغيرهما .

ولكنه كان في مرحلة التردد وكان دين قومه لايزال متمكنا من نفسه ، فلم تلبث هذه الشعاعة الثانية قد اختفت ، وعاد إلى أشد ملك كان عليه ، حتى لقد عزم على قتل محمد .

#### يربد قتل محمد

وكانت قريش قد اجتمعت فتشاورت في أمر النبي عَلَيْقَ فقالوا ::
أي رجل يقتل محدداً ? فقال عمر بن الخطاب : أنا لها ... فقالوا ::
أنت لها ياعمر .

فخرج في الهاجرة ، في يوم شهديد الحر ، متوشَّحاً سيفه يريد. رسول الله على وحمزة رضي الله عنهم في رجال من المسلمين بمن كان أقام مع رسول الله على بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة ، وقد ذكروا له أنهم اجتمعوا في دار الارق في أسفل الصفا .

فلقيه نُعُمَم بن عبد الله النَّيحام . فقال : أين تويد ياعمر ? قال : أريد هذا الصابىء الذي فرق أمر قريش ، وسفته أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فأقتله . قال له نُعُمَم : لبئس الممشى مشبت ياعمر ، ولقد والله غراتك نفسك من نفسك ، ففر طت وأردت هككة بني عدي ، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقدد قتلت محمداً ؟

فتحاورا حتى علت أصوانها ، فقال عمر : إني لأظنك قد صبوت ولو أعلم ذلك لبدأت بك ، فلما رأى النَّحَام أنه غيرُ مُنْتُه قال : فإني أخبرك أن أهلك وأهل خَتَنك قدد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلالتك .

فلم سمع عمر مقالته قال : وأي م ? قال : خَتَنَكَ وابن عمك وأختك (١).

( ويروى ) أن الذي لقيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فقال له : أين تويد يا عمر ? قال : أريد أن أقتل محمداً . قال : أنت أحقر وأصغر من ذلك ! فكيف تأمن بني هاشم وبني زُهرة وقد قتلت محمداً ؟

قال : ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه . قال سعد : نعم ، إني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . فسل عمر سيفه وكشف سعد عن سيفه وشد كل واحد منها على الآخر ، حتى كاد أن يختلطا فقال سعد : أفلا أدلك على العجب يا عمر ? إن أختك وختَنك قدد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه (٢).

#### أسر وحلفات

كان الرسول على قد جعل من المسلمين أسراً ، فكان مجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوة وسعة من المال ، فيكونان معه ويصيبان من فضل طعامه ، ومجعل منهم حلقات فمن حفظ شيئاً من القرآن عليم من لم محفظ . فيكون من هذه الجماعات أسر أخو"ة ، وحلقات تعليم .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ١ ـ ٢١٦ وشرح المواهب ١ ـ ٣١٧ وتاريخ الخميس ١ ـ ٢٩٥ وأسد الغابة ٤ ـ ٤ه وغيرها وقد جمنا رواياتهم جميعاً .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخميس ١ ـ ه ٢٩ وغيره مع اختلاف في اللفظ . قال الزرقاني : ولا تضاد بين الروايتين لاحتمال ان يكون كلاهما قد لقيه .

وكان من أسلم أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ( وكات زيد ابن عم عمر ) فكانا في أسرة واحدة مع ننميم بن عبد الله النحام من بني عدي ( أسرة عمر ) وكان معلمهم خباب بن الارت .

#### الاختفاء للاستعراد

وكان اختفاء المسلمين في تلك الفـــترة اختفاء استعداد وتدريب كلا اختفاء جبن وهرب ، وكان اشتغالهم بالقرآن ، لا بقتصرون منه على تجويد تلاوته ، وضبط مخارج حروفه ، ولا على الاستكثار من سرده ، والاسراع في قراءته ، بل كان هم مدارسته وفهه ، ومعرفة أمره ونهيه والعمل به .

# عمر بفاجتهم

فلما سمع عمر أن أخته وزوجها قد أسلما احتمله الغضب فذهب اليهم فلما قرع الباب قالوا: من هذا? قال: ابن الخطاب. وكانوا يقرؤون كتاباً في أيديهم ، فلما سمعوا حس عمر قاموا مبادرين فاختبؤوا ونسوا الصحيفة على حالها.

#### القوةبالايمان

فلما دخل ورأته اخته عرفت الشر في وجهـــه ، فخبأت الصحيفة تحت فخذها قال : ما هذه النّهَــيْنَــَة ( الصوت الحقي ) الــتي سمعتها عندكم ؟ ( وكانوا يقرؤون طــه ) فقالا : ما عدا حديثاً تحدثناه بيننا .

مقال : فلعلكما قد صبو تما ، فقال له خَتَنَه : أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك ? . فو ثب عمر على خَتَنَه سعيد وبطش بلحيته ختواثبا ، وكان عمر قوياً شديداً ، فضرب بسعيد الارض ووطئه سوطاً ثم جلس على صدره ، فجاءت أخنه فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده ، فدمى وجهها ، فقالت وهي غضى : يا عدو الله ، أتضربني على أن أوحد الله ? قال : نعم . قالت : ما كنت فاعلًا فافعل ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً وسول الله ، لقد أسلمنا على رغم أنفك .

## تراجع عمر

فلم اسمعها عمر ندم وقام عن صدر زوجها ، فقعد ، ثم قال : أعطوني هـذه الصحيفة التي عندكم فأقرأها \_ وكان عمر يقرأ الكتب فقالت أخته : لا أفعل . قال : ويحك قد وقع في قابي ما قلت ، فأعطينيها أنظر اليها ، وأعطيك من المواثيق أن لا أخونك حتى تحرزيها حيث شئت . قالت : إنك رجش و ( لا يرَمَسُّهُ إلا " المُمُطَهَّرُونَ ) فقم فاغتسل أو توضاً ، فخرج عمر ليغتسل ، وخرج اليها خَبَّاب فقال : الدفعين كتاب الله الى عمر وهو كافر ? قالت : نعم . إني أرجو أن يهدي الله أخي . فدخل خَبَّاب البيت ، وجاء عمر فدفعت اليه الصحيفة ، وكان فيها طه وسور " أخرى فرأى فيها :

« بيسم الله الرَّحمي الرَّحيم » .

فلما مر بالرحمن الرحم ذعر ، فألقى الصحيفة من يده ، ثم رجع الله نفسه فأخذها فإذا فيها :

« سَنَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ النُعَزِيزِ ُ الْحَكِمِ ُ.

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضُ الْحِسِي وَ أَيْمِتُ وَمُوْ عَلَى كُلِّ شَي ع قَدير " هُو الأوال والآخر والظَّاهِر والنَّاطِين وهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ . هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات والأرْضَ في سِيَّةً أَيَّامٍ 'ثُمَّ اسْتُوكَ عَلَى الْعَرَشِ يَعْلَمُ مَا يَلَيجُ فِي الأَرْضَ وَ مَا يَخْرُ بُحُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُ بُحُ فِيهِــا وَهُو َ مَعَكُمْ ۚ أَيْنَمَا كَنْشَهُ ۚ وَاللَّهُ عَا تَعَمْلُونَ يَصِيرُ ۗ . لَهُ ۗ مُلَنْكُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ وَالى اللهِ نُوْجَـعُ الْأَمْورُ . يُولجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُو عَلَمْ بَذَات الصُّدُورِ . آمِنُــوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِيَّــا جَعَلَكُمْ \* مُسْتَخْلُفِينَ فيه فَأَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرُتُ كَبِيرِ \* . وَمَا لَكُمْ لا تَنُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ \* لتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْنُمْ مُؤْمِنِينَ. » فجعل كلما مر" باسم من أسماء الله ذعر . ( قالوا ) : وكان في الصحيفة أيضاً سورة (طه) و (إذا الشَّمْسُ كُنُورْتُ ). - فيرُوى أنه قرأ: « طه . مَا أَنـُوْرَاتُنَا عَلَــُكَ النَّقُرِ آنَ لتَسْقَى . إلا " تَذْ كَرَةً لِمَنْ يَخْشي . تَنْزيلًا ممثّن خَلَقَ الأرْضَ والسَّماوَ السُّعلى . الرَّ ممن عَلَى السُّمَو استُوى . لهُ ما في السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُمَا وَمَا تَتَحَنَّ الثَّرى. وَإِنْ تَحْهُرُ بِالنَّقُولُ فَإِنَّهُ مَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى . اللهُ كلا إِلهَ إلا عنو له الأسماء العدين . "

فعظمت في صدره ، فقال : من هـذا فَرَّت قريش ? ثم قرأ . وفل بلغ إلى قوله تعالى : « إنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدْنِي . وَأَقِيمِ الصَّلاةَ لِذَ كَرْرِي . إِنَّ السَّاعَةَ آتِيهَ ۖ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُنْجُزَى .

كُلُّ نَفْس عِمَا تَسَعْى . فلا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لا يَنُوْ مِن بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَر دى » قال : ينبغي لمن يقول هذا أن لا يُعبد معه غيره . دلوني على محد (١).

#### ميد الى الاسلام

فلما سمع خَبَّاب قول عمر خرج من البيت فقال : أبشر يا عمر ، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دءوة رسول الله علي يوم الاثنين : اللهم أءز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك : بأبي جهل بن هشام ، أو بعمر بن الخطاب .

قال : دُلدُّونِي على مكان رسول الله ، فلما عرفوا منه الصدق قالوا : هو في أسفل الصفا . فأخذ عهر سيفه فتوسيحه ثم عَمَد إلى رسول الله عليه وأصحابه فضرب عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته و جلوا عليه على الباب والنبي على الباب والنبي على الباب والنبي على الباب والنبي على دسول يجترى و أحد منهم أن يفتح له ، لما قد علموا من شدته على رسول الله ملى أن فلما وأى حمرة و وجل القوم ، قال : مالكم ? قالوا عمر بن الخطاب ! قال : عر بن الخطاب ؟! افتحوا له ، فإن يرد عبر ذلك يكن قتله علينا هيناً . ففتحوا له ، وأن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيناً . ففتحوا له ، وأخذ حمزة ورجل آخر بعضديه حتى أدخلاه على رسول الله عليه فقال أرسلوه . فأرسلوه ، فنهض على فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل فقال أرسلوه . فأرسلوه ، فنهض على فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل

 <sup>(</sup>١) تاريخ الخيس ١: ٥٩٥: وابن هشام: ١ وشرح المواهب ١: ٣١٨ وتاريخ الخلفاء ٣٤ ع و والروض الأنف ١: ٣١٧ وغيرها وقد جمنا رواياتهم جميعاً . ويروى أنه قرأ ( إذا الشمس كورت ) .

سيفه ، فنتره نترة ، فما تمالك عمر أن وقع على ركبتيه ، وقد ارتعد من هيبته على الله . فقال له : ما أنت بمنته يا عمر حتى يُنزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة ? ( يعني الخزي والنكال ) ثم قال : السلم يا ابن الخطاب ، اللهم اهد قلبه . فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله . وأنك رسول الله . فكبتر المسلمون تكبيرة واحدة » سُمعت في طرق مكة (١) .

#### اعلان الاسلام

لما أسلم عمر اسلم باخلاص ، وعمل لتأكيد الاسلام بمثل الاندفاع الذي كان يعمل به لمحاربته ، فقال : يا رسول الله ، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ? قال علي : بلى ، والذي نفسي بيده إنه على الحق ، إلن متم وإن حييتم . قال : فقم الاختفاء ? والذي بعثك بالحق لتَخرجن وكان الرسول على ( ما يبدو ) قد رأى انه قد آن الاوان للاعلان ، وان الدعوة التي كانت كالوليد الضعيف الذي لا بد اله من الرعاية والحفظ ، قد غدت قوية تدرج وتمشى وتستطيع ان تدفع عن نفسها ، فاذن بالاعلان وخرج علي في صفين ، عمر في أحدها ، وحزة في الآخر ولهم كديد ككديد الطحين (٢) ، حتى دخل المدجد ،

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٣ وشرح المواهب ١ : ٣١٩ وابن هشام ١ : ٢١٧ وشرح بهجة المحافل ١ : ٤٠٠ وغيره مع اختلاف في اللفظ يسير .

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية : الكديد التراب الناعم فإذا وطيء ثار غباره ، أراد أنهم كانوا في جماعة وأن الغبار كان يثور من مشيهم .

خنظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة ، فأصابتهم كآبة لم تصبهم قط الله وسميّاه رسول الله عِنْكِيِّهِ يومئذ الفاروق " .

#### نضال عمر عن الا-برم

قال عمر وضي الله عنه : كنت لا أشاء أن أرى رجلًا من المسلمين يُضرَب إلا رأيته ، فقلت : لا أحب إلا أن يُصيبني ما أصاب المسلمين ، فذهبت إلى خالي أبي جمل - وكان شريفاً فيهم - فقرعت عليه الباب ، فقال : من هذا ? قلت ابن الخطاب . فخرج إلي قللت : أعلمت أني قد صبوت ? قال : فعلت ? قلت : نعم . قال : لا تفعل قلت : بلي ! قال : لا تفعل ثم دخل وأجاف الباب (أي رده) دوني وتركني .

قلت: ما هـذا بشيء . فدهبت إلى رجل من أشراف قريش فقرعت عليه بابه ، فقيل : من هـذا ? قلت : ابن الخطاب فخرج إلي " ، فقلت : أشعرت أني صبوت ? قال : أفعلت ? قلت : نعم . قال : لا تفعل . و دخل فأجاف الباب دوني ، فقلت : ما هذا بشيء ، فقال لي وجل : أتحب أن ينعلم إسلامك ؟ قلت نعم . قال : إذا فقال لي وجل : أتحب أن ينعلم إسلامك ؟ قلت نعم . قال : إذا جلس الناس في الحيجر ، جئت إلى دلك الوجل ( جميل بن معشر الجنيمي ) فجلست إلى جنبه وقلت : أعلمت أني صبوت ؟ فلها جلس الناس في الحيجر فعلت ذلك ، فقام فنادى بأعلى صوته : إن ابن الخطال قد صأ .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١ : . ؛ ولم أجد ذلك في كتب الصحاح .

وثار إلي الناس يضربونني وأضربهم . فقام خالي فقال : ما هـذه الجماعة ? قالوا : ابن الحطاب قد صاً . فقام على الحيمر فقال : ألا إلى قد أجرت ابن أختي ، فانكشف الناس عني . فكنت لا أزال أرى إنساناً بنضرب ولا يضربني أحد . فقلت : ألا يصيبني ما يصيب المسلمين ? فأمهلت حتى جلس الناس في الحيمر ، فجئت إلى خالي . وقلت : اسمع . قال : ما أسمع ? قلت : جوارك رد عليك ، قال : لا تفعل يا ابن أختي . قلت : بل هو رد عليك . فقال : ما شئت فافعل ، فما زلت أضرب ويضربونني حتى أعز الله بنا الإسلام (١) ذلك ان حس الديو قراطية كان مرهفاً في نفس عر من اول يوم ، وما زال يرق ويزداد حتى كانت منه تلك العجائب في خلافته ، ولم يرد عمر أن يكون له نعمة ليست للمسلمين ، فيكون هو في عافية وراحة وهم في ايذاء وتعب ، ولم ير من الامانة للاسلام ان يكون لكافر منة عليه ايذاء وتعب ، ولم ير من الامانة للاسلام ان يكون لكافر منة عليه فيكون للكفر بسببه منة على الاسلام .

وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنها قال : لما أسلم عمر لم تعلم قريش بإسلامه ، فقال : أي أهل مكة أنقل المحديث ? قيل له : جميل بن معمر الجنمي . فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره ، وأنظر ما يفعل ، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت وسمعت . فأتاه فقال : يا جميل إني قد أسلمت . فوالله مارد عليه كلة حتى قام يجر رداءه ، وتبعه عمر واتبعت أبي ، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ! ( وهم في أنديتهم حول الكعبة ) ألا إن صوته : يا معشر قريش ! ( وهم في أنديتهم حول الكعبة ) ألا إن

<sup>(</sup>١) شرح المواهب ١ : ٣٢٠ وابن عساكر مخطوط وأسد الغابة ؛ : ٥٥ وغيرها وقد جمعنا رواياتهم جميعاً .

عمر بن الخطاب قد صبأ . وعمر يقول من خلفه : كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن تحمداً عبده ورسوله . فثاروا إليه ، فو ثب عمر على عُتبة بن ربيعة ، فبوك عليه وجعل يضربه ، وأدخل أصبعيه في عينيه ، فجعل عُتبة يصبح ، فتنحى الناس عنه ، فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا منه ، حتى أحجم الناس عنه ، واتبع المجالس التي كان يجلس فيها بالكفر ، فأظهر فيها الايمان ، (۱) وما زال يقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم وفتر عمر وجلس ، فقاموا على رأسه ، فقال : افعلوا ما بدا لكم ، فوالله لو كنا ثلاثمائة رجل اتركتموها لنا ، أو تركناها لكم . فبينا هو الله إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقبيص مُوسَسّى ، قال : ما بالكم ؟ قالوا : ابن الخطاب قد صأ . قال : فَمَه ؟ امرؤ اختار ما بدأ لنفسه ، أتظنون أن بني عدي " يُسلمون إليكم صاحبهم .

فكأنما كانوا ثوباً انكشف عنه ، فقلت له بالمدينة : يا أبت من الرجل ردّ عنك القوم بومثذ ٍ ? قال : يا بني من داك العاص بن وائل السبّمي (٢).

وروى البخاري (٣) عن ابن عمر رضي الله عنها ، عن أبيه قال : بينا هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السّهمي ( أبوعمرو ) عليه حُلّة حبرة وقميص مكفوف بحرير ، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له : ما بالك ? قال : زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت قال : لا سبيل إليك ، فأمنت بعد أن قالها ،

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة من رواية أخرى في الرياض ١ : ١٩٦ (٢) أسد الفاية ٤ : ٦ ه وابن هشام ١ : ٢١٩ وغيرهما . (٣) ٤ : ٢٤٢

فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي . فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد هذا ، ابن الخطاب ، الذي صبأ . قال : لاسبيل إليه ، فكر" الناس .

### ظهور الاسلام باسلام عمر

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر (١).

وقال رضي الله عنه : كان إسلام عمر فتحاً ، وكانت هجرته نصراً ، وكانت إمارته رحمة ؛ لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر ، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا (٢).

ولما قدم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من الحبشة على قريش ، ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله علي وردهم النجاشي عا يكرهون وأسلم عمر بن الخطاب ، وكان رجلًا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره ، امتنع أصحاب النبي علي الله به ومجمزة (٣).

وانصرف عمر رضي الله عنه بعد أن أظهر إسلامه إلى النبي عَلَيْكُ وهو ظاهر على المشركين ، فقال : ما يحبسك بأبي أنت وأمي فوالله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف ... لا نعبد سراً بعد اليوم . فأنزل الله تعالى : ( يَا أَيْهَا النَّبِي تُحسبُكَ اللهُ وَمَن انتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنين )

<sup>(</sup>۱) البخاري ٤: ٢٤٢ (٢) ابن سمـــد الثالث ١: ١٩٣ وتاريخ الخلفاء ٤٥ وغيرهما (٣) الرياض ١: ١٩٦.

ودلك أول ما نزل من تسمية الصحابة مؤمنين(١).

وقال صُهَيب بن سنان : لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حِلْـقاً ، وطفنا وانتصفنا بمن غلظ علمينا (٢).

تاريخ اسلام

كان إسلام عمر رضي الله عنه في السنة السادسة من النبو"ة ، بعد إسلام حمزة رضي الله عنه بثلاثة أيام (٣) في ذي الحجة (٤).

## عدد المسلحين يوم اسلم

( وروي ) أنهم كانوا أربعين أو بضعة وأربعين رجلًا وإحدى عشرة امرأة (١) واكن عمر لم يكن يعرفهم كلهم لأن غالب من أسلم كان يخفيه خوفاً من المشركين ، ولا سيا عمر فقد كان عليهم شديداً فذكر أنه أ أكملهم أربعين ولم يذكر النساء لأنه لا إع-زاز بهن لضعفهن "(٧).

<sup>(</sup>۱) تاریخ الخمیس ۱: ۲۹۷ (۲) الریاض ۱: ۱۹۸ و ۲: ۱۹۸ و تفسیر الحازن ۲: ۲۱۶ وشرح المواهب ۱: ۲۱۳ (۳) شرح المواهب ۱: ۲۱۳ وتاریخ الححلفاء ۲۲ وغیرهما (۶) ابن الجوزی ۱۳ وابن عماکر مخطوط (۵) الحلیة ۱: ۱۱ والمسارف ۸۷ وغیرهما (۲) الروض الأنف ۱: ۲۱۲ والاستیماب ۲: ۵۱ وغیرهما و هنداك أقوال اخرى ذكرت في تهذیب الأسماء والغات ۲: ۶ وابن الجوزي ۱۳ وأسلد الغابة ع: ۳۱۰ وغیرها . (۷) شرح المواهب ۱: ۳۱۷

وقد عد ابن الجوزي المسلمين الاربعين وهم :

أبو بكر ، عمر ، عنمان ، علي ، طلحة ، سعد ، عبد الرحمن ، سعيد ، أبو عبيدة ، حمزة ، عبيدة بن الحارث ، جعفر بن أبي طالب ، مصعب بن عنمير ، عبد الله بن مسعود ، عيّاش بن أبي ربيعة ، أبودر ، أبو سلمة بن عبد الأسد ، عنمان بن مظعون ، زيد بن حارثة ، بلال ، خبّاب ' بن' الأررت " ، المقداد بن عمرو ، صهيب ، عمار ، عامر بن فنهيرة ، عمرو بن عبسة ، نعيم بن عبد الله النحيّام ، حاطب بن الحارث الجنمي ، خالد بن سعيد بن العاص ، خالد بن بنكير ، عبد الله بن الجرقم ، المؤرقم بن أبي الأرقم ، أبي الأرقم ، أبيس ( أخو أبي در " ) ، واقد بن عبد الله ، عامر بن ربيعة » السائب بن عثمان بن هظعون رضي الله عنهم أجعين (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي :١ وقد صحف الطابع بمض الاسماء فصححناها .



بدأت الهجرة الى المدينة بعد بيعة العقبة . فكان أول من قدم المدينة من اصحاب رسول الله عليه مصعب بن عمديو ، وابن أم مكتوم ، ثم قدم بلال وسعد وعمدار بن ياسر ، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين راكباً (١).

ولما عزم على الهجرة اخبر عياش بن ابي ربيعة وهشام بن العاص ، واتفقوا على الصحبة على ان يجتمعوا في منازل بني غفار على عشرة أميال من مكة (٢) ، فمن تخلف عن الموعد تركوه ورحلوا ، فجاء عمر وعياش وحبس هشام في مكة وفتن عن دينه ، فسارا حتى وصلا قباء ( في طرف المدينة ) فنزلا على رفاعة بن عبد المنذر ، فلحقها ابو جهل وأخوه الحارث ، فقالا لعياش :

\_ ان أمك قــد نذرت ألا يظلها سقف ، ولا يس رأسها دهن حتى تراك فاستشار عمر ، فقال له عمر :

\_ والله ما أرادا إلا ردك عن دينك ، فاحذرهما ولا تذهب ، فوالله لو آذى أمك القمل لادهنت وامتشطت ، ولو اشتد عليها حرّ مكة لاستظلت .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ١: ٢٨٩ (٢) الروض الانف ١: ٢٨٨

قال عماش:

\_ فإن لي بمكة مالاً لعلسّي آخذه فيكون قوة للمسلمين ، واكون قد بررت قسم أسمي .

- قال عمر : إنك لتعلم إني لمن أكثر قريش مالاً ، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما . فأبى إلا أن يخرج معهما ، فلما أبى قلت : أما إذ قد فعلت ما فعلت ، فخذ ناقتي هذه ، فإنها ناقة نجيبة ذكول فالزم ظهرها ، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها ، فلما كانوا بضّجنان ( جبل على بويد من محكة ) قال أبو جهل : والله يا أخي لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك ? قال : بلى . فأناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض أوثقاه رباطاً ، حتى دخلا به مكة ، فقالا : كذا يا أهل مكة فافعلوا بسفهائك . ثم حبسوه ١٠٠٠.

### هاجر معلناً

وروي عن علي انه قال : ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا محمنها إلا محمنها إلا محمر بن الخطاب ، فإنه لما هم بالهجرة ، تقلد سيفه وتذكب قوسه ، وانتضى في يده أسهما ، واختصر (٢) عَنَزَته ، (عصا لها زُج كالرمح الصغير ) ومضى قبل الكعبة ، والملأ من قريش بفنائها ، فطاف في البيت سبعاً متمكناً ، ثم أتى المقام فصلتى ، ثم وقف على الحيلتى واحدة واحدة . . فقال لهم : شاهت الوجوه ، لا يوغم الله إلا هذه المعاطس ، من أراد أن يُشكل أمه ، أو يوتم ولده ، أو يرمل زوجته ، فليلشقنى وراء هذا الوادي .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١ : ١٩٤ و ابن هشام ١ : ٢٨٨ مع اختلاف يسير .

<sup>(</sup>٢) اي وضعها على خصره.

قال علي : فما اتبعه إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه (١).

ولبث عمر عند رفاعة بن المنذر ( بقنباء ) حتى لحق به من أهله وقومه أخوه زيد بن الخطاب وعمرو وعبد الله ابنا سراقة ، ونخنيس بن حندافة السهمي ( وكان صهر م على ابنته حفصة فخلف عليها رسول الله مرات عده ) وسعيد بن زيد بن عمرو بن ننفيل ، وواقد بن عبد الله التيمي حليف لهم وآخرون (٢) ثم قدما المدينة .

#### وفاؤه لصديق

قال عمر: فكنا نقول ، ما الله ، بقابل بمن افتةن صرفاً ولا عدلاً ، ولا توبة ، قوم عرفوا الله ، ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم ، فلما قدم رسول الله علي المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : ( قُلُ يَا عِبَادِيَ النَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْفُسُهِم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَعْفِر الله نُوب جَمِيعاً إِنَّه لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَعْفِر الله نُوب جَمِيعاً إِنَّه مُو الله عَمْور الله عَمْور الله من قبل من قبل أن يأتيكُم المعداب أن عَمْ لا تَنْصَرُون . وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْ لِأَيْكُم الله المعداب في صحيفة ، وبعثت بها إلى هشام بن العاص .

قال هشام : فلما أتتني جعلت أقرؤها أصعيد فيها بصري وأصوب

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٨ ٩ ٢ وأسد الغابة ٤ : ٨ ٥ وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ۲:۹۸۲

ولا أفهمها ، حتى قلت : اللهم فهمنها ، فألقى الله في قلبي أنها لمفا ا

وكان عمر لا يزال يفكر في رفيقيه ، ويرجو خلاصها من ظلمة الكفر ، ومن ربقة الاسر ، نصح عياشاً الا يعود وعرض عليه ما شاء من ماله فأبى الا العودة حتى حبس وفتن .

وكتب البشارة بيده الى هشام .

وأرسل رسول الله الوليد بن الوليد بن المغيرة ليخلصها فاستعمل في سبيل ذلك الحيلة والقوة حتى انقذهما وعاد بها (١) .



<sup>(</sup>۱) این مشام ۲: ۸۸۲



كان عمر ثاني الصحابة ، وكان شيخ المسلمين بعد ابي بكر ، وكان عني صحبته لرسول الله عليه مثال التلميذ الجريء القوي المطيع ، وكان الله قد أمر الرسول ان يشاور أصحابه في الأمر ، فكان عمر يمثل حانب الصرامة في إقامة الحق ، والحزم في تدبير الأمور .

وكان قد أحسّ من رسول الله عَلَيْتُهُ ارتياحاً الى سماع رأيه فكان يعرضه كلما رأى في عرضه رضا لله ، ومنفعة للمسلمين ، ولطالما اقترح أشياء ، او رأى آراء ، فنزل الوحي بها .

وكان مثال الرجل العسكري الذي يمتثل ولا يرتجل ، لما أرسله الرسول في سرية تربة ، ورأى عدواً آخر يمكن الظفر به ، لم يعرض الله ، لأنه لم يتلق بذلك أمراً من رسول الله .

وكان قد بلغ الغاية في إخلاصه لرسول الله وايثاره رغبة الرسول على هوى نفسه ، حتى أنه فرح باسلام العباس يوم اسلم اكثر من فرحه وباسلام أبيه الخطاب لو أسلم ، لأن اسلام العباس كان أحب الى رسول الله من اسلام الخطاب .

وهذه مشاهد من مواقفه مع رسول الله عَلَيْكِ :

قال عمر لسعيد بن العاص ( وقد مر" به يوماً ) : إني اراك كأن في نفسك شيئاً ، أراك تظن أني قتلت أباك في بدر ، إني لو قتلته لم أعتذر اليك من قتله ، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة ، وأما أبوك فقد مررت به وهو يبحث بحث الثور برو قه ( وقرنه ) فحيد ت عنه ، وقصد له ابن عهه على فقتله ():

### عمر وسرادل

قال عمر لرسول الله عَلَيْتِ يوم بدر: يارسول الله ، دعني أنتزع تُمَنِيَّتَيَ مُ سهيل بن عمرو يدلع لسانه ، فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً ، فقال رسول الله : لاأمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبياً (وروي انه قال له في هذا الحديث) : إنه عسى أن يقوم مقاماً لاتذمه (٢).

فلما توفي رسول الله ، هم أهــل مكة بالرجوع عن الاسلام ، وأرادوا ذلك حتى خافهم عَنتَاب بن أسيد [ وكان والياً على مكة ] فتوارى ، ، فقام سهيل بن عهرو ، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله عليه وقال : إن ذلك لم يزد الاسلام الا قوة ، فمن رابنا ضربنا عنقه ، فتراجع الناس و كفوا عهـا هموا به وظهر عَنتَاب ، فحكان هذا هو المقلم الذي أراده رسول الله عليه عليه .

<sup>(</sup>۱) این مشام ۲: ۲۷

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ۲: ۰۸

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ۲: ۱۷۷۳

قال عمر : لما كان يوم بـدر التقوا فهزم الله المشركين ، فقتل منهم سبعون رجلًا ،

قلت : لا والله ، ماأرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه ، وتمكن حمزة من أخ له ( أي العباس) فيضرب عنقد ، وتمكن علياً من عتقيل فيضرب عنقه ، حتى يتعلم ان ليس في قلوبنا هوادة للكفار ، هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأغتهم .

فهوي رسول الله ماقال أبو بكر ولم يهو ماقلت (١)

فسكت رسول الله فلم يجبهم ، ثم دخل ، فقال ناس : يأخذ بقول ابي بكر ، وقال ناس يأخذ بقول عمر .

ثم خرج علميهم رسول الله عَلَيْكِيهِ فقال : إِن الله عز" وجل" لَــَــُلين فقال : إِن الله عز" وجل" لَــَـُلين فقاوب رجال فيه ، حتى تكون ألبن من اللبن ، وإِن الله ليشـــد"د قلوب رجال فيه ، حتى تكون أشد من الحجارة . وإِن مثلك ياأبا بكر مثل ُ إِبراهيم قال : ( مَن ْ تَسِعَــنِي فَإِنَّهُ مِنتِي ، وَمَن ْ عَصَاني مثل ُ إِبراهيم قال : ( مَن ْ تَسِعَــنِي فَإِنَّهُ مُنتِي ، وَمَن ْ عَصَاني

<sup>(</sup>١) الطبري ٢ : ٤ ٢٩

فَا إِنَّ تُعَدُّ عُمُورُ وَحِسِمُ ) ومثلك ياأبا بكر مثل عيسى ، قال : 
( إِن تُعَدُّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعَفْوِ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنسْتَ الْعَوْرِ مِثلُ نُوح قَال : ( رَبِّ لاتَذَرَ الْعَوْرِينُ النَّحَكِيمُ ) ومثلك ياعمر مثل نوح قال : ( رَبِّ لاتَذَرَ النَّعَوْرِينَ النَّحَكِيمُ ) ومثلك كمثل موسى ، قال : 
و رَبَّمَا اطْمِسُ عَلَى أَمْوالَهِمْ واشْدُدُ عَلَى قَلُو بِهِمْ وَلِيهِ وَالشَّدُ وَ عَلَى قَلُو بِهِمْ وَلِيهِمْ وَلِيهِمْ واشْدُدُ عَلَى قَلُو بِهِمْ وَلِيهِمْ وَلِيهُمْ وَلِيهِمْ وَلِيهُمْ وَلِيهِمْ وَلِيهُمْ وَلِيهِمْ وَلِيهِمْ وَلِيهِمْ وَلِيهُمْ وَلِيهُمْ وَلِيهِمْ وَلِيهُمْ وَلِيهُمْ وَلِيهِمْ وَلِيهِمْ وَلِيهِمْ وَلِيهُمْ وَلِيهُ وَلِيهُمْ وَلِيهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمْ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُمْ وَلِيهُ وَلِيهُمْ وَلِيهُ وَلِيهُمْ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُهُمْ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُ وَلِيهُمُولِهُ وَلِيهُ وَلِيهُمُ وَلِيهُمُ وَلِيهُ

فقال النبي عَلَيْهِ: الذي عرض علي أصحابك من الفداء ، لقد أعرض علي عدابكم أدنى من هذه الشجرة ( الشجرة قريبة ) وأنزل الله تعالى في ذلك : ( ما كان لنبيس أن يكون له أشرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنسيا والله يريد الآخرة والله عزبز حكم . كولاك كتاب من الله سبق للمستق للمستق للمستق للمستق المستكم فيما أخذ أثم عذاب عظم ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الطبري ٢ / ٤ ٩ ٢ والروض الأنف ٢ / ٢ ٩

<sup>(</sup>٢) مسند احمد ١ / ١ ٣ والسيرة الحلبية ٢ ـ ٢ . ٢ وتفسير البيضاوي ٢ / ٢ ٩ ٤ وغيرها

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير هذه الآية في القرطي ، او راجع المسألة في كتب الفقه

جلس عمير بن وهب الجُمْدَي مع صفوان بن أمية في الحِجر بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير ، وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش ، وبمن كان يؤذي رسول الله وأصحابه ، ويلقون منه عناء وهو بمكة . وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر فذكر أصحاب القليب ومصابهم ، فقال صفوان : والله مالنا في العيش بعدهم خير . فقال له عبير : صدقت ، أما والله لولا دين علي ايس له عندي قضاء ، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي ، لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فإن لي قبلهم علية ، ابني أسير في أيديهم .

فاغتنمها صفوان وقال : علي دينك أنا أقضيه عنك . وعيالك مع عيالي أواسيهم مابقوا ، لايسعني شيء ويعجز عنهم . قال له عمير : فاكتم شأني وشأنك . قال : أفعل .

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له و'سم" ، ثم انطلق حتى قدم به المدينة .

فينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ، ويذكرون ماأكرمهم الله به ، وما أراهم من عدوهم ، إذ نظر عمر الى 'عير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف فقال : هذا الكلب ، عدو "الله ، 'عير بن وهب ، ماجاء إلا لشر" وهو الذي حرس بيننا و َحز رنا للقوم يوم بدر .

 عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون . ثم دخل به على رسول الله ته فلما رآه وعمر آخذ مجالة سيفه في عنقه قال : أرسله ياعمر ، ادْنُ

فدنا ثم قال : أنعموا صباحاً ( وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم ) فقال رسول الله عليه عليه : قد أكر منا الله بتحية خير من تحيتك ياعمير بالسلام ، تحية أهل الجنة . فقال : أما والله ياعمد إن كنت بها لحديث عهد . قال ، فما جاء بك ياعمير ؟ قال : جئت لهدذا الاسير الذي في أيديك فأحسنوا فيه . قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها أيديك فأحسنوا فيه . قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنا شيئاً ؟ قال : اصدقني ما الذي جئت له ؟ قال : ماجئت إلا لذلك !

قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحيحر ، فذكرة المُ أصحاب القليب من قريش ، ثم قلت : لولا دَينُ علي وعيال عندي لحرجت حتى أفتل محمداً ، فتحمَّل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له ، والله والله عائل بينك وبين ذلك .

قال عمير : أشهد أنك رسول الله . قد كنا يارسول الله نكذبك على كنت تأتينا به من خبر السهاء ، وما ينزل عليك من الوحي ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إني لأعلم ماأتاك به الا الله ، فالحمد لله الذي هداني للاسلام وساقني هذا المساق ، ثم تشهد شهادة الحق (۱) .

التہ أعلى وأجل

لما أو اد ابو سفيان الانصر اف بعد أحدُد ، أشر ف على الجبل ثم صرخ بأعلى

<sup>(</sup>١) سيرة أبن هشام ٢: ١٤ والرياض النضرة ٣: ٥-٢

صوته أفي عمد ? فقال على النالية : المنجيبوه .. ثم قال : أفيكم محد ؟ فلم يجيبوه . ثم قال : أفيكم النالية عمد ؟ فلم يجيبوه . ثم قال : أفيكم عمر بن ابن أبي أقحافة ? فلم يجيبوه . قالها ثلاثاً . ثم قال : أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يجيبوه . فقال : أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يتالك عمر نفسه أن قال : كذبت ياعدو" الله . إنا أحياء والك منا يوم سوء .

فقال أبو سفيان : يوم ُ بيوم بدر ، والحرب سيجاًل . اعل ُ 'هباًل! فقال عمر : اسمع يارسول الله مايقول عدّو الله !

فقال لعمر : قل ، الله أعلى وأجل .

فقال أبو سفيان : لنا العُنزَّى ولا عُنزَّى لـــم .

فقال رسول الله لعمر : قل ، الله مولانا والكافرون لامولى لهم فقال ابو سفيان : هلم ياعمر ، فقال النبي لعمر : ائته فانظر ماشأنه .

فجاءه . فقال له ابو سفيان : أنشدك الله ياعمر ، أقتلنا محمداً ؟ قال عمر : اللهم لا . وإنه ليسمع كلامك الآن .

فقال أنت أصدق عندي من ابن تمييئة وأبر " . ( لقول ابن قيئة لهم : إني قتلت محمداً ! ) (١) .

قال أبو نعيم في الحلية : أمره علي بالمجاوبة من بين اصحابه لما اختص به من الصولة والمهابة ، وما عهد منه من ملازمته للتفريد ، وكاماته على معارضة التوحيد ، وأنه لاينهنه عن مصاولتهم العددة والعديد .

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١: ٨٨ وسيرة ابن هشام ٢: ٠٠٠

## عمر وعبد الله بن ابي بن سلول

بلغ رسول الله على المصطلق بجمعون له ، فخرج إليم-م حتى القيهم على ماءلهم فهزمهم ، فبينا الناس على ذلك الماء ، إذ وردت واردة الناس ، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار ، يقال له جهجاه بن مسعود ، يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان الجهيني (حليف الحزرج) على المهاء ، فاقتتلا فصرخ الجهمني : يا معشر المناجرين ! فغضب عبد الله بن أيت بن سلول وعنده رهط من قومه فههم زيد بن أرقم (غلام أيت بن سلول وعنده رهط من قومه فههم زيد بن أرقم (غلام كدت ) ، ققال : أوقد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ؟ والله ما أعدانا وجلابيب قريش هذه ، إلا كما قال الأول : سمين كابك والله ما أعدانا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهـــم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم .

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله ، وذلك عند فراغه من عدو"ه ، فأخبره الخـبر ، وعنده عمر فقال : 'مر به عَبّاد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ? لا . ولكن أذ"ن بالرحيل ...(١)

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنتفونه. فقال رسول الله علي لعمر حين بلغه ذلك من شأنها:

<sup>(</sup>١) ابن هشام ٢ / ٢١٦ ورواه في الرياض النضرة ١ / ٨٣ بلفظ آخر وقال : أخرجه مسلم .

كيف ترى يا عمر ? أما والله لو قتلتُه يوم قلتَ لي اقتله لأرعدتُ له أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته .

قال عمر : قد والله علمت لأمر ُ رسول الله أعظم بركه ً من أمري (١)

#### سرية الى تربة

خرج في شعبان سنة سبع ، ومعه ثلاثون رجلًا ، ومعه دليل من بني هلال . فكان يسير الليل ويكمنُن النهاد .

فأتى الخبر إلى تهو ازن \_ وكانوا بتر به ( وهو واد على يومين من مكة ) \_ فهربوا . وجاء عمر رضي الله عنه إلى محالتهم فلم يلق منهم أحداً ، بل وجدهم توفتعوا وأخذوا أموالهم ومواشيهم ، فانصرف راجعاً إلى المدينة ، فلما كان بذي الجدر ( على ستة أميال من المدينة ) قال الهلالي لعمر : هل لك في جمع آخر توكته من خَنْعَمَ سائرين قد أجدبت بلادهم ? فقال عمر : لم يأمرني رسول الله بهم ) إنما أمرني أن أعْمَد لقتال تهوازن بتر به أرد.

### عمر وعثمان

دعا رسول الله عَلَيْكِ عمر يوم الحديبية ليبعثه إلى مكة ، فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به ، فقال : يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي ، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني ، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ، ولكني أدلنك على رجل أعز بها مني ؟

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ۲ / ۲۲۸

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب ٢ / ٢٨٧

# عمرم أنعطي الدنية ؟

لما جرى الصلح ، ولم يبق إلا الكتابة جاء عمروناتي وسول الله فقال : يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل ? قال بلى . قال : أليس قتلانا في الجنة ، وقتلاهم في النار ? قال : بلى .

قال : فعلام تُعطي الدنيّة في ديننا ? أنوجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ?

قال : ابنَ الخطاب ! إني رسول الله ، ولن يضيعني الله أبداً . فانطلق عمر إلى أبي بكر ، فقال له مثل ما قال للنبي عَلَيْكُم ، فقال أبو بكر : إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً .

فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله على عمر إلى آخرها . فقال : يا رسول الله ! أو َفتح هو ? قال : نعم .(٢)

(قال ابن هشام) : قال عمر : فهـا زلت أتصدّق وأصـوم وأصلّي وأعتق مخافة كلامي هذا الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيراً (٣).

۱ ) ابن هشام ۲ / ۲۲۸

٧٠/ البخاري ٤ / ١٠٧

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ۲ / ۳۰۰

قال ابن القيم في روضة الحبين ص ه ٠٠٠ : هكذا وقع في صحيح البخاري ، ووقع في بمض المفازي أنه أتى أبا بكر أولاً فقال له ذلك ، ثم أتى رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعده . =

#### عمر وابوجندل

بينا الذي عالية يكتب كتاب المعاهدة في الحديبية هو وسهيل بن عمرو (وفيها أن من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه ره عليهم) إذ جاء أبوجندل بن سهيل يَوْسُفُ في الحديد قد انفلت إلى رسول الله ، فلما رآه سهيل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه ، ثم قال : يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك (أي وقعت المعاهدة) قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت . فجعل ينتر ابنه بتلبيبه ويجر ويجر ليرد إلى قريش . وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ! أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني ?

فدخل على الناس من ذلك أمر عظيم . فقال عَلَيْكُم : يا أبا جندل ! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً وبحرجاً ، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً ، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم .

فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى. جنبه ، ويقول : اصبريا أبا جندل فإنما هم المشركون ، وإنما دم أحدهم دم كلب . ويدني قائم السيف منه قال عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه ، فضن "الرجل بأبيه ، ونفذت القضية .

فلما فنُرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين ، أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن

<sup>=</sup> فقال له مثل ما قال أبو بكر . قال السهيلي : وهذا هوالاولى ويشبه أن يكون المحفوظ. فإنه لا يظن بعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قولاً فلا يرضى به . حتى يأتي أبل بكر بعد ذلك والشبهة عنده لم تزل فيعيدها عليه .

ابن عوف ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، وسعد بن أبي و َقَـّاص ، ومحود بن مَسْلَمَة ، ومِكْرَز بن حفص ( وهــو يومئذٍ مشرك )، وعلي بن أبي طالب وهو كاتب الصحيفة (۱).

# لولم اجد الا الذر لجاهدتكم به

لما ذهب بدريل بن ور قاء الخيراعي إلى الذي علي يستنصره ويذكر له غدر قريش بهم ، وأحست بذلك قريش بعثت أبا سفيان ابن حرب ليشد العقد ويزيد في المدة ، لأنهم رهبوا الذي صنعوا ، فخرج حتى قدم على رسول الله فلله فلله في المنه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته عنه ، فقال : يابنية ! ماأدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني ? قالت : بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس ، ولم أحب أن بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس ، ولم أحب أن بعلس على فراش رسول الله . قال : والله لقد أصابك يابنية بعدي شر (۱) .

ثم خرج حتى أتى رسول الله عِلْقِ فكامه فلم يرد عليه شيئاً ، ثم

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ۲: ۱۳۲

<sup>(</sup>٢) صدق الله العظم : ( لا تَجِدُ قُو ما يُوْ مِنُونَ باللهِ وَالنَّهُ وَ الآخِرِ يُو ادُّونَ مَا للهِ وَالنَّهُ وَلَوْ كَانَهُ وَلَوْ كَانَهُ وَا آبَاءَ هَمْ أُو الْبَنَاءَ هُمْ أُو النَّكَ كَتَبَ فِي قَلُنُو بِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَ هُمْ بِعِرْ وَحِ مِنْهُ وَيَدُو خَلَهُمْ جَنَاتَ تَجَرْي مِنْ تَحَدَّتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَا بِرَوْحِ مِنْهُ وَيَدُو خَلَهُمْ جَنَاتَ تَجَرْي مِنْ تَحَدَّتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَا بِرَوْحِ مِنْهُ وَيَدُو خَلَهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولِينًا خَوْرُ بِ اللهِ أَلا إِنَّ حَزْبَ اللهِ هُمْ اللهِ أَلا إِنَّ حَزْبَ اللهِ هُمْ اللهِ أَلْا إِنَّ حَزْبَ اللهِ هُمْ الْدُهُ فَلِحُونَ ) .

خصب إلى ابي بكر فكامه أن يكلم له رسول الله ، فقال : ماأنا بفاعل . ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكلمه ، فقال : أنا أشفع لكم الى رسول الله ? والله لو لم أجد إلا الذر الجاهدة عمر به . ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها ، فقال : ياعلي ! إنك أمس القوم بي رحما ، وإني قد جئت في حاجة ، فلا أرجعن كما جئت خائب أفاشفع لي إلى رسول الله ، فقال : ويجك ياأبا سفيان ، والله لقد عزم وسول الله على أمر مانستطيع أن نكامه فيه ، فالتفت إلى فاطمة فقال : ياابنة محمد ! هل لك أن تأمري بنيك هذا ، فيجير بين الناس ، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ?

قاات : والله مابلغ بني ذاك أن ينجير كبين الناس . وما يجير أحد على رسول الله . قال : ياأبا الحسن ! إني أرى الامور قد الشدت علي فانصحني . قال : والله ماأعرف لك شيئاً يغني عنك شيئاً ، ولكنك سيد كنانة فقم فأجر و بين الناس . ثم الحق بأرضك ، ففعل (١) .

#### عمر وابو سفيان

لما أشرف الذي على الله على مكة ، قال عمه العباس بن عبد المطلب: واصباح قريش ، والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة ، انه لهلاك قريش إلى آخر الدهر . (قال) : فجلست على بغدة رسول الله البيضاء ، فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت : لعلي أجد بعض الحيطابة ، أو صاحب لبن ، أو ذا حاجة . يأتي مكة فيخبرهم بمكان

<sup>(</sup>١) ابن هشام ٢: ٥ ٦٠ وتاريخ الطبري ٣: ١١٢ وغيرهما .

رسول الله ليخرجوا اليه فيستأمنوه ، قبل أن يدخلها عليهم عنوة . فوالله إني لأسير عليها ، وألتمس ماخرجت له ، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبند بن ور وقاء ، وهما يتحدثان ، وأبو سفيان يقول : مارأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً ! فيقول بند يل : هدنه والله نخزاعة والله عمشتها ( أي أغضبتها ) الحرب ، فيقول أبو سفيان : خزاعة والله أذ ل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ! فعرفت صوته فقلت : ياأبا حنظلة . فعرف صوتي فقال : أبو الفضل ? قلت : نعم . قال : مالك ؟ فداك أبي وأمي . قلت : ويحك ياأبا سفيان هذا وسول الله في الناس ! واصباح قريش والله .

قال : فما الحيلة فـــداك أبي وأمي ? قلت : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ، فاركب في عَجُرْ ِ هذه البغلة ، حتى آتي َ بك رسول الله فأستأمنه لك .

فركب خاني ورجع صاحباه ، فجئت به ، كلما مررت بنار من نيران المسلمين ، قالوا : من هذا ? فإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها قالوا : عم رسول الله على بغلته ، حتى مررت بنار عر بن الخطاب ، فقال : من هذا ? وقام إلي " ، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة ، قال : أبو سفيان عدو الله ? الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ، ثم خرج يشتد " (يركض) نحو رسول الله وركضت البغلة فسبقته عا تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء ، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله على وحل عليه عمر ، فقال : يا رسول الله ، هذا أبو سفيان ، قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه .

قلت : يارسول الله ، إني قد أجرته .

### عمر بحب مابحب رسول الله

ثم جلست إلى رسول الله عليه فأخذت برأسه ، فقلت : والله لايناجيه الليلة دوني رجل ، فلما أكثر عمر في شأنه ، قلت : مهللا ياعمر ، فوالله إن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ماقلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف .

فقال: مهلًا ياعباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم ، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم (١) .

# البوم بوم الملحمة

كان مع سعد بن عبادة راية ، فلما توجّه داخلًا ، قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم 'تستحل" الحير مة . فسمعها عمر بن الخطاب ، فقال يارسول الله ، اسمع ماقال سعد بن 'عبادة ، مانا من أن يكون له في قريش صولة ? فقال رسول الله لعلي " : أدركه فخذ الراية منه ، فكن أنت الذي تدخل بها (٢) .

### بايعهن باعمر

لما فرغ رسول الله عَلَيْنِ من بيعة الرجال بايع النساء ، واجتمع اليه نساء من نساء قريش فيهن هند بنت عُتنبة متنظرة لحدَثها وما كان من صنيعها مجمزة ، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله مجدثها

<sup>(</sup>١) ابن هشام ٢ : ٢٦٨ وتاريخ الطبري ٣ : ١١٥ وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام ۲: ۲۷۱

ذلك ، فلما دنون منه ليبايعنه قال وسول الله : تبايعنني على أن لاتشركن ي بالله شئاً .

قال : ولا تسرقن . قالت : والله إن كنتُ لأصيب من مال . أبي سفيان الهنكة والهنكة (١) وما أدري أكان ذلك حلًا لي أم لا ، قال . أبو سفيان ( وكان شاهداً لما تقول ) : أما ما أصبت فيا مضى فأنت . منه في حل " .

فقال رسول الله : وإنك لهند بنت عشة ?

فقالت : أنا هند بنت عتبة فاعف عما سلف ، عفا الله عنك .

قال : ولا تزنين . قالت : يارسول الله ! هل تزني الحرة ؟

قال : ولا تقتلن أولادكن" . قالت : قـــد ربيناهم صغاراً ، وقتلتهم يوم بدرٍ كباراً ، فأنت وهم أعلم .

فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرب.

قال : ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأنجلكن . قالت :: والله إن إتيان البهتان لقبيح . ولسَبعض التجاون أمثل .

قال : ولا تعصينني في معروف . قالت : ماجلسنا في هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف .

فقال رسول الله لعمر : بايعهن ، واستغفر كهن رسول الله طلق مالله عليه مالية منابعهن عمر ، وكان رسول الله عليه المراة أحلها الله له ، أو ذات مَحْر م منه (٢) .

<sup>(</sup>١) اي الشيء القليل.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣ / ١٢١

#### ماذا يصنع بالعزى

روي أن أبا سفيان قال للنبي عَلَيْكُ حين عرض عليه الاسلام : كيف أصنع بالعُزْسَى ? فسمعه عمر رضي الله عنه من وراء القبة فقال الله : تخرأ عليها (١) .

وماذا تصنع بالعنُرَسَى ياأبا سفيان ? ألا تزال مفكراً فيها ? انبذها ، الركلها برجلك ، اصنع فيها ماقال عمر . انها طلعت شمس الاسلام ، وانقضى ليل الجاهلية ، فدنس عليها وأسرع ، إن مكانك في اليرموك ينتظرك . إن الخضراء قد أعدت لابنك ليجلس في دمشق عملى عرش الارض ثم محكمها بالاسلام ، فلا يود له حكم .

ان دمشق التي جعلتك العُنرَّى تدخلها زائراً خائفاً متعجباً من سطوة أهلها قد جعلها الاسلام بعد حين لابنك ... أفتفكر بعد بالعُنرَّى ، وتسأل ماذا تصنع بها ?

## كان ممن ثبت

لما باغت المشركون جيش المسلمين في غزوة حنين ، وانشمر الناس راجعين لايلوي أحد على أحد ، وانحاز رسول الله عليه دات اليمين ثم حقال : أين أيها الناس ? هلموا إلي أنا رسول الله ! أنا محمد بن عبد الله ! فلم يسمع أحد ، وحملت الإبل بعضها على بعض ، فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع

<sup>(</sup>١) الف باء ١ / ١١٤

رسول الله مَرَّالِيَّةِ نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته وكان فيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب ، وابنه الفضل ، وأبو سفيان بن الحارث ، وابنه ، وربيعة بن الحارث وغيرهم .. (١)

## موقفه في حادث طهوق ازواج النبي عليلية

عن عبد الله بن عبداس قال : لم أذل حريصاً على أن أسأل عر عن المرأتين من أزواج الذي على المتين قال الله تعالى لها : ( إن تَتُوبًا إلى الله فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُما ) فحججت معه فقلت له : ياأمير المؤمنين مَن المرأتان من أزواج الذي على الله الله فقلت له الله فها : ( إن تَتُوبًا إلى الله فقد صغت قُلُوبُكُما ) ? فقال : واعجباً لك ياابن عباس ، عائشة وحفصة . ثم استقبل عمدر الحديث يسوقه فقال : إني كنت وجار لى من الانصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة ، وكنا نتناوب النزول على الذي على الذي على وغيل بوماً وأنزل يوماً ، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره ، وإذا نزل فعل مثله ، وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الانصار إذا هم قوم تغليم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الانصار إذا هم قوم تغليم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الانصار ، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني ! فقالت : ولم تنكر إحداهن تهجره اليوم حسى الليل ، فافزعني ذلك فقلت : جاءت من فعلت ذلك منهن بعظم ، ثم جمعت على "ثيابي"

<sup>(</sup>١) ابن مشام ٢ / ٩ ٨ ٢ والطبري ٣ / ١٣٨ وغيرهما .

فدخات على حفصة فقلت : أي حفصة ، أتغاضب إحداكن رسول الله حتى الليل ? فقالت : نعم أ فقلت : خبت وخسرت ، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله ، لاتستكثري على رسول الله ولا تواجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني مابدا لك ، ولا يغرنتك أن كانت جارتك على أوضاً منك وأحب الى رسول الله \_ يويد عائشة \_ .

وكنا نترقب ان تغزونا غسان فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاءً فضرب بابي ضرباً وقال : أثمَّ هو ? ففزعت فخرجت اليه فقال : حدث أمرٌ عظيم . قلت : ماهو ? أجاءت غسان ? قال : لا ، بل أعظم منه وأطول ؟ طلق رسول الله نساءه! قال : قد خابت حفصة وخسرت ، كنت أظن أن هذا يوسُّك ان يكون ، فجمعت عليَّ ثيابي فصليت صلاة الفجر مع رسول الله ، فدخل مَشْرُبَةً ( أي غرفة عالية أو صغيرة ) فاعتزل فيها ، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي ! قلت : مايبكيك أو لم أكن حدّرتك ? أطلقكُن وسول الله ? قالت : الأدري هو ذا في المَشْرُبَة . فخرجت فجنَّت المنبر فإذا حوله رهط ببكي بعضهم ، - فجلست معهم قليلًا ثم غلبني ماأجد فجئت المَشْرُ بَهَ التي هو فيما فقلت لفلام له أسود: استأذب لعمر ، فدخل فكلم النبي عليه م خرج فقال : ذكرتك له فتصمت ، وانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ، ثم غلبني ماأجد فجئت فذكر مثله ، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ، ثم غلبني ماأجد فجئت الغلام فقلت : استأذن لعمر ، فذكر مثله ، فلما وليت منصرفاً فاذا الغلام يدعوني قال : أذن لك رسول الله ، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على حصير ليس بينه وبينه فراش قد أسمر بجنبه ، متكيء على وسادة من جلد حشوها ليف"، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : طلقت نساءك ? فرفع بصره إلى" فقال : اللا . ثم قلت وأنا قائم استأنس : يارسول الله ، لو رأيتني وكنا معشر

قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم ، فتبسم النبي عليه ، ثم قلت : لو وأيتني ودخلت على حفصة فقلت : لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضاً منك وأحب إلى النبي عليه \_ يريد عائشة \_ فتبسم أخرى ، فجلست حين وأيته تبسم ، ثم رفعت بصري في بيته ، فوالله مارأيت فيه شيئاً يود البصر ، غير أهبة ثلاثة ( أي جلود جمع مارأيت فيه شيئاً يود البصر ، غير أهبة ثلاثة ( أي جلود جمع إهاب ) فقلت : ادع الله فليوستع على أمتك ، فإن فارس والروم وسع عليهم ، وأعطوا الدنيا وهم لايعبدون الله ، وكان متكئاً فقال : أو في عليهم ، وأعطوا الدنيا وهم لايعبدون الله ، وكان متكئاً فقال : أو في الحياة عليهم ، وأعطوا الدنيا وهم لايعبدون الله ، وكان متكئاً فقال : أو في الحياة عليهم ، وأعطوا الدنيا وهم لايعبدون الله ، وكان متكئاً فقال : أو في الحياة في الحياة الدنيا . فقلت : يارسول الله استغفر لي .

وكان قد اعتزل نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ، وكان قد قال : ماأنا بداخل عليهن شهراً من شدة مَوْجِدَته ( أي غضبه ) عليهن حين عانبه الله .

فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها ، فقالت له عائشة : إنك أقسمت أن لاتدخل علينا شهراً وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ايلة أعدتُها عداً ، فقال النبي عليه : الشهر تسع وعشرون ، وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ، قالت عائشة : فأنزلت آية التخيير فيان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ، قالت عائشة : فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أوسل امرأة ، قال : إني ذاكر لك أمراً ، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري (أي تستشيري) أبويك . قالت : إني أعلم أن أبوي تم يكونا يأمراني بفراقك . ثم قال : إن الله تعالى قال : أبوي تم يكونا يأمراني بفراقك . ثم قال : إن الله تعالى قال : الشعياة وريائه على المنتها وزينتها في المنتها في المنتها في المنتها في المنتها في المنتها في الله وريائه والدار الآخرة في الله الله وريائه والدار الآخرة في الله الله على الله الله وريائه والدار الآخرة في الله الله وريائه الله وريائه والدار الآخرة في الله الله وينات ويشكن أجراً عظيماً ) . قات : أفي هذا

أستأمر أبوي ? فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، ثم خير نساءه فقلن مثل ماقالت عائشة (١) .

## مروا أبا بكر فايصل بالناسي

روى البخاري عن ابن عمر قال : لما اشتد بالنبي عَلَيْكُم المرض قيل له في الصلاة . فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، قالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق القلب ، وإنه إذا قام في مقامك لايكاد رسوع الناس من البكاء ، فلو أمرت عمر ? فقال ، روا أبا بكر فليصل " ، فعاود ته فقال : مروه فليصل " فإنكن " صواحب يوسف (٢)

قال ابن الدّيبع : وأراد بقوله ( إنكن صواحب بوسف ) امرأة العزيز والنساء اللاتي قطتّعن أيديهن ، أي أنكن "تحسّلن للرجل ما لا يجوز وتنَعْلَبن على رأيه (٢) وقال الحافظ ابن حجر : المراد أنهن مثل صواحب بوسف في إظهار خلاف ما في الباطن (٣) .

### فأين ابو بسكر ؟

وقال عبد الله بن زَ مَعة . لما اشتد برسول الله عَلَيْكُ الوجع وأنا عنده في نفر من المسلمين ، دعاه بلال إلى الصلاة ، فقال : مروا من يصلي بالناس . فخرجت فإذا عمر في الناس . وكان أبو بكر غائباً . فقلت : قم ياعمر فصل بالناس . فقام ، فلما كبر سمع رسول الله

<sup>(</sup>١) البخاري ٣ : ٣.١ وهو في مسند الطيالسي ١ : ٦ باختصار وبلفظ آخر .

<sup>(</sup>٢) تيسير الوصول ٣: ٢١

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢ : ١٢٨

صوته \_ وكان عمر رجلًا 'مجْهِراً \_ فقال : فأين أبو بكر ? يأبى الله ذلك والمسلمون ! فبعث إلى أبي بكر فجاء بع\_د أن صلى عمر تلك الصلاة ، فصلى بالناس (١)

قال عبد الله : قال لي عمر : ويحك ماذا صنعت بي يا ابن زَمَعة ؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمرك بذلك ، ولولا ذلك ماصليّت بالناس . قلت : والله ما أمرني رسول الله بذلك > ولكني حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة (٢)

#### حسبنا كنار التر

وروي عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبي عَرَاقِيْ وجعه قال : اثتوني بكتاب أكتب لك كتاباً لاتضلّـوا بعده .

قال عمر رضي الله عنه : إن النبي عَلِيَّتِهِ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ! فاختلفوا وكثر الله عنط قال : قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع ، فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله عِلِيَّةِ وبين كتابه (٣)

وقد رأى العلماء هذا الحديث من المشكلات، وسلكوا في تأويله مسالك، منها:

ان أوامر الرسول عَلَيْتُ وإن كان الأصل فيها الوجوب ، إلا أن الأمر قد يرد للاباحة ، أو للتخيير ، كما هو مقرر في علم الاصول ،

<sup>(</sup>١) ابن مشام ۲ : ۳۷۰ وأبو داود ؛ : ۱٦٨

<sup>(</sup> ٧ ) ابن هشام ۲ : ۷۰ و و سند أحمد ع : ۲۲۳

 <sup>(</sup>٣) البخاري ؛ : ٧٣ ومسند أحمد ا : ٤٢٣

وفي علم المعاني، ويفهم ذلك بقرائن الاحوال ، ولعل عمر ومن أقره من الصحابة على ما قال ، فهموا من هذا الأمر أن الرسول عليا لم يرد به الايجاب بل التخيير .

وإن عمر لما رأى ما بوسول الله عَلَيْكِ من الوجع ، خشي أن يشق عليه إملاء الكتاب ، وأن يتعبه ، فقال ما قال اشفاقاً عليه عَلَيْكِ ، وإن يتعبه ، فقال ما قال اشفاقاً عليه عَلَيْكِ ، وإيثاراً لراحته ، يؤيد ذلك قوله ( إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ) .

وإن عمر لم يقل حسبنا كتاب الله ، ردّاً على أمر الرسول ، بل وداً على من نازعه من الصحابة .

وغير ذلك .

والذي أراه أن عمر قد تعود خلال صحبته الطويلة للرسول ان يبدي له رأيه لما يعلم من اذنه له بذلك ولرضاه عنه ، وقد مر من أخبار صحبته ، مواقف كثيرة كان يقترح فيها على رسول الله أموراً ، ويطلب منه أموراً ، ويسأله عن أمرور ، فكان الرسول على يقر يقر على ما فيه الصواب ، ويرده عن الخطأ ، فلما قال الرسول على (التوني أكتب على ما فيه الصواب ، ويرده عن الخطأ ، فلما قال الرسول على عوده الرسول ، أن لذ كتاباً ) ، اقترح عليه عمر على عادته التي عوده الرسول ، أن يريد يكتفي بكتاب الله . فأقره الرسول على الربية على ذلك ، ولو كان يريد الكتابة ، لاسكت عمر ولا مضى ما يريد ، هذا كله ان صح هذا الحديث متنا كما صح سنداً ، وصحة سند الحديث برواية البخاري له مثلاً ، لا يلزم منه حتماً خلو متنه من العلل ، وهو على كل حال حديث آداد لا يفيد العلم ولا اليقين .

# موقف ہوم قبضی رسول اللہ

الل توفي رسول الله عَلَيْكِ قام عمر فقال :

إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي ، وإنه والله ما مات ، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عران وقد غاب عن قومه أربعين ليلة مم رجع اليهم بعد أن قيل قد مات ، والله لكيرجعن وسول الله عليه كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات .

وأقبل أبو بكر رضي الله عنه – وكان غائباً في السُّنْح ( أي في عوالي المدينة ) – حتى نزل على باب المسجد ، حين بلغه الخبر ، وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله في بيت عائشة ، وهو مسجَّى في ناحية البيت عليه 'بر د ُ حبر َة ( وهو برد من اليمن ) فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه ، فقبله ثم قال : بأبي أنت وأمي ، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً ، ثم رد " الثوب على وجهه ، ثم خرج وعمر يكلم الناس ، فقال : على رسلك ياعمر أنصت ، فأبي إلا أن يتكلم ، فلما راه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس ، فلما سمع الناس كلامه فأما راه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايوت ، ثم تلا هذه الآية : (وَمَا مُحَمَّدُ مُ يَعبد الله فإن الله حي لايوت ، ثم تلا هذه الآية : (وَمَا مُحَمَّدُ إلا " رَسُولُ " قَدُ حَلَت من قَبله الرسُلُ أَفَاإِن مَات أَو قَتل النَّهُ الرُسُلُ أَفَاإِن مَات أَو قَتل النَّهُ النَّهُ المَّاكِرِين عَلَى عَقبيه فَلَن يَضُر الله الله سَيْما وسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِين ) .

(قال): فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هـذه الآية نؤلت على رسول الله مالية على الناس عن أبي رسول الله على الناس عن أبي بكر ، فإنما هي في أفواههم.

قال عمر رضي الله عنه : فوالله ماهو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها حتى وقعت على الأرض فعُقرت ما تحملني رجلاي ، وعرفت أن رسول الله على قد مات (١)

## سب موقف عمر هذا

قال ابن عباس : والله لأمشي مع عمر في خـــلافته ، وهو عامد إلى حاجة له ، وفي يده الدّرَّة ومـا معه غيري ، وهو مجدث نفسه ويضرب وحشي قدمه بدرر ته ، إذ التفت إلي فقال : يا ابن عباس له مل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله ؟

قلت : لا أدري ياأمير المؤمنين ، أنت أعلم .

قال : فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية : ( و كذلك جَعَلَشْنَاكُمْ الْمَنَّةَ و سَطاً لِتَكُونُوا شَهُمَدَاهَ عَلَى النَّاسَ ويكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) فوالله إن كنت لأظن أن وسول الله عَلَيْ سيقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعالها ، فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت (1)

<sup>(</sup>١) ابن هشام ٧ / ٧٧٣ والبخاري ٤ / ١٩٣ ومسندأحد ٣ / ٩٦ اباختصار .

٣٧٤ / ٢ مان هشام ٢ / ١٧٣

\* \* \*



عمرم أبي بكر



# نظام الحكم في الاسلام

قبض رسول الله على ولم يعين رجلًا ليخلفه في رياسة الامة ، ولم يحدد أسلوباً معيناً لاختيار الحليفة ، بل ترك الامر للناس ، يختارون الاسلوب الذي يرتضون ، وينتخبون الحليفة الذي يحبون ، بشرط ان ينفذ الحليفة احكام الشرع ولا يخالفها ولا يخرج عليها ، وأن يكون نصبه برأي الامة ، وأن يكون حكمه عن مشورة أهل الحل والعقد فيها ، وأمر الناس ان ينصحوه ، وبين لهم ان الدين النصيحة للامراء وللعامة ، فأن لم يسمع الامير النصح وأتى منكراً ، أوجب عليهم إنكار المنكر منه ومن غيره فأن أصر وأمر بمعصية ، لم يكن لأمره هذا طاعة فيهم لانه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ، فأن استمر على العصيان حتى بلغ الكفر البواح الظاهر ، أزالوه بالقوة .

هذا هو نظام الحريم في الاسلام ، وهو مزيّة من مزايا هذا الدين الذي وضع للناس القواعد العامة ، في أمورهم الاجتماعية ومعاملاتهم ، وترك لهم اختيار الفروع والتفصيلات تبعاً لاعرافهم ومصالحهم ، ليكون الدين صالحاً لكن زمان ومكان .

#### موقف الانصار

وقد رأى الانصار لما قبض الرسول عَلَيْكُمُ انهم هم (حزب الاكثرية) وأنهم هم المسؤولون عن الاسراع بانتخاب خليفة الرسول ، لئلا يبقى الناس بلا راع ، وكان زعيم الانصار سعد بن عبادة مريضاً في سقيفة بني ساعدة ، فاجتمع كبارهم عنده في السقيفة لتوشيح واحد منهم للخلافة . واجتمع على والزبير ومعهما ناس في حزب آخر ، لمثل ما اجتمع له الانصار .

اجتماع عام

وبلغ ذلك عمر ، فخاف ان يكون اختلاف وانقسام فذهب الى أبي بكر ، فقال له :

\_ يا أبا بكر ، انطلق بنا الى إخواننا هؤلاء من الانصار . فانطلقا ، فلقيهم في الطريق اثنان صالحان منهم ، فقالا لهما : \_ أن توبدان ?

\_قالا : نويد إخواننا هؤلاء من الانصار .

\_ قالا : لا عليكم ألا" تقربوهم ، اقضوا أمركم .

\_قالا : والله النأتينهم .

فانطلقا الى السقيفة.

وابتدأ القوم الكلام ، فقام خطيبهم فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال :

\_أما بعد ، فنحن أنصار الله ، وكتيبة الاسلام ، وأنتم معشر المهاجرين وهط قد قدموا علين\_ا ، فاذا هم يريدون أن يستأثروا الأمر علينا .

# خطبة أبى بكر

قال عمر:

فلما سكت أردت أن أتكلم ، وكنت قد أعددت في نفسي مقالا أرد به عليه ، فلما أردت أن أتكلم ، قال أبو بكر : على رسلك . فكرهت أن أغضبه . فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر ، ووالله ما ترك من كلمة أعجبتني بما أعددته إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل ، فكان بما قال :

ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رضيت الكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيها شئتم ، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا ، فلم أكره بما قال غيرها ، كان والله أن أقلد م فتضرب عنقي ( لا يقر "بني ذلك من إثم ) أحب " إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ، اللهم إلا أن تسو "ل إلي نفسي عند الموت شئة الا أجده الآن .

#### السعة

فقام قائل من الأنصار ، فجاء بما حسبه فتحاً جديداً ، وحلاً للمشكلة فقال : منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش .

فكثر اللفط ، وارتفعت الأصوات ، حتى خفت من الاختلاف فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته ، وبايعه المهاجرون ، ثم بايعته الانصار وكانت هذه البيعة (كما وصفها عمر بعد ذلك ) فلتة وقى الله شر"ها .

( قال عمر ) : وإنا والله ما وجدنا فيا حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ، ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلًا منهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لا نوضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد ، فمن بايع رجلًا على غرير مَشُورة من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه تغرَّة أن يُقتلا .



عمرأميرالمؤمنين

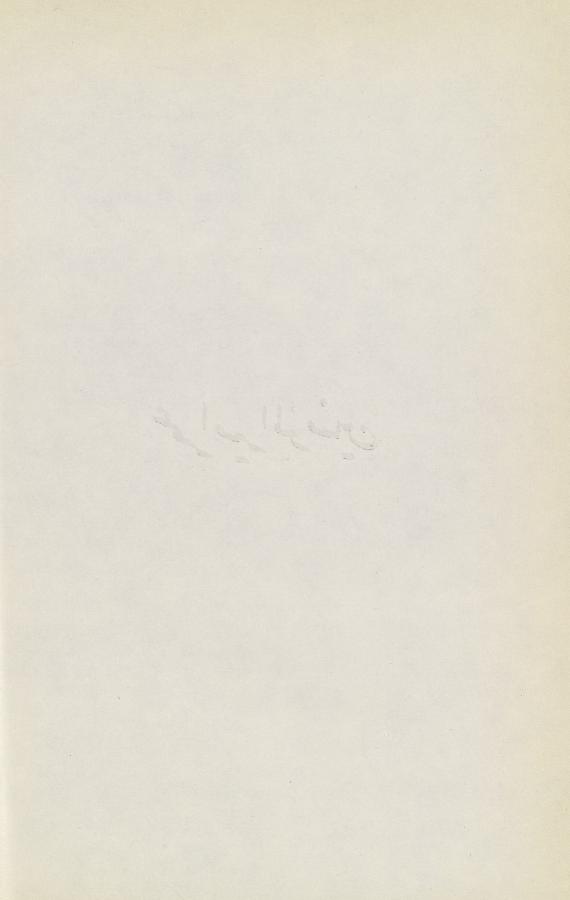

بقي عمر وزيراً لابي بكر حتى ثقل مرضه ، واستبان له الموت ، خخاف ان يترك الناس بلا خليفة فيكون يوم كيوم السقيفة ، ولم يود ان يميّن رجلًا بعينه فيفعل ما لم يفعله رسول الله علية.

فجمع الناس ، لم يشغله مرضه وألمه عن الاهتمام بأمرهم ، فنزع بيعته من أعناقهم ، وكلفهم أن ينتخبوا غيره للخلافة وقال لهم :

\_ إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا ميتاً لما بي من المرض ، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي ، وحل عنكم عقدتي ، ورد علمكم أمركم فأمركم فأمركم فأمرتم في حياة مني ، كان أجدر الا تختلفوا بعدي .

فذهبوا فتشاوروا وبحثوا فلم يتفقوا على أحد ، فرجعوا اليه فوكلوه أن يختار لهم ، قال : فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده .

وبدأ (استشاراته) وجعل يدعو أصحاب الرأي وكبار الصحابة واحداً بعيد واحد ، فقال له : واحداً بعيد واحد ، فقال له : أخبرني عن عمر بن الخطاب ، فقال له : ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني ، فقال له : وإن ! فقال عبيد الرحمن : هو والله أفضل من رأيك فيه .

ثم دعا عثمان ، فقال له مثل ذلك . فقال : علمي به أن سريوته خير من علانيته ، وأنه ليس فينا مثله .

فقال له أبو بكر : يوحمك الله ، والله لو تركته ما عَدَوَ تك . ثم شاور سعيد بن زيد وأسيّد بن الحيضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار ، فقال أسيد : اللهم أعلمه الخيرة بعدك ، يرضى المرضيا ، ولانصار ، ولن يلي هذا ويسخط للسخط ، والذي يسر خير من الذي يعلن ، ولن يلي هذا الامر أحد أقوى عليه منه .

وسمع بذلك بعض الصحابة ممن لايرى انتخاب عمر فدخلوا عليه .. فقال له قائل منهم : ما أنت قـائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد ترى غلظته ، وهو إذا ولي كان أفظ وأغلظ ؟

قال أبو بكر : أجلسوني . فلما جلس قدال : أبالله تخوفونني ؟ خاف من تزود من أمركم بظلم . أقول : اللهم إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك . ( ثم قال للقائل : ) أباغ عني ماقلت لـك مَن وراءك . ثم اضطجع ودعا بعثمان وأملى عليه هـذا ( القرار ) بتسمية عمر . ولم يتخذه بوصفه الحليفة بل لان المسلمين اصحاب الحق بالانتخاب وكلوه بان يسمي لهم من يراه . وهذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماعهد به أبو بكر بن أبي ُ قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها ، وأول عهده بالآخرة داخلًا فيها ، حيث يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر ، ويصدق الكاذب ، إني استخلفت عليكم بعدي ... » وأخذته غشية فذ هب به قبل أن يسمي أحداً . فكتب عنمان : « عمر بن الخطاب » .

ثم أفاق أبو بكر ، فقال : أقرأ علي ما كتبت . فقرأ عليه ذكر عمر . فكبر أبو بكر وقال : أراك خفت أن تذهب نفسي في غشبتي تلك فيختلف الناس ، فجزاك الله عن الإسلام خيراً . والله إن كنت لها لأهلا . ثم أمره أن يكتب تتمة الكتاب : « فاسمعوا له وأطيعوا ، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراً . فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه ، وإن بدّل فلكل امرىء ما اكتسب ، والخير أردت ، ولا أعلم الغيب ، (وكسيعلم الكرين كلكروا أي منه ألكب

يَنْقُلَمِنُونَ ) والسلام عليكم ورحمه الله » .

ثم أمره فختم الكتاب ، وخرج به مختوماً ، ومعه عمر وأسيد بن الحُنْضير ، وأسيد بن سَعْيَة القُرْطي ، فقال عثمان للناس : أتبايعون لمن في هذا الكتاب ? قالوا نعم .

( وفي رواية ) أن أبا بكر أشرف على الناس كَـوَّته ، فقال : يا أيها الناس ! إني قد عهدت عهداً ، أفترضونه ? فقال الناس : رضينه يا خليفة رسول الله . فقام علي فقال : لا نرضى إلا أن يكون عمر . قال : فإنه عمر . فأقر وا بذلك جميعاً ، ورضوا به ، ثم بايعوا .

فرفع أبو بكر يديه ، فقال : اللهم إنتي لم أرد والا صلاحهم . وخفت عليهم الفتنة ، فعملت فيهم ما أنت أعلم به ، واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليه ، وأحر صهم على ما أرشدهم . وقد حضرني من أمرك ما حضر ، فاخلفني فيهم ، فهم عبادك ، ونواصيمم بيدك ، وأصلح لهم أميرهم ، واجعله من خلفائك الراشدين ، يتبع هدى نبي الرحمة ، وهدى الصالحين بعده وأصلح له رعيته (١) .

## خطبة العرشي

ولقد اعلن عمر خطته من أول يوم ، فكان أول ما تكام به بعد ولايته ، أن قال :

ثلاث دعوات اذا دعوات بها فأمنوا عليها :

<sup>(</sup>١) أبو بكر الصديق ٤٥٢

اللهم إني ضعيف فقو في . اللهم إني غليظ فليّني . اللهـم إني بخيل فسختني (١) .

وقال:

لو علمت أن أحداً أقوى مني على هذا الأمر ، لـكان ضرب العنق الحب إلي من هذه الولاية .

وقال:

إن الله ابتلاكم بي ، وابتلاني بكم بعد صاحبي ، فلا والله لا يحضرني شيء من أمركم فيكيه أحد دوني ، ولا يتغيب عني فآلو فيه عن أهل الصدق والأمانة ، ولئن أحسنوا لأحسن واليم ، ولئن أساءوا لأنكلّن بهم .

( وفي رواية أنه قال ) : فما كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ، وما غاب عنا ولسينا فيه أهل القوة والأمانة ، فمن يُحسن تزدّه ، ومن يسىء نماقيه . ويغفر الله لنا ولكم (٢٠) .

ولما ولي صعد المنبر فقال : ماكان الله ليراني أني أرى نفسي أهلًا لمجلس أبي بكر ، فنزل مِرقاة ( أي درجة ) فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال :

اقرؤوا القرآن تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزّنوا ، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية . إنه لم يَبلغ حقُّ ذي حق أن يطاع في معصية

<sup>(</sup>۱) ان سعد الثالث ۱/۱۹۷

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الثالث ١ / ١٩٧ - ١٩٧

الله ، ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف (١)

## أمير المؤمنين

كان يقال لأبي بكر خليفة رسول الله ، فلما استخلف عمر قيل العمر خليفة خليفة رسول الله . فقال المسلمون : فمن جاء بعد عمر قيل الله خليفة خليفة رسول الله فيطول هذا ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الحليفة يدعى به من بعده الحلفاء (٢).

فبعث إليه عاملُ العراق لسيد بن ربيعة العامري وعدي بن حاتم الطائي ، فلما قدما المدينة أناخا راحلتيها بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن العاص . فقالا له : استأذن لنا على أمير المؤمنين فقال عمرو : أنتما والله أصبتما اسمه ، نحن المؤمنون وهو أميرنا . فقال عمر فدخل على عمر . فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال عمر : ما بدا لك في هذا الاسم ?

قال : إن لسبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما فأناخا وقالا ليا: استأذن لنا على أمير المؤمنين ، فهما والله أصابا اسمك ، أنت الأمسير ونحن المؤمنون . فجرى الكتاب بذلك (٣) .

## خطنه في الحكم

بلغ من لين أبي بكر أن الصبيان كانوا إذا رأوه يسعون إليه ،

أ (١) الرياض ٢ / ٧٧

<sup>(</sup>٣) ابن سعد الثالث ١ / ٢٠١ وابن الجوزي ٤٩

 <sup>(</sup>٣) الاستيماب ٢ / ٢٦٤ وابن الجوزي . ه وغيرهما .

ويقولون: يا أبت ! فيمسح رؤوسهم . وبلغ من هيبة عمر أن الرجال. تفر قوا وتركوا مجالسهم بالأفشية هيبة على حتى ينظروا ما يكون من أمره ، فلما بلغ ذلك عمر ، صاح في الناس : الصلاة جامعة ! فحضروا ، فجلس على المنبر حيث كان أبو بكر يضع قدهيه . فلما اجتمعوا قام قامًا فيحمد الله تعالى وأثني عليه بما هو أهله وصلى على النبي علية ثم قال :

بلغني أن الناس هابوا شدتي ، وخافوا غلظتي ، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله عليه بين أظهرنا ، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه ، فكيف وقد صارت الأمور اليه ? ومن قال ذلك فقد صدق . فقد كنت مع رسول الله فكنت عبده وخادمه ، وكان مَن ً لايبلغ أحد" صفته من اللين والرحمة ، وكان كما قال الله : « بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً ﴾ فكنت بين يديه سيفاً مسلولاً حتى 'يغمدني أو يدّعني فأمضي فلم أزل مع رسول الله علي على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض ، والحمد لله على ذلك كثيراً وأنا بــه أسعد . ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر فكان من لاينكرون دَعته وكرمه ولينه ، فكنت خادمه وعونه ، أخلط شدتي بلينه ، فأكون سيفاً مسلولًا حتى 'يغمدني وهو عـّـني راض ، والحمد لله على ذلك كثيراً وأنا به أسعد . ثم إنيْ. قد وكيت أموركم أيها الناس ، فأعلموا أن تلك الشدة قد أَضْعِفت ، واكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين ، فأما أهـــل. السلامة والدسين والقصد ، فأنا أاين لمم من بعضهم لبعض ، ولست أدع أحداً يظلم أحداً أو يتعدي عليه حتى أضع خده على الأرض ، وأضع قَدَمي على الحد الآخر حتى يذعن بالحيق ، وإلني بعد شدتي الك اضع خد"ي على الأرض لاهل العفاف وأهل الكفاف .

ولـكم علي " ايها الناس خصال " أذكرها لكم فخذوني بها : لكم علي ان لا أجتبي شيئاً من خراجكم ولا بمـا أفاء الله عليكم إلا من وجبه ولكم علي " إذا وقع في يدي ألا " مخرج مني إلا في حقه ، ولكم علي "أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد " ثغوركم . ولكم علي " ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم (١) وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى توجعوا إليهم .

فاتقوا الله عباد الله ! وأعينوني على أنفسكم بكفتها عني ، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واكم ٢٠٠٠ .

### بیان وزاری

وكانت هذه الخطبة بيانا شاملا كالبيان الوزاري في هذه الايام ، وخطة كاملة للحكم ، وتحليلًا لجانب من سيرته مع رسول الله عليه ومع أبي بكر وتعليلًا لما كان يبدو منه من الشدة ، ذلك انه كان يقتر ولا ينفذ ، ويرى منها الرفق واللين فيمثل جانب الشدة والصرامة ، ويعلم أن مرد الأمر اليها ، وأنها يأخذان شدته بمقدار الحاجة ويمضيان الامور على مافيه رضا الله ومصلحة الناس . فلما صار هو المرجع ، واليه مرد الامر ؟ مثل هو الجانبين ، فكان منه الشدة على أهل الطلم والتعدي ، وأخذه بالقوة حتى يخضع الجبار ، ويضع خده

<sup>(</sup>١) التجمير ابقاء الجنود في الجبهة مدة طويلة .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ الحراج لأبي يوسف . ١٤ وحياة الحيوان ١ : ٦ ه

للأرض ، وكان منه اللين والرفق لأهل العقاف والصلاح حتى يضع . خدة الهم على الارض .

ثم أنه وعد بأمور هي قوام أمر كل دولة ، هي الا يدخل الحزانة من مال الامة الا ماله وجه مشروع ، ولا ينفق من هذا المال سيئاً الا في وجه مشروع ، وأن يحافظ على البلاد ويحمي حدودها ويضمن لها الأمن الخارجي ، وأن يوسع على الناس ويضمن لهم السعة والرخاء بزيادة العطاء والأرزاق ، وسترون أن العطاء ليس رواتب للموظفين ولكنه نوع من الضان الاجتاعي ، وألا يغامر بهم في معارك فيها الخطر والهلاك ، ولا يطيل حبسهم عن عيالهم ، وإبقاءهم في نحور العدو .

وسمح للناس، بل طلب منهم ، أن ينصحوه وأن ينهوه عن المنكر وأن يكونوا رقباء على سيرته وعلى أعماله .

وكان أعظم ما في هذه الخطبة انها لم تكن خطبة تلقى ، وكلاما يرصف ، بل كانت منهجاً سار عليه حياته كلها ، وخطة انبعها . وكانت أعمالاً لا أقوالاً .

# عمروالفيتوح

كان العرب في جاهليتهم يتهيبون فارس والروم ، ويخضعون لعاملين من عمالها ( اللخمي ) عامل الفرس على العراق ، و ( الغساني ) عامل الروم على بلاد الشام ويعظمونها ويلقبونها بألقاب الملوك وينظم شعراؤهم القصائد في مدحها . فلما ولي عمر كسر هذا السد ورفع للمسلمين راية الجهاد ، الجهاد الذي أمر به الاسلام وحض عليه وجعله ركناً من اركانه وفريضة من أعظم فرائضه . ولم يحكن هذا الجهاد للفتح والغنيمة ولا للتوسع والسيطرة ولا للظلم والاستعار ، بل كان لنشر دين الله ولإعلاء كلمته ، واعطاء أهل كل أرض نصيبهم من رحمة الله وقسطهم من هدايته .

## مافنح على عهد عمر

ففتحت في أيام عمر بلاد الشام والعراق وفارس ومصر واطراف افريقية ، وكان فتح دمشق على يـد أبي عبيدة صلحاً وعلى يد خالد عنوة وذلك قبل القادسية بشهر .

وكان فتح بعلبك وحمص سنه ( ١٤ ) وكانت وقعة اليرموك في السنة التي تليها وكان المسلمون إذ ذاك ثلاثين الفاً مقابل مئة ألف من الروم . وفي السنة نفسها كانت وقعـة القادسية بقيادة سعد بن أبي

وقاص ، وكان المسلمون سبعة آلاف والفرس ستين الفاً ، بقيادة رستم ، ومعهم سبعون فيلاً ، فحصرهم المسلمون في المدائن ، وقتلوا بوساءهم ، وخلقاً كثيراً منهم ، وافتتحوا بلادهم ، وقال عمر حين كانت تعبئة الجيش : والله لأضرب ملوك العجم بملوك العرب ، فلم يدع برئيساً ولا ذا شرف ولا خطيباً ولا شاعراً ، الا رماهم به ، فرماهم بوجوه الناس وغررهم ، وكان فتحاً مؤتزراً قال فيه سعد : ان الله نصرنا على أهل فارس ، ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم ، بعد قتال طويل ، وزلزال شديد ، وقد لقوا المسلمين بعيدة لم يو الواؤون مثلها فلم ينفعهم الله بذلك ، واتبعهم المسلمون على الأنهار وشواطىء الآجام (۱).

و في السنة السادسة عشرة كان فتح حلب وأنطاكية .

وكانت موقعة جلولاء سنة ( ١٧ ) وقتل فيها عدد كبير من المشركين وبلغت الغنائم ثمانية عشر ألف ألف ، وفيها أيضاً افتتح أبو موسى الاشغري الأهواز وكان فتح حرات والموصل والسوس وتستر والرها وسمياط ونصيبين وجند يسابور سنة ( ١٨ ) ، وذلك أن يزدجرد أثار أهل فارس وحضهم على أن يهبتوا لأخذ الثار ، فتحركوا وتكاتبوا مع أهل الاهواز وتعاهدوا وتواثقوا على النصرة ، وبلع عمر الخبر فكتب الى سعد أن ابعث الى الاهواز بعثاً كثيفاً مع النعان ابن مقر"ن ، وعجل وابعث سويد بن مقر"ن ( وجماعة سميهم ) فلينزلوا بإزاء الهرمزان ملك الاهواز حتى يتبيينوا أمره ، وكتب الى أبى موسى أن ابعث الى الاهواز جنداً كثيفاً وأسمر عليهم سهل بن عدي موسى أن ابعث الى الاهواز جنداً كثيفاً وأسمر عليهم سهل بن عدي موسى أن ابعث الى الاهواز جنداً كثيفاً وأسمر عليهم سهل بن عدي

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ١٢٠٠

وابعث معه البراء بن مالك ( وجماعة سممه من ) ، وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة أبو سبرة بن أبي رئم ، وكل من أتاه مهد لله ، ونزلوا جميعاً على تَسْتُر ، والنعمان على أهل الكوفة ، وأهل البصرة متساندون وبها الهرمزان وجنوده من أهل فارس ، وأهل الجبال والاهواز في الحنادق ، وكتبوا بذلك الى عمر ، واستمد أبو سبرة ، فأمد م بأبي موسى ، وعلى الفريقين جميعاً أبو سبرة ، فحاصروهم أشهراً وأكثروا فيهم القتل ، وقستكل البراء بن مالك فيا بين أول ذلك الحصار الى أن فتح الله على المسلمين مئة مبارز سوى من 'فتل في غير ذلك ، وزاحفهم المشركون في أيام تستر ثمانين زحفاً في حصارهم ، يكون عليهم مرة ولهم أخرى ، في أدا كان آخر زحف منها واشتد القتال قال المسلمون : يا براء أقسيم على ربك لهز منهم لذا ، فقال : اللهم اهز مهم لذا واستشهدني فهز مهم الله ، وكان الفتح (۱).

وكان فتح تكريت وقيسارية سنة ( ١٩ ) وكان فتح بعض ديار مصر على يد عمرو بن العاص سنة ( ٢٠ ) وأتمتها في السنة التي بعدها وافتتح معها برقة حين قدمها بعد فتح الاسكندرية وصالح أهلها على الجزية وكتب الى عمر يعلمه أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهري المغرب فبلغ زويلة ، وأن كمن بين زويلة وبرقة سلهم كلهم ، حسنة طاعتهم ، قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم بالجزية ، وأنه قد وضع على أهل زويلة وكمن بينه وبينها ما رأى أنهم يطيقونه ، وأمر عماله جميعاً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيرد وها في الفقراء ويأخذوا الجهم الى والى الذمة فتيحمل اليه عصر ، وكان أهل برقة يبعثون بجراجهم الى والى

<sup>(</sup>١٠) الطبري ٤: ٥١١/ ٢١٦

مصر من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث فكانوا أخصب قوم بالمغرب(١).

وفي سنة ( ١٩ ) كان فتح الجزيرة وارمينية وبعث سعد بأمر عمر جيشاً بقيادة عياض بن غنثم ، وخرج عياض الى الجزيرة فنزل بجنده على الرها(٢) فصالحه أهلها على الجزية ، وبعث أبا موسى الاستعري الى نصيبين (٣) وسار سعد بنفسه الى دارا فافتتحها ، وبعث عثمان بن أبي العاص الى ارمينية الرابعة فصالحه أهلها على الجزية .

وفي سنة ( ٢٢ ) كان فتح أذربيجان وجرجان ونهاوند واصطخر على يد المغيرة وكان فتح الدينكوكر وهمذان على يد حذيفة ـ وأتم عمر و فتح أطراباس المغرب عنوة وكتب الى عمر :

إنا قد بلغنا أطراباس وبينها وبين افريقية تسعة أيام فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها فعل .

فكتب اليه عمر ينهاه عنها (٤).

فانتشر الاسلام في تلك البلاد الواسعة ، واستقر فيها مكان الشرك ، وعمرة الهداية والرحمة ، وسادها العدل بعد أن ملأها الجور ، وكان العامل الاول في نجاح هذا الفتح النادر هو عمر .

## عمر كان يفتح جبرات الفنال

فهو الذي كان يفتح الجبهات ، ويستير الجيوش الى الحرب والقتال. بدأ بالعراق فندب الناس لقتال أهل فارس مع المثنى بن حادثة.

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٢٢٥ / ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) أورفه

<sup>(</sup>٣) حيال القامشلي .

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ٧٢٧

الشيباني في الليلة التي توفي فيها الحليفة الاول أبو بكر ، وكانت لدولة الفرس هيبة في نفوس العرب لما كان لها من العزة والشوكة والمنعة ، فتقاعسوا قليلًا ، ولكن المثنى بين لهم أنها دون ما كانوا محسبون ، وأوضح لهم عمر أن بلاد الحجاز ضيقة بأهلها ، وقليلة الزرع والكلأ ، فلا بد من الانتشار في الارض ( والله مظهر دينه ومعز ناصره (١١) ).

ثم التفت الى الشام فأرسل أبا عبيدة مكان خالد ، والى الجسر قرب الكوفة فأرسل أبا عبيد الثقفي ( وهو أبو المختار ) .

ولما وأى أن الله سبحانه فتح على المسلمين العراق والشام . أمر سعداً الرسال جيش الى الجزيرة فافتتحها .

## وهو بختار الفواد

وكان عمر هو الذي مختار القواد وأمراء الجيوش ، وكانت له في اختيارهم حاسة عجيبة يعرف بها حقائق الرجال وأقدارهم ، وكفاءاتهم ومعاديهم ، فيعمد الى الرجل العادي الذي لم يقد معركة ، ولم يستلم إمارة جيش ، فيولسه القيادة لما يدركه من استعداده وقدرته ، فما هي الاست معركة أو اثنتان حتى يخرج منه قائد من أكابر قواد التاريخ ، وعبقري من عباقرة الحرب ، لايدري أحد أين كان مخبوءاً ، كسعد وأبي عبيدة وغيرهما من الابطال .

فقد اختار أبا عبيدة بن الجراح قائداً للجيش الذي ذهب لفتح بلاد. الشام مكان خالد بن الوليد، وكتب اليه بأنه قد استعمله على جند خالد فليتم بأمرهم الذي يحق عليه، ولما خشي عمر أن يفهم الناس عزل خالد

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ٠٠ وابن الجوزي ٧٨ وغيرهما ..

على غير حقيقته كتب منشوراً يذاع في الأمصار والبلدان ، ذكر فيه أنه لم يعزل خالداً عن سخطة ولا عن خيانة ، ولكن الناس فنتنوا به فخشي أن يوكلوا إليه وينبتلوا ، فأحب أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا عرضة للفتنة به ، ينسبون النصر اليه ، وما النصر الا من عند الله .

واختار سعد بن أبي وقاص أميراً على حرب العراق ، وكان أبو بكر قد استعمله على صدقات هوازن بنجد فأقر معمر عليها ، وكان عمر قد استشار الناس لقيادة جيش العراق بعد أن استنفرهم للقتال وقال : أشيروا علي . قال عبد الرحمن بن عوف : وجدته . قال عبد بن مالك (أي سعد بن أبي وقاص) (١)

وبعث معاوية بن أبي سفيان الى قيسارية وذلك حين جاءه نباً تفرق الروم في حروب الشام بعد فتحها ، فكتب الى اخيه يزيد بأن يبعثه في خيل الى قيسارية ، ولما انتهى الى عمر مصاب ابي عبيدة ويزيد ابن أبي سفيان أمر معاوية على جند دمشق وخراجها (٢).

وأمّر شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها ، ثم عزله ، فقال شرحبيل : أعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين ? قال : لا ، إنك الحكما أحب ، ولكني أريد رجلًا أقوى من رجل . قال : نعم فاعذرني في الناس لاتدركني هجنة ، فقام عمر في الناس فقال : أيها الناس إني والله ما عزلت شرحبيل عن سخطة ، ولكني أردت رجلًا أقوى من رجل (٣).

<sup>(</sup>١) الطبري : : ١٤ وان الأثير ٢ : • ٢٢

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤ : ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) الطبري ٤: ٣٠٠ - ٤٠٠٢

وفي وقعة نهاوند اختار عبر النعهان بن مقرن المزني وكان ملهماً وموفقاً في اختياره ، وكان سبب الوقعة اجتاع أهل فارس من السند وخراسان وحلوان الى يزدجرد فأمر عليهم ( ذا الحاجب ) وأخرجوا رايتهم ( درفش كابيان ) وهي العلم الأكبر لهم لايخرجونه إلا في في الأمور العظام ، وقالوا : إن عمر قد أخرب بيت بمكننا ، واقتحم بلادنا وقاتلنا في عقر دارنا ، وما نراه منتهياً ، وهو آتينا إن لم زأته ، وتعاقدوا على الحرب وهم مئة وخمسون الفاً ، وأراد عمر الخروج بنفسه واستشار أصحابه فمنعوه ، فقال : أشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر واجعلوه عراقياً أنت أفضل رأياً وأحسن مقدرة . قال : أشيروا علي بيه واجعلوه عراقياً . قالوا : ياأمير المؤمنين أنت أعلم بأهل العراق وهم جندك وقد وفدوا عليك ورأيتهم وكامتهم . قال : أما والله لأولين أمرهم رجلًا ليكونن لأول الأسنة اذا لقيها غداً ، فقيل : من ياأمير المؤمنين ؟ قال : النعهان بن مقرن المزني فقالوا : هو لها (۱)

وكان عمر موفقاً بالاذن لعمرو بن العاص بالتوجه نحو مصر وهو يعلم مقدرة عمرو وحنكته ودهاءه ، وكان عمر في أول الامر متخوفاً على المسلمين حين استأذنه عمرو سنة (١٨) للهجرة ، فللم يزل عمرو يعظم أمرها عنده ، وكيبوه بحالها ، ويهون عليه فتحها ، حتى ركن الى ذلك عمر ، فعقد له على أربعة آلاف رجل وقال له : سر ، وأنا مستخير الله في مسيرك ، وسيأتي كتابي اليك سريعاً ان شاء الله تعالى ، فان أدركك كتابي وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف ، وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك ، واستعن بالله ، واستنصره . وسار عمرو ، وحاءه كتاب

<sup>(</sup>١) الطبري ٤ : ٧٣٧ - ٢٣٨

عمر بالانصراف والرجوع وهو في ( رَفَحَ ) وعرف مافيه بثاقب نظره فلم يأخد الكتاب من الرسول ، وظل يدافعه حتى بلغ قرية فيما بين رفح والعريش فسأل عنها ، فقيل : إنها من أدض مصر . فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين ، وقال لهم : ان كتاب عمر لحقني بعد أن دخلنا أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة الله ! (١)

واختار عمر قواداً آخرين بعد أن توسع في الفتح ، وكان من قبل الايأذن للجنود بالانسياح والتغلغل في أرض فارس ، تخوفاً عليهم ، فلما انتهت وقعة نهاوند بالنصر المبين ، أمر بتجهيز الفرق الحربية للتوسع في بلاد الفرس . فبعث نيم بن مقر أن الى همذان ، وبعث عتبة بن مؤوقد وبكير بن عبد الله إلى أذربيجان ، وبعث عبد الله بن عبد الله إلى اصبهان ، وبعث عمر بن سراقة الى البصرة وأمر مع عليها (٢)

### وصاياه لفواده

وكان عمر في هذه المواقع والفتوح يفهم قواده ، وأمراء جيوشه أنها ليست حرب عدوان وظلم ، ولا حرب تسلط واستعباد ، ولا حرب نهب وسلب ، ولكنها حرب عادلة رحيمة لها قواعدها وآدابها ولها قيودها وأنظمتها ، وكان يوصيهم باصلاح نفوسهم وابتغاء وجه الله باعمالهم ، فمن وصاياه كتابه الى أبي عبيدة حين ولاه على جند خالد في جهة الشام يقول له فيه : أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ماسواه ، الذي هدانا من الضلالة وأخر جنا من الظلمات إلى النود.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ١: ٥ والمقريزي ١: ٢٨٨ وحسن المحاضرة ١: ١٥

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤: ٢٤٦

وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد ، فقم بأمرهم الذي يحق عليك ، لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة ، ولا تنزلهم منزلاً قبل أن تستريده لهم ( أي تبعث اليه الرواد ) وتعلم كيف مأتاه ، ولا تبعث سرية الا في كثف من الناس ( جماعة ) واياك وإلقاء المسلمين في الهلكة ، وقد ابتلاك الله بي وابتلاني بك ، فغمض بصرك عن الدنيا وأله قلبك عنها ، واياك أن تهلك كا أهلكت من كان قبلك ، فقد رأيت مصارعهم . (١)

ومن وصاياه وصيته لسعد حين أمره على حرب العراق إذ قال له: ياسعد سعد بني وهيب ، لايغرنك من الله أن قيل خال وسول الله عز وجل لايمحو السيء بالسيء ولكنه عليه ، وصاحب رسول الله ، فان الله عز وجل لايمحو السيء بالسيء ولكنه عجو السيء بالحسن ، فان الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته ، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء ، الله ربههم وهم عباده ، يتفاضلون بالعافية ويدركون ماعنده بالطاعة ، فانظر الأمر الذي وأيت عليه النبي عَرَاقَ منذ بُعث الى أن فارقَنا فالزمه فإنه الأمر ، هذه عظني اياك إن تركتها ورغبت عنها ، حبط عملك ، وكنت من الخاسرين (٢) .

ولما أراد أن يسرحه دعاه فقال له : اني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي ، فانك تقدم على أمر شديد كريه ، لايخلص منه إلا الحق ، فمو د نفسك ومن معك الخير ، واستفتح به ، واعلم ان لكل عادة عتاداً ، فعتاد الخير الصبر ، فالصبر الصبر على ماأصابك أو نابك عادة عتاداً ، فعتاد الخير الصبر ، فالصبر الشبر على ماأصابك أو نابك عادة عتاداً ، فعتاد الخير الصبر ، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين : في طاعته ، واجتناب معصيته ، وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب

<sup>(</sup>١) الطبري ؛ ؛ ٥٥

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤ : ٤ ٨ وابن الأثير ٢ : ٠ ٢٠

الآخرة ، وعصاه من عصاه بجب الدنيا وبغض الآخرة ، وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء ، منها السر ومنها العلانية ، فأما العلانية فأن يكون حامده وذاميه في الحق سواء ، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وعجبة الناس ، فلا تزهد في التحبب فان النبيين قد سألوا محبتهم ، وإن الله إذا أحب عبداً حببه ، وإذا أبغض عبداً عبداً عبد الناس بمن يشرع عبداً بغضه ، فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس بمن يشرع معك في أمرك (١) .

وكتب اليه سعد بان ملك الفرس ولى رستم قيادة الجيش وأمره بالعَسْكَرَة أمام المسلمين .

فكتب اليه عمر يقول له: لا يكربنك مايأتيك عنهم ، ولا مايأتونك به ، واستعن بالله وتوكل عليه ، وابعث اليه وجالاً من أهل المنظرة ( النظر ) والرأي والجلد يدعونه فان الله جاعل دعاءهم توهيناً لهم وفلجاً ( أي نصراً ) عليهم .

وكان بما قاله لهم : ألا اني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولا في الله من أمركم إن شاء الله ، قسطنا بينكم فيشكم ومنازلكم ومغازيكم ، وأبلغنا مالديكم فجندنا لكم الجنود ، وبوأناكم ، ووسعنا عليكم ، ما بلغ فيؤكم ، وما قاتلتم عليه من شامكم ، وأمرنا لكم بأعطائكم وأرز اقدكم ومعاونكم ، فمن علم شيء ينبغي العمل به فبلغنا ، نعمل به إن شاء الله ولا قوة الا بالله . (٢)

<sup>(</sup>١) الطبري ٤/٥٨

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤/٣٠٠ - ٢٠٤

## عمر بدبر المعارك

وكان عمر عدَّابة الق\_ائد العام ، يدير المعارك في الجهات الثلاث وهو في مكانه بالمدينة ، وبرسم لها الخطط ، ويبعث بأوامره وتعلمانه الي القواد ، بيصيرة نفاذة ، كأنه يشهد بيصره حركاتهم وقتالهم . فمن ذلك أنه كتب الى سعد وهو في ( شَراف ) : أما بعد فسر من ﴿ شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين ، وتوكل على الله ، واستعن به على أمرك كله . واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثير ، وعدتهم فاضلة ، وبأسهم شدید ، وعلی بلد منیع وان کان سم\_لًا ، کؤود لیحوره وفیوضه ودآدَثه (١) الا أن توافقوا غيضاً من فيض ، واذا لقيتم القوم أو أحداً منهم فابدأوهم الشد" والضرب ، واياكم والمناظرة لجموعهم ولا يخدعُنكم فانه خُدَعة مكرة ، أمرهم غير أمركم الا أن تجادُّوهم . واذا انتهيت الى القادسية ، والقادسية باب فارس في الجاهلية ، وهي أجمع تلك الابواب لماه تنهم ، ولما يريدونه من تلك الاصول وهـو منزل رغب ( واسع ) خصیب حصین دونه قناطر وأنهار بمتنعه فتکون مسالحك على أنقابها ( ثغورها ) ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع '٢) بينها ثم الزم مكانك فلا تبرحه فأنهم خيلهم ورَجلهم وحـدهم وجدهم ، فاذا أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ، ونويتم الامانة ، رجوت أن تنصروا عليهم ، ثم لايجتمع لـ كم مثلهم أبداً ، الا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم ، وان تكن الاخرى كان

<sup>(</sup>١) اللهأداء :الفضاء وما اتسع من التلاع والأودية .

<sup>(</sup>٢) الجرعة : الرملة الطيبة المنبت لاصموبة فيها .

الحجر في أدباركم فانصرفتم من أدنى مدرة من أرضهم الى ادنى حجر من ارضهم الم ادنى حجر من ارضكم ، ثم كنتم عليها أجرأ وبها أعلم ، وكانوا عنها أجبن وبها أجهل ، حتى يأتي الله بالفتح عليهم ، ويرد لكم الكرة (١١).

وكان فتح دمشق قبل القادسية بشهر ، فكتب عمر الى أبي عبيدة يأمره بصرف أهل العراق أصحاب خالد ليكونوا مدداً لسعد في القادسية فسر ح أبو عبيدة الجيش وهم ستة آلاف ، وأمر عليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو ، فعجله أمامه فأسرع فقدم على جيش العراق صبيحة يوم أغواث ، اما خالد فقد ضن به أبو عبيدة فحمسه ولم يبعث به .

ولما أمر عمر النعمان بن مقرس المزني في نهاوند، كتب اليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى النعمان بن مقرن. سلام عليك فإني أحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو، اما بعد فانه قد بلغني أن جمرعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم عدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله، وبعون الله، وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلنهم غيضة فان رجلًا من المسلمين أحب الي من مئة ألف دينار والسلام عليك ٢٠٠.

وكتب عمر الى عبد الله أن استنفر أهل الكوفة مع النعمان فاني قد كتبت اليه بالتوجه من الاهواز الى ماه ( قرب نهاوند ) فليوافوه بها واليسر بهم الى نهاوند ، وقد أمّرت عليهم حذيفة بن اليان حتى ينتهي

<sup>(</sup>١) الطبري ٤/٩٨ ومجم البلدان ٦/١٣١

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤/ ٢٣٢

جهم الى النعمان بن مقرن ، وقد كتبت الى النعمان إن حدث بك حدث فل حدث فعلى الناس حديفة بن اليان فان أصيب فجرير بن عبد الله البَجكي ، فان أصيب فالمأشعث بن قيس (١)

ولما أبطأ فتح مصر على عمرو بن العاص كتب الى عمر يستمده فأمده بأربعة آلاف ( تمام ثمانية آلاف ) على كل ألف وجل منهم مرجل و كتب اليه : إني أمددتك بأربعة آلاف وجل على كل ألف وجل رجل رجل منهم مقام الألف : الزبير بن العوام والمقداد بن عمر و وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخليّد ، واعلم أن معك اثني عشر ألفاً ولا تنعلب اثنا عشر ألفاً من قليّة (٢).

ولما أبطأ على عمر فتح مصر كتب الى عمرو: أما بعد فقد عجبت الابطائكم عن فتح مصر ، تقاتلونهم منذ سنتين وما ذاك الا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم ، وان الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً إلا بصدق نياتهم ، وقد كنت وجهت اليك أربعة نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف ، إلا أن يكون غيرهم ما غيرهم ، فاذا أتاك كتابي فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوسهم ورغيهم في الصبر والنية ، وقد م أولئك الاربعة في صدور الناس عميعاً ان يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد ، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة ، فانها ساعة تنزل الرحمة فيها وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة ، فانها ساعة تنزل الرحمة فيها ووقت الاجابة ، وليعج الناس الى الله ويسألوه النصر على عدوهم (٣).

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ١/٢٥ ومنتخب كنز العال ٢/١٨٤

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة ١ / ٧٧ ومنتحب كنز العال ٢ / ١٨٣

ولم يكن مقام عمر في المدينة فراراً بنفسه عن الاستراك في القتال والجهاد ، ولا إيثاراً منه لراحته وسلامته ، فقد أراد الحروج الى العراق ليكون على رأس الجيش وعزم على ذلك ، وخرج من المدينة سنة ( ١٤) ه حتى أتى صراراً (وهوماء على ثلاثة أميال من المدينة ) في طريق العراق واستخلف علياً على المدينة ، فاجتمع اليه المدينة ) في طريق العراق واستخلف علياً على المدينة ، فاجتمع اليه الصحابة ومنعوه من الحروج وكان بما قاله عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين اجعل عجزها بي وأقم وابعث جنداً ، وانه إن يُهزم بيا أمير المؤمنين اجعل عجزها بي وأقم وابعث جنداً ، وانه إن يُهزم إلى أو تهزم في أننف الأمرر ( في أو له ) خشيت أن لايكبر المسلمون وأن لا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبداً ، فنزل عند رأي الصحابة وقال لهم إني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الحروج فقد رأيت أن أقم وأبعث رجلًا".

ولما رأى لزوم الخروج الى بيت المقدس خرج اليه بنفسه ، وقد كان الارطبون (٢) قائد الروم أخبر عمرو بنااهاص أنه ليس هو الرجل الذي يفتح بيت المقدس ، وانما هو رجل اسمه عمر ثلاثة أحرف وزعم انهم يجدون ذلك في كتبهم عند أساقفتهم ، فلما كتب بذلك الى عمر عرف عر فلك أنه لم يقل إلا بعلم ، وقيل ان أبا عبيدة لما حصر بيت المقدس طلب منه أهله المصالحة وان يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب ، فنادى عمر في الناس ثم خرج فيهم حتى نزل بالجابية واستخلف على بن أبي طالب على المدينة ، وكتب الى القواد والأمراء ليوافوه فكان أول

<sup>(</sup>١) الطبري ٤ / ٨٣ (٢) الاطربون ( تريبون )

من لقيه يزيد بن أبي سفيان ثم خالد على الحيول وعليهم الديباج فنزل وأخذ الحجارة فرماهم بها وقال: سَرْع ما لِفتهم عن رأيكم ، إياي تستقبلون في هذا الزي واغا شبعتم منذ سنتين ? سرع ما ندت بكم البطنة ، تالله لو فعلتموها على رأس المئتين لاستبدلت بكم غيركم فقالوا: يا أمير المؤمنين ، انها يلامقة (١) ، وان علينا السلاح قال: فنعم اذن!

وركب حتى دخل الجابية ، ولما دخل الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال : السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء ، لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء ، فسيا عمر معسكراً بالجابية فزع الناس الى السلاح ، فقال : ما شأنكم ? قالوا : ألاترى الحيل والسيوف ? فنظر فاذا كردوس ( قطعة من الحيل ) يلمعون بالسيوف فقال عمر : لا ترعوا إنهم مستأمنون فأمنوهم ، فأمننوهم فاذاهم أهل ايلياء ( أي القدس ) فأعطوه واكتتبوا منه على ايلياء وحيزها والرملة وحيزها ، القدس ) فأعطوه واكتتبوا منه على ايلياء ونصف مع أهل الرملة ، فصارت فلسطين نصفين نصف مع أهل ايلياء ونصف مع أهل الرملة ، وشهد اليهودي ذلك الصلح ، ولما بعث عمر بأمان الى أهل ايلياء وصخد وسجدوا وسخد اليهودي ذلك الصلح ، ولما بعث عمر بأمان الى أهل ايلياء ومضى نحو محراب داوود فدخله ، فقرأ سجدة داوود فسجد وسجدوا معه ، وجعل قبلته صدر المحراب ، ثم أقام مصلاته الى كناسة كانت معه ، وجعل قبلته صدر المحراب ، ثم أقام مصلاته الى كناسة كانت الروم دفنت بها بيت المقدس في زمان بني اسرائيل ، فلما صار اليهم أبرزوا بعضها وتركوا سائرها ، وقال : يا أيها الناس اصنعوا كما أصنع وجثا أبرزوا بعضها وتركوا سائرها ، وقال : يا أيها الناس اصنعوا كما أصنع وجثا أبرزوا بعضها وتركوا سائرها ، وقال : يا أيها الناس اصنعوا كما أصنع وجثا في فرج من فروج قبائه ينقي المسجد منها (٢) .

وخرج عمر الى الشام مرة أخرى حين خرج الروم مـع أهل

<sup>(</sup>١) جمع يلمق وهو المعطف ، والكامة فارسية (٢) الطبري ٤ / ١٥٨ - ١٦١

الجزيرة (١) قاصدين أبا عبيدة بجمص لقتالة فعسكر أبو عبيدة بفناء حمص وأقبل خالد من قنسرين وانضم اليه ، وتحصن أبو عبيدة وكتب الى عر : فكتب عمر الى سعدأن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسر حهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي الى حمص ، وسر حسهيل بن عدي الى الجزيرة في الجنيد ، وليأت الرقة فان أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص . ثم خرج عمر من المدينة مغيثاً لأبي عبيدة يويد محص حتى نزل الجابية ، ولما بلغ أهل الجزيرة قدوم جنود المسلمين تفرقوا الى بلدانهم وتركوا الروم ، فرأى أبو عبيدة أن يخرج اليهم بعد أن استشار خالداً فأمره بالخروج ، ففتح ، الله عليهم وكتبوا الى عمر بالفتح ، وبقدوم القعقاع بن عمرو في جند الكوفة مدداً في ثلاثة أيام فكتب اليهم عمر ان أشركوهم فانهم قد نفرو اليكم وتفرق لهم عدوكم (١٠).

وقدم عر الى الشام القدمة الاخيرة وخرج معه الصحابة وأغذ والسير قاصداً (أيلة) على ساحل البحر الاحمر ، حتى انتهى اليها ، وكان اوائل الناس قد تلقوه قبل دخوله اليها وقالوا: أين أمير المؤمنين ? قال أمامكم (يعني نفسه) فذهبوا أمامهم فجاوزوه وقيل لهم : قد دخل أمير المؤمنين أيلة ونزلها فرجعوا اليه . وفيها قسم عر الأرزاق ، وسمى الشواتي والصوائف ، وسد فروج الشام ومسالحها ، وأخذ يدور بها وسمى ذلك في كل كورة واستعمل عليها الأمراء (٣) .

<sup>(</sup>١) جزيرة أقور بين دجلة والفرات تشمل على ديار مضر وديار بكر بهـا مدن جليلة وحصون وقلاع ومن أمهات مدنها حران والرها والرقة ورأس عــين ونصيبين وسنجار والخابور وماردين وآمد والموصل (قاله ياقوت)

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤ / ١٩٥ - ١٩١

<sup>(</sup>٣) الطبري ٤ / ٣٠٢ - ٤٠٢

## كان يشاور المسلمين

وكان عمر يتبع نهج الاسلام في الحركم فيلا بيوم أمرا إلا عن مشورة تنفيذاً لقوله تعالى ( وَشَاوِر هم في الأَهْرِ ) وقوله سبحانه ( وأمْرُ 'هُم شُوري بَيْنَهُم ) ) فاله لما أراد الخروج الى العراق ليشهد الفتوح قال له عثمان : ماالذي تويد ? فنادى عمر : الصلاة جامعة فاجتمع اليه الناس ، وكانت الاجتماعات تعقد في المسجد وهو بيت الله والنداء للصلاة لأنها شعار الدين ، فأخبرهم الخبر . فقال العامة : سر وسر بنا معك ، فدخل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى مخرجهم منه. في رفق . فقال : استعدوا وأعدّوا فـــاني سائر الا أن يجيء رأي هو. أمثل من ذلك . ثم بعث الى أهل الرأي فاجتمع اليه وجوه أصحاب النبي عَلَيْتُهُ وأعلام العرب فقال : أحضروني الرأي فافي سائر فاجتمعوا جميعاً وأجمع مَلَوُ هم على أن يبعث رجلًا من أصحاب رسول الله صلاقة ويقيم ويرميه بالجنود، فان كان الذي يشتهي من الفتح، فهو الذي يريد ويريدون ، والا أعاد رجلًا وندب رجلًا آخر ، وفي ذلك مايغيظ العدو ويرعوي المسلمون وبجيء نصر الله بانجاز موعود الله . وقام عبد الرحمن بن عوف وأيد هذا الرأي . فنادى عمر : الصلاة جامعة ، وقام في الناس فقال : ان الله عز وجل قد جمع على الاسلام أهله فألف بين القلوب وجعلهم، فيه إخواناً ، والمسلمون فيما بينهم كالجسد لايخلو منه شيء من شيء أصاب غيره ، وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بين ذوي الرأي منهم ، فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ، ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لهم . أيها الناس اني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج فقد رأيت أن أقيم وأبعث وجلًا. وقد أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت ١١٠٠.

ولما خرج عمر الى الشام في احدى قدماته لقيه في سرع ( قرب تبوك ) أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه ان الطاءون وقـع في الشام (قال ابن عباس) فقال عمر: ادع لي المهاجرين الاولين، فدعاهم والستشارهم وأخبرهم ان الوباء وقع في أرض الشام فاختلفوا فقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله مالية ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، وقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه فقال ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي الانصار فدعــوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم ، فقال ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي من كان همنا من مشيخة - قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم مختلف منهم عليه رجلان فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه . قال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قـدر الله ? فقال عمر : لو غيرك قالما ياأبا عبيدة ! نعم نفر من قدر الله الى قدر الله . أوأيت لوكانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والاخرى جدبة . أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله . فجاء عبد الرحمن بن عوف وكات متغيباً في بعض حاجته فقال : ان عندي في هذا علماً ، سمعت رسول الله عرابيّه يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فحمد الله عمر ثم انصرف (٢)

ولما بلغ عمر أن أهل فارس قد تجمعوا من الجبال من الباب

<sup>(</sup>١) الطبري ٤ / ٨٨

<sup>(</sup> ۲ ) صحيح البخاري ٧ / ١ ٢ وموطأ مالك ٤ / ٧٧

والسند وخراسان وحلوان يريدون نهاوند بقيادة ( ذي الحاجب ) الذي أمره عليهم ملكهم يزدجرد ، نادى بالناس : « الصلاة جامعة » فاجتمع الناس ووافاه سعد ، فقام عمر على المنبر خطيباً ، فأخبر الناس الحبر واستشارهم وقال : هذا يوم له مابعده من الايام ، ألا وإني قد هممت بأمر وإني عارضه عليكم فاسمعوه ثم اخبروني وأوجزوا ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم ) ولا تكثروا ولا تطلبوا فتفشع بكم الامور - يعني : تختل ـ ويلتوي علي علم الرأي ، أفهن الرأي أن أسير فيمن قبلي ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلاً واسطاً بين هذين المصرين فأستنفرهم ثم أكون لهم ردءاً حتى يفتح الله عليهم أو يقضي ماأحب ? فقام عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف في رجال من أهل الوأي من أصحاب رسول الله عليه فقالوا: لا نرى ذلك ولكن لا يغيبن عنهم رأيك وأثوك ، فضع بازائهم وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم ومن قد فض جموعهم وقتل ملوكهم وباشر من حروبهم ماهو أعظم من هذه ، وانما استأذنوك ولم يستصرخوك فَأَنْذُنَ لَمُم وَانْدُبِ البِّهِمُ وَادْعُ لَمْمٍ . فقام على بن أبي طالب فقال كلاماً صوبهم فيه وأيد رأيهم ورجع عمر الى رأيهم وارسل النعمان بن مقرن أميراً على الجيش (١)

<sup>(</sup>١) الطبري ٤:٧٧٢

# الفتحالإسلامي

#### نشرت سنة ١٩٤٦

لما وثب الألمان تلك الوثبة ، فطحنوا جيوشاً ، ودوخوا بمالك وطمسوا في مصورً أوربَّة حدوداً ومحوا دولا ، وأخذتهم العزة بالإثم والعدوان ، فقال فرعونهم : أنا ربكم الاعلى ! . .

وقام من بعدهم اليابان ، فقفزوا كالجن على جزر المحيط ، وحازوا الطراف المشرق ، وتم ذلك في اللمحة الخاطفة ، كانه حـلم نائم ، أو كأنه سحر ساحر ...

... أذاع مذيع ( عربي .. ) من محطة است أسميها ، يمجد هذا النصر ، ويفرغ فيه كل مايرلاً رأس الضعيف من الاعجاب ببطولة القوي ، وكان ما وسوس له به شيطانه أن قال : ( هذا هو الفتح لافتوحاتنا التي لم غل من الفخر بها وقد مضى عليها ألف وثلثائة سنة )!

وقالوا : رد عليه ، وضع في فمه حجراً . قلت : لا ! إنه لم يَأْنَ ِ أُوانَ الرَّدَ عليه ، فانتظروا ، فانها ستردَّ عليه الايام .

وها هي ذي الايام قد قالت فأبلغت ، وردّت فأفحمت ، ولكن

أين ذلك المذيــع المستمع ويفكر ٧ فيرى فتوح هتار كفتوح-تيمور لنك ، عاصفة عاتبة مدمرة ، تهب على الكون فتقتلع الأشجار وتهدم البني ، وتدحرج الصخور ، ثم تضعف العاصفة وتضمحل ، ولا تدع وراءها إلا الموت والخراب والفوضى! وما أسهل الهدم ، وما أهون القتل ! إن كاباً عقوراً يقتل أعظم نابغة في الدنيا . وأكبرُ عالم في الارض لايستطيع أن مخلق ذبابة . والبناء الفخم الذي ينشئه مائة مهندس بارع ، يهدمه اللص بقنبلة واحدة ، أو يحرقه بعود كبريت والسفينة المدرعة العظيمة التي يجتمع على انشائها الآلاف ، ويمضي العمر يغرقها مجنون في ساعة .. كذلك كان فتح تيمورلنك وهتلر .. وأين. اليوم هتلر وتيمور ومن كان بينهـما من فاتحين وغزاة مظفرين ? وأين من كان قبلها ? لقد طواهم الزمان ، فلم يبقى منهم إلا قبور تحتها. رفات رميم ، أو صحائف فيها مجد ميّت ، وربما أغرقهم النسيان في لجته ، فلم يمنحهم قبراً على الارض ، ولا ذكراً في التاريخ ... وكذلك الفتوح التي تفخر بها الأمم ، ويشغل بها الطلاب في المدارس كلها فتوح قوة وتغلب ، فإذا ضعف القوي ، أو قوي الضعيف ، عاد. الغالب مغلوباً ، والمغلوب غالباً .

أما (الفتح الاسلامي) فنسيج وحده في تاريخ البشر ، لايشهه فتح ولا يدانيه ولا يقاس به . إن هذا (المذيع ) رأى جانباً واحداً منه ، وخفيت عنه جوانب : رأى الظفر في المعارك والغلبة في الميادين ، فقاسها على أشباهها ونظائرها ، وتحكم فيها بما أوصله اليه عقله ، وما دفعه اليه هواه . . أما الجوانب التي لم يرها ، فقد وصفها العالم العبقري ابن تيمية بكلمة جامعة » لو كان إعجاز بعد القرآن ، العالم العبقري ابن تيمية بكلمة جامعة » لو كان إعجاز بعد القرآن ، لقلوا المناه من معجزات البيان ، هي : (إن المسامين الأواين لم ينقلوا المناه المن

الاسلام إلى الامم ، ولكن نقلوا الأمم إلى الاسلام ) . إن في هذه الكامة القصيرة سرً الفتح الاسلامي ومزاياه وعلة بقائـــه واستمراره ، وهاك بعض البيان :

إنها لم تدر في الارض رحى الحرب ، ولم يطأها جيش فاتـح ، ولا ابتغاء أرض يضمها الفاتح إلى ارضه ، أو شعب محكمه مـع شعبه ، أو غنائم ينالهـا ، او ثأر يطلبه ، أو خيرات يستولى عليها أو كنز يملكه ، هذه هي غايات الحروب ، وهذه مقاصد الفاتحين .

أما المسلمون فقد خرجوا ينعلنون كلية الله ، وينشرون دينه ، ويبذلون في سبيل ذلك دماءهم وأرواحهم ، ويفارقون من أجله ديارهم وأولادهم ، لايريدون علواً في الارض ولا استكباراً ، ولا يبتغون دنيا ولا يريدون مالاً . وهذه هي المزية الاولى .

وكانت غايتهم إصلاح البشر في أخلاقهم ومعايشهم ، وسعادة الناس في دنياهم وآخرتهم ، فكانوا بجملون اليهم مفتاح هذه السعادة ، وهو القرآن ، فان كانوا عقلاء وقبلوا الهداية واستجابوا لها ، وارتضوا هذه السعادة ورحبوا بها ، كفُوا عنهم فلم يقاتلوهم ، وان لم يقبلوا وركبوا رؤوسهم عناداً ، ولم يحبوا أن يجلبوا لأنفسهم النفع ويمنعوا عنها الضرر ، عدوهم كالأولاد القاصرين أو المعتوهين والمجانين ، لابد لهم من وصي يقوم عليهم ، ويصر ف شؤونهم فيا فيه صلاحهم ، وفرضوا عليهم أجرة قليلة هي كأجرة الوصي الأمين ، فإن دفعوها برضائهم قبلوا منهم ، وإن والوا عنادهم وأبوا إلا الافساد في الارض ، وأذى قبلوا منهم ، وإن والوا عنادهم وأبوا إلا الافساد في الارض ، وأذى أنفسهم وإخوانهم في الانسانية ، دعوهم الى الحرب لأن الاسلام يوى البشر كلهم كراكبي السفينة إذا أراد أحدهم أن يخرق موضعه ، كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كان عليهم أن يمنعوه ويكفوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كوراكبي السفينة إذا أراد أحدهم أن يحبوه ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه كوراكبون ويفرونو ويضربوا على يده ويفرونو ويضربوا على يده ، لئلا يهلك نفسه ويشور ويضربوا على يده ويضربوا على يده ويضربوا على المحمد ويضربوا على المحمد ويضربوا على يده ويضربوا على المحمد ويضربوا على ويضربوا على ويضربوا على المحمد ويضربوا على المحمد ويضربوا على ويضربوا على ويضربوا على ويضربوا على ويضربوا على المحمد ويضربوا على ويضربوا على ويضربوا على ويضربوا

ويهلكهم معه ، ، فكأن الاسلام وصل منذ أربعة عشر قرناً ، إلى. ماتسعى اليه الآن ولا تدنو منه ( هيئة الامم المتحدة ) . وهذه هي المزية الثانية .

وكانوا اذا حاربوا ، حافظوا على شرفهم ، وأقراموا على كرمهم، فكانوا أشرف محاربين عرفهم ظهر هدف الكرة ، لايغدرون ولا يمثلون ، ولا يجهزون على جريح ولا يحاربون امرأة ، ولا يعرضون لعاجز ، ولا يمسون معبداً ولا يؤذون متعبداً ، ولا يخربون داراً ولا يفسدون ماء ، وإن هذه الحِلائق في الحرب لتعد غريبة في هذا القرن ، الذي يسمونه (قرن العشرين ) ، ويزعمون أنهم بلغوا فيه نهاية الارتقاء ، وذروة المدنية ، فكيف وقد جاءت في القرون ( المظلمة ) التي يسمونها القرون الوسطى ؟! هذه الثالثة .

ولم يكن يابهم عن غايتهم مال ، ولا يشغلهم جاه ، ولا ينسهم هذه الغاية خطر ، فكانوا الذا اشتد الخطب ، وادلهمت المعركة وعبست يلجؤون الى الله الذي حاربوا من أجله ، وقاتلوا في سبيله . هذا قتيبة بن مسلم الفاتح المظفر ، يثب عليه كمين من الترك ، ويقع بين حجري الرحى ، فيقول : انظروا إلى محمد بن واسع ماذا يصنع ? فيقولون : هو قائم هناك يشير بأصبه نحو السهاه . فيشرق وجهه فيقولون : هو قائم هناك يشير بأصبه غوال اللهاء . فيشرق وجهه ويطمئن ، ويقول : والله لهدذا الأصبع أحب إلي من عشرة آلاف سيف يشهر ، أقدموا على بركات الله .

وكانوا يعملون لله وحده ، لا لجاه ولا لذكر . هذا بطل الدنيا وعبقري الحروب خالد يولى القيادة غيره فيقاتل جندياً كما كان يقاتل قائداً ، لأن الله لايجزي القواد وحدهم ولكنه يجزي كل عامل مخلص . وهذا رجل لايعرفه أحد ، يفعل الفعلة التي تكسبه مجد الدهر ثم يخفي

المعادك شدة وكيداً من أحد أبطال العدو ، فينادي قائدهم إن من المعادك شدة وكيداً من أحد أبطال العدو ، فينادي قائدهم إن من حتل هذا الرجل فله ألف دينار ، فلا يصبحون إلا ورأسه ملقى في خيمة القائد ولا يعرف من قتله ، ويسألون فلا يجابون ، فيقوم القائد فيقول : أنشد بالله من فعل هذا ، إذا كان يسمع كلامي ، إلا خرج إلي . فيخرج رجل لايعرفونه ، فيسأله : أأنت فعلت هذا ? فيقول : نعم . فيقول : خذ الجائزة . فيأبى ، ويقول : إنما فعلت ذلك لله وحده ، فيقول له : مااسمك ? فيقول : وما لكم ولاسمي ، أثريدون أن تنشروه في الناس ، فتضيعوا علي "ثوابي ، وتفسدوا علي "نفسي ، دعوني .

ووقعوا \_ وهم المصحرون المعدمون ، الذين كانوا يأكلون القد ، ويتبلغون بالتمرة \_ وقعوا على كنوز كسرى ، وإن الحبة الواحدة منها يأخذها الرجل تغنيه وتنمني ولده من بعده ، وما يراه إلا الله ، منها يغذُّوا منها شيئاً وأدّوها كاملة ، لأن نبيَّهم نهاهم عن الغلّ ، ولأنهم إنما خرجوا لله لا للمال ولا للكنوز! هذه الرابعة .

ثم إنهم إذا دخلوا بلدة لم يجملوا إليها الاسلام في محاضرات يلقونها ، ونشرات يذيعونها ، وكتب يطبعونها ، فيكونوا هم الأساتذة أبداً ، وأو نتك كالتلاميذ ، ويكونوا المتقدمين إلى كل خير ، والمستأثرين بكل نفع ، لا ولكنهم يدلون أهلها على منابع الإسلام ، ويوشدونهم إلى الكتاب والسنة ، ثم يتركونهم لينتقلوا هم بأنفسهم إلى الإسلام . فلم عرس بوهة حتى كان منهم أغمة الدين ، وعلماء القرآن والحديث والفقه وعاد الفاتحون فجلسوا بين أيديهم ، وتنلمذوا عليهم ، وأخذوا الدين عنهم . وهذه الخامسة .

ثم إن الفاتحين الأولين ، لم يعلنوا عـن الإسلام بألسنتهم ، ولم ويدعوا إليه بأفوالهم ، ولكن أروا الناس في أخلافهم و ومعاملاتهم وسيرتهم قأمثلة من أحكام الإسلام ، فحببوه بذلك إليهم ورغبّبوهم فيه وها هم أولاء في حمص بعد أن فتحت لهم ودخلوها وأخذوا الجزية من أهلها يبلغهم أن الروم قـد توجهوا إليهم ، ويعرفون عجزهم عن مقابلتهم ، وحماية أهل البلد الذين صاروا في ذمتهم ، ويعزمون على الخروج منها ، فيدعون البطاركة والرؤساء ، ويخبرونهم بعجزهم ويردون إليهم ماقبضوا منهم من مال الجزية كاملا فيبلغ العجب والإعجاب قرارات نفوسهم ، ويقولون : والله ما رأينا مثل هذا من الروم وهم أههل ملتنا ، وإن ديناً يأمر أصحابه بهذا لنعم الدين هو ، ولأنتم أحب الينا منهم . هذه السادسة .

ولم يَنَجْرَلِ الفتح ، عن غـالبين ومغلوبين ، لاتزال تهيج بينهم الأحقاد ، وتضطرم نيران الثورات والحروب ، كما هي الحال في كل حقة ، وإنما انجلي عن أمة واحدة لها ربّ واحد ، ونبي واحد ، الناس فيها فبالتقوى والمـكارم . هذه السابعة .

بهذا استقر (الفتح الإسلامي) وخلد ، وبقيت هذه البلاد للاسلام إلى يوم القيامة ، وإذا كانت أحياناً حروب عصبية ومعارك على الملك فإغا كانت لمخالفة قواعد الإسلام ، والدعوة إلى العصبية والعودة الى الجاهلية ، وجعل الحلافة ملكا ، وتحويلها وراثية كسروية ، ولو بقيت بكرية عمرية ، لما كان خلاف ولا نزاع .

هذه هي الجوانب التي لم يشهدها ذلك ( المذيع ) ولم يعرفها ، وحصب أن الفتح الإسلامي كفتوح هتار ، فتح غلبة وقهر ... كلا ، والما هو فتح هداية وإصلاح . على أننا كنا أقوى من جند هتار قلباً ،

واعظم بطولة ، وأعجب نصرا ، فلقد حارب هار بعدة ضخمة وعديد ، وجيش مدرب شديد ، ووسائل إلى التقتيل والتدمير يعجز عن تصورها ابليس ، ثم غلب هال ووسائله وجيوسه ، وقام العرب لفتح الدنيا أمام القرآن ، وهم لا يلكون جيساً مدرباً ، ولا قائداً عسكرياً متعلماً ، وما سلاحهم إلا سيوف ملفوفة بالحرق ، ثم طحنوا بايمانهم أعظم إمبراطورية في معركتين اثنتين ، القادسية ونهاوند ، بايمانهم أغظم إمبراطورية في معركتين اثنتين ، القادسية ونهاوند وأزاحوا عن ظهر الأرض أثقل عرش ، وخلصوا دنيا القرن السابع من جبروت كسرى وقيصر ، ثم انتشروا في أرجاء الكون ، من جنان الشام إلى سهول العراق ومصر ، إلى صحارى أفريقية وتركستان ، إلى جبال الألب والقفةاس ، إلى جزر البحار إلى ثلج روسيا ، إلى الخي الحبيثة ، لم يدعوا بقعة من الأرض إلا سكنوها وحكموا فيها باسم الله وبشرع محمد ، وهم كانوا القابعين في رمال الجزيرة ، يخشون تابعاً من أتباع قيصر في الشام ، ويرجون تابعاً من أتباع كسرى في العرب .

هذه هي مزايا الفتح الاسلامي ؛ فإذا كانت الفتوح عاصفة مدمرة فهرو الغيث الممرع ، وإن كانت القتل والخراب والفوضي فهو الحياة والبناء والنظام .. فياأيها ( المذبع ) قد بطل فخرك بفتح هنمر ، وقد ذهب هنمل وفتوحه مع أمس الدابر ، ولم يعقب الا الفساد في الارض ، وسيذهب كل فتح قام على القهر واعتمد على الظلم .. ويظل ( الفتح الاسلامي ) راسخاً رسوخ الارض ، باقياً بقاء الزمان ، ولا يزال مفخرة لكل من قال أنا إنسان !

# عمروالأموال العامية

كانت الاموال العامة تتألف من الزكوات ، والزكاة تجمع من أغنياء كل بلد ثم تعطى لفقرائهم وما فضل منها حمل الى الامام ، فلم يكن يفضل منها الا القليل ، فلما كثرت الفتوح على عهد عمر ، ومنح الله المسلمين اموال دولة فارس ، ودولة الروم في الشامين الاموال كالانهار .

وكان الحركم الشرعي في الغنائم ان من قتل قتيلًا فله سلبه وان الغنائم تخمس ، فتوزع الجماسها الاربعة على المقاتلين ، ومجمل الحمس الى الامام .

وكان هذا الخس ، يقسم على خمسة اقسام ، فكان لله وللرسول على عهده متاللة قسم ، ولذوي القربي قسم ، وللمتامي قسم ، وللمساكين قسم ، ولأبناء السبيل ( أي المسافرين المنقطعين ) قسم .

وكان الرسول علية قد بين ان الانبياء لايورثون ، وان الذي يتركونه صدقة ، فعمل ابو بكر بذلك بعد وفاته ، فاسقط سهم الرسول علية وسهم ذوي القربى ، وقسم الحس على ثلاثة .

ولما ولي عمر عرضت له مشكلات .

اولها : أن من الجاهدين من كان يقتل القائد من القواد ، عليه من

الثياب والحلي مايجاوز ثمنه عشرات الآلاف ، فهل يأخذه كالمه على قاعدة ( أن من قتل قتيلًا فله سلبه ) .

ثانيها : ان بعض ذوي القربى طالبوا بمالهم الذي كان لهم ، فهل مرد"ه عليهم ؟

ثالثها : ان من الغنائم ما له قيمة فنية وتاريخية كتاج كسرى ومنطقته وبساطه ، فماذا يصنع بها ، هل يقسمها بين المسلمين أم مجتفظ بها ؟

رابعها: أن من الغنائم الاراضي الزراعية وما فيها ، وهي أراضي عظيمة لايؤمل ان يفتح بعدها مثلها ، فهل يقسمها أم يتركها (أملاكاً على من المسلمين على مدى العصور ? واذا قرر تركها فهاذا يصنع وقد جعل لبني بجيلة ربع مايفتحون من أرض العراق ، فصارت لهم بذلك (حقاً مكتسباً).

وخامسها : إنـــه سيفضل على كل حال مال عظيم ، يفيض عن نفقات الدولة ، فهل يخزنه ، أم يوزعه ?

واذا وزعه ، فهل يوزعه على الناس بالتساوي ، أو يفضل فيـــه بعضهم على بعض ?

> واذا فاضل فيهم فما هي القاعدة في التفضيل ? وفيا بلي موقف عمر من كل هذه المشكلات :

#### ألمشكلة الأولى

وقد ظهرت عند قتل الجالنوس ، وكان الجالنوس من أمراء الفرس وأغنيائهم ، فقتله شاب من المسلمين اسمه زهرة وسلبه ، فجاء بسلبه إلى سعد ، فقال له سعد : هل أعانك عليه أحد ? قال : نعم . قال : من ؟ قال : الله . وكان سعد قد استكثر سلبه ، فكتب فيه إلى عمر ، فكتب غيم عمر ، فكتب غيم إلى سعد :

اتعمد إلى مثل 'زهرة وقد صلي بمثل ما صلي به ، وقد بقي عليك من حربك ما بقي ، تكسر قرنه ، وتفسد قلبه ، أمض وفضله علي أصحابه عند العطاء بخمسمائة . فدفع إليه سلبه فباعه بسبعين الفاً . وقد فضل أصحاب البلاء كلهم عند العطاء بخمسمائة خمسمائة . وهم خمسة وعشرون رجلًا ، منهم 'زهرة وعصمة الضي" (١) .

#### المشكلة الثانية

وهي مشكلة الخمس ، وقد راجعه فيه علي والعباس وناس معهم ، فقال لهم : انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السهاء والارض . أتعلمون أن رسول الله عليه قال : لا نُورَث ما تركناه صدقة "قالوا : نعم ? .

أُم أقبل على العباس وعلي "رضي الله عنها . فقال : أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله عبر قال : لا نورث ما تركناه صدقة ? قالا : نعم ، فقال عمر : إن الله عز وجل كان خص رسول الله عبر بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره ، قال : (ما أفاء الله عبلي رسول الله عبر المثار ي فيله و للرسول الله عبر المثار على ما أدري هل قرأ الآبة التي قبلها أم لا . قال : فقسم رسول الله عبر بينكم أموال بني النضير ، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونك من بقي هدا المال ، فكان رسول الله عبر الله الذي بإذنه تقوم شم بجعل ما بقي أسوة المال (٢) ، ثم قال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم شم بجعل ما بقي أسوة المال (٢) ، ثم قال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك ? قالوا : نعم . ثم نشد عباساً وعلياً عمل ما بقي أسوة المان ذلك ? قالوا : نعم . ثم نشد عباساً وعلياً عمل ما بقي أسوة بهان ذلك ؟ قالا : نعم ، ثم نشد عباساً وعلياً عمل ما بقي أسوة بهان ذلك ؟ قالا : نعم ، ثم نشد عباساً وعلياً عمل ما بني أن أبو بكر : أنا ولي "رسول الله عبر الله فاما توفي رسول من أنها ، فقال أبو بكر : أنا ولي "رسول الله عبر الله عبر الله عبر الله به فقال أبو بكر : من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبها ، فقال أبو بكر :

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ١٣٤ - ١٣٥ (٢) اي يضمه الى الاموال العامة

#### المشكلة الثالثة

لما قسم سعد الغنائم كان بينها ثياب كسرى وحليه وسيفه ونحو ذلك وفضل بعد القسم بين الناس وإخراج الخمس القيطف (البساط) فلم تعتدل قسمته ، فقال المسلمين : إن الله قد ملأ أيديكم فهل لكم في أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخماسه فنبعث به إلى عمر ، فيضعه حيث يرى ? فإنا لا نراه يتفق قسمته ، وهو بيننا قليل ، وهو يقع من أهل المدينة موقعاً ، فقالوا : نعم ها الله إذن ، فبعث به على ذلك الوجه ، وكان القيطف ستين ذراعاً في ستين ذراعاً ، بساطاً واحداً مقدار تجريب فيه طرق كالصور ، وفصوص كالأنهار ، وخلال ذلك كالدير ، وفي حافاته كالأرض المزروعة ، والأرض المبقلة بالنبات في الربيع ، من الحرير ، على قضبان الذهب ، و'نو"اره بالذهب والفضة ، وأشباه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٥ / ١٥١

ذلك ، وكانوا يعدونه للشتاء إذا ذهبت الرياحين ، فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه وكأنهم في رياض .

فلما قدموا به الى عمر ، جمع الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، واستشارهم في البساط ، وأخبرهم خبره ، فمن بين مشير بقبضه ، وآخر مفوس إليه ، وآخر مرقتى ، فقام علي رضي الله عنه فقال : لم تجعل علمك جهلا ، ويقينك شكا ، إنه ليس لك من الدنيا إلا ماأعطيت فأمضيت ، أو لبست فأبليت ، أو أكلت فأفنيت . قال : صدقتني فقطعه فقسمه بين الناس ، فأصاب علياً قطعة منه ، فباعها بعشرين الفاً وما هي بأجود تلك القطع (١)

ولما أتي عمر رضي الله عنه بتاج كسرى ومنطقته ، دعا أسراقة بن مالك الجيمين : وكان الذي عليه قد قال له يوم الغار : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ? فألبسه السوارين ، وقال : الله أكبر ، ارفع يديك ، وقل : الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هر مز وألبسها أعرابياً من بني منه ليج ، ورفع عمر بها صوته . ثم قسم ذلك بين المسلمين (٢)

### اخماس جلولاء

وَكُمَا 'قَدَمُ عَلَى عَمْرُ بِالْاَخْمَاسُ مِنْ جَلُولَاءُ ﴾ قال عمر : والله لا يجينه سقف بيت حتى أقسمه .

فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم بحرسانه في صحن

<sup>(</sup>١) الطبري ٤ / ١٧٧ – ١٧٨ وابن الجوزي ٩٦ مختصراً

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الصديق ٨٧

المسجد ، فلما أصبح جاء في الناس ، فكشف عنه جلابيبه ( الغطاء الذي. كان غطي به ) فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده بكى . فقال له عبد الرحمن : ما يبكيك ياأمير المؤمنين ، فوالله إن هذا لموطن شكر .

فقال عمر رضي الله عنه : والله ماذاك يبكيني ، وتالله ماأعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وتباغضوا ، ولا تحاسدوا الا ألقى بأسهم بينهم ثم قال : أنحثو لهم أو نكيل لهم بالصاع ? ثم أجمع رأيه على أن محثو لهم . فحثا لهم (١) قال أبو يوسف : وهذا قبل أن يدون الدواوين . لم وقيل ) : إن غنائم جلولاء بلغت ثمانين ألف ألف (١)

### كنوز الهرمزان

لما فتحت ميه رجان قدد ق وكان مع الجيش السائب بن الأقرع ، فانتهى السائب الى قصر الهرمزان صاحب تسسستر فدخل القصر وكان من المدينة على ميل فنظر في بعض البيوت إلى تمثال في الحائط ماد أصبعه مصوبها إلى الأرض ، فقال : ماصوب ت أصبع هذا التمثال إلى هذا المكان إلا لأمر ، احفروا هاهنا . فحفروا فأصابوا سقطاً كان للهرمزان بماوءا جوهراً ، فاحتبس منه السائب فص خاتم وسر ت بالباقي إلى أبي موسى وأعلمه أنه أخذ منه فصاً فسأله أن يهبه له ففعل بالباقي إلى أبي موسى وأعلمه أنه أخذ منه فصاً فسأله أن يهبه له ففعل أبو موسى ووجيه بالسيّفط إلى عمر رضي الله عنه . فأرسل عمر إلى الهرمزان وقال : على تعرف هذا السفط ؟ قال : نعم ، أف قيد منه الهرمزان وقال : على تعرف هذا السفط ؟ قال : نعم ، أف قيد منه

<sup>(</sup>١) اي اعطاهم باليد بلا عد الطبري ٤ / ١٨٣ والحراج ٥ ه باختلاف يسير (٢) شذرات الذهب ١ / ٢٩ تقدير لا احصاء

فصاً . قـال عمر : إن صاحب المقسم استوهبه فوهبه له أبو موسى > فقال : إن صاحبكم لبصير بالجوهر (١)

## غنائم نهاوند

بعث عمر رضي الله عنه مع جيش نهاوند السائب بن الاقرع أميناً (٢) وهو مولى ثقيف وكان رجلًا كاتباً حاسباً ، فقال له : الحق بهلذا الجيش فكن فيهم ، فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيأهم ، وخذ خمس الله وخمس رسوله ، وإن هذا الجيش أصيب ، فاذهب في سواد الأرض ، فبطن الأرض خير من ظهرها (٣) وقال له فيا وصاه به : ولا ترفعن "باطلًا ، ولا تحسن "حقاً (٤)

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوند أصابوا غنام عظاماً فو الله إني لأقسم بين الناس ؛ اذ جاءني علج من أهله افقال أتؤمني على نفسي وأهلي وأهل بيتي على أن أدلك على كنوز النفيرجان ، وهي كنوز آل كسرى ، تكون لك ولصاحبك لايشركك فيها أحدا قلت: نعم ، قال : فابعث معي من أداله عليها ، فبعثت معه ، فأتى بسقط أبن عظيمين ليس فيها إلا اللؤاؤ والزبرجد والياقوت ، فلم افرغت من قسمي بين الناس احتملته معي ثم قدمت على عمر بن فرغت من قسمي بين الناس احتملته معي ثم قدمت على عمر بن الخطاب فقلت : إن معي مالاً عظيماً قد جئت به . ثم أخبرته خبر السفطين قال : أدخلها بيت المال حتى ننظر في شأنها والحق بجندك

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤ / ١٣٩

<sup>(</sup>٣) الطبري ٤ / ٢٣٢

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ٢٠٠٠

فأدخلتهما بيت المال ، وخرجت سريعاً إلى الكوفة.

وبات تلك الليلة التي خرجت فيها فلما أصبح بعث في أثوي رسولاً فوالله ماأدركني حتى دخلت الكوفة ، فأنخت بعيري وأناخ بعيره على عرقوبي بعيري ، فقال : الحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في طلبك فلم أقدر عليك إلا الآن . قلت : ويلك ماذا ولماذا ? قال لاأدري والله فركبت معه حتى قدمت عليه ، فلما رآني قال : مالي ولابن أم السائب ? بل ما لابن أم السائب ومالي ? قلت : وما ذاك فأمير المؤمنين قال : ويحك والله ماهو إلا أن نمت في الليلة التي خرجت فيها ، فباتت ملائكة ربي تسحبني الله في أليلة التي خرجت فيها فباتت ملائكة ربي تسحبني الله في أعطية المسلمين وأرزاقهم .

فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة وغشيني التجار ، فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بأاني ألف ، ثم خرج بهما إلى أرض الاعاجم فباعهما بأربعة الاف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالاً بعد (٢) .

#### المشكلة الرابعة

أرضى العراق

وأما المشكلة الثانية فقد تجلت لعمر لما فتح سواد العراق ، ورأى ان مثل هذا الفتح لايكون كل يوم ، وأنها اذا قسمت هذه الاراضي

<sup>(</sup>١) أي رأى ذلك في منامه .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤ / ٢٣٢ والاخبارالطوال ٢٤٦ وفيه منشأ هذا الكنز وأصله فارجع إليه إذا شئت .

بين المقاتلين ، لم يبق شيء لمن بعدهم ، ولم يبق لبيت المال مورد ثابت ، ولم يكن معه نص من كتاب ولا من سنة ، ليعتمد عليه ، ولم يكن يستبد برأيه فعمد الى المشورة ، فدعا كبار الصحابة ، فاستشارهم ، فرأى عامتهم أن يقسمه ، وكان بلال بن رَباح من أشدهم في ذلك ، وكان رأي عمر أن يتركه ولا يقسمه ، فقـــال : اللهم اكفني بلالًا وأصحابه ، ومكثوا يبحثون في يومين أو ثلاثة . ثم قال عمـر : إني قد وجدتُ حجة : قال الله تعالى في كتابه : ﴿ وَ مَا أَوَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوله مَنْهُمْ فَمَا أُوْجَفَاتُمْ عَلَمُهُ مِنْ خَمُلُ وَلا ركاب وَ الْكُنَّ اللَّهُ يُسْلِّطُ وُسُلِّلُهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُنُلِّ شَيَّءٍ قَدَرِيرٌ ) حتى فرغ من شأن بني النضير . فهذه عامة في القرى كلها ثم قَــال : ( مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ النَّقُرِي فَاللَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَلذِي النَّفُر ، بي واليِّتَامي والنَّسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُنُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَيَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانْتُهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شُدِيدُ الْعُقَابِ ) ثم قال ( لِلْفُقَرَاءِ النَّمُهَاجِرِينَ النَّذِينَ أَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِ هِمْ وَأَمْوَ الهِمْ يَبَيْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ الله ورَضُو اناً وَ يَنْصُرُ وَنَ اللَّهَ وَرَسُوالَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقَوْنَ ) ثم لم يوض حتى خلط بهم غيرهم فقال : ﴿ وَٱلسَّذِينَ تَبُّوُّو ۗ الدَّارَ والْإِيمَانَ مِن ۗ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْمَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَـُو ۚ كَانَ بِهِمْ خُصَاصةً " وَ مَنْ يُوقَ شَيْحٌ نَفْسه فَأُولُنكُ هُمُ المُفْلحُونَ ) فهذا فيما بلغنا والله أعلم الأنصار خاصة . ثم لم يوض حتى خلط بهـــم غيرهم فقال : ( وَ السَّدَينَ جَاؤُ وا مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ

لَنَا وَلَإِخُوا نِنَا النَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عامة المقاتلين وغيرهم . فكيف أقسمها بينهم فيأتي من بعدهم فيجدون برأي . فقال له عبد الرحمن بن عوف : فما الرأي ? ما الارض والعلوج إلا بما أفاء الله عليهم . فقال عمر : ما هو إلا كم تقول ، ولست أرى ذلك ، والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل ، بل عسى أن يكون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها ، وأرض الشام بعلوجها ، فما يسدّ به الثغور ? وما يكون للذوية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق ? فأكثروا على عمر وقالوا : أتقم ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا ? فكان عمر لا يزيد على أن يقول : هذا رأي . قالوا : فاستشر . قال : فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا ، فأما عبد الرحمن بن عوف فكات رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ، ورأى عثمان وعليٌّ وطلحة وابن عمر رأى عمر ، وكان هؤ لاء المستشارون بمثابة المجالس النيابية في هذه الايام، وكان عمر عَتَابَة رئيس الدولة الذي يملك حلَّ الجاس ، ودعوة غيره ، فصرفهم ، وأرسل إلى عشرة من الأنصار خمية من الأوس ، وخمية من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم . فلما اجتمعوا القي عليهم كلمة قرر فيها الاسلوب المثالي في الحكم وعرض فيها حجته ، وترك لهم الحرية في الموافقـــة أو المخالفة ، فحمد الله وأثنى علميه عـا هو أهله ثم قال : إني لم أزعجكم كأحدكم وأنتم اليوم تقرُّون بالحق ، خالفني من خالفني ، ووافقني من

وافقني . ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي ، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين . قال : قد صمعتم كلام هؤ لاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم . وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماً ، ائن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيتهم غـيره لقد شقيت . ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم ، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله ، وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه ، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً المسلمين : المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم . أرأيتم هذه الثغور ? لا بد لها من رجال يلزمونها ، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ، لا بد من شحنها بالجند ، وإدرار العطاء عليهم ، فمن أنين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأوضون والعلوج ? فقالوا جميعاً : الرأي رأيك ، فنعم ما قلت وما رأيت ، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالوجال وتجري عليم-م ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم .

## مساحة أرضى السواد

فقال : قد بان لي الأمر ، فهن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ، ويضع على العلوج ما يحتملون ? فاجتمعوا له على عثمان بن حُنسَيف وقالوا : تبعثه إلى أهم ذلك ، فإن له بصراً وعقلًا وتجربة ، فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد . فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يوت بعام مائة ألف ألف درهم ، والدرهم يومئلذ

درهم ودانقان ونصف ، وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال ١٠٠٠.

أما الارض التي أقطعها تجيلة ، وكانت بجيلة ربع الناس في القادسية ، وكان عمر جعل لجرير وقومه ربع ما غلبوا عليه من السواد فأخذوه سنتين أو ثلاثاً ، ثم إن جريراً وفد إلى عمر ، فقال له : يا جرير لولا أني قاسم مسؤول ، لكنت على ما جعلت لكم ، وإني أرى الناس قد كثروا فرد وا ذلك على المسلمين . ففعل وفع اوا ، وأعطاهم عمر غانين ديناراً (٢) .

( وروي ) أنه صالحهم من ربع السواد على أن فرض لهم في ألفين من العطاء .

( وفي رواية أخرى ) أنها لما جمعت غنائم تجلولاء طلب جرير ربعه فكتب سعد إلى عمر يعلمه ذلك ، فكتب إليه عمر : إن شاء جرير أن يكون إنما قاتل وقومه على تجعل كجعل المؤلفة قلوبهم ، فأعطوهم جُعلهم ، وإن كانوا إنما قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، فقال جرير : صدق أمير المؤمنين وبر " ، لا حاجة انما بالربع (") .

أرضى الشام

كتب أبو عبيدة إلى عمر بهزيمة المشركين في الشام وبما أفاء الله على المسلمين وما أعطى أهل الذمة من الصلح ، وما سأله المسلمون من أن

<sup>(</sup>١) الخراج لابي يوسف ٢٩ ـ ٣١

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ٢٦٧ والحراج لابن آدم ٥٤ والاموال لابي عبيد ٢١

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ٢٦٧

يقسم بينهم المدن وأهلها والأرض وما فيها من شجر أو زرع ، وأنه أبى ذلك عليهم ويسأله أن يكتب إليه برأيه فيه فكتب إليه عمر :

إني نظرت فيا ذكرت بما أفاء الله عليك ، والصلح الذي صالحت عليه أهل المدن والامصار ، وشاورت فيه أصحاب رسول الله عليه فكل قد قال في ذلك برأيه ، وإن رأيي تبع لكتاب الله تعالى ، قال الله تعالى ، قال الله تعالى : الآية ( لِله فه وَرَاء اله مُها جرين الدَّان والإيمان ) ، هم الله الجرون الأولون ( والدَّذين تَبَوَّ وا الدَّار والإيمان ) فإنه الماجرون الأولون ( والدَّذين تَبَوَّ وا الدَّار والإيمان ) فإنه الانصاد ( والدَّذين جَاءُ وا مِن بَعْد هِم ) ولد آدم الأحمر والأسود ، فقد أشرك الله الذين من بعده (أي من المسلمين ) في هذا الذي إلى يوم القيامة ، فأخرما أفاء الله عليك في أيدي أهله ، واجعل الجزية عليهم بقدر طاقتهم فأخرما أباء الله عليه ويكونون عار الأرض ، فهم أعلم بها وأقوى عليها ، ولا سبيل لك عليهم ولا للمسلمين معك ان تجعلهم فيئاً . وتقسمهم للصلح ولا سبيل لك عليهم ولا للمسلمين معك ان تجعلهم فيئاً . وتقسمهم للصلح الذي جرى بينك وبينهم ولا خذك الجزية منهم بقدر طاقتهم .

فإذا أخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهم ولا سبيل . أرأيت لو أخذنا أهلها فاقتسمناهم ما كان يكون لمن يأتي من بعدنا من المسلمين والله ما كانوا يجدون إنساناً يكلمونه ولا ينتفعون بشيء من ذات يده ، فاضرب عليهم الجزية وكف عنهم السبي ، وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحقها ، ووف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم . وأما إخراج الصلبان في أيام عيدهم فلا تمنهم من ذلك خارج المدينية بلا رايات ولا بنود على ما طلبوا منك يوماً في السنة . فأما داخل البلد بين المسلمين ومساجدهم ، فلا تظهر الصلبان ، فأذن لهم أبو عبيدة في يوم من السنة ، وهو يوم عبده الذي في صومهم ، فأما في غدير ذلك اليوم فلم يكونوا يخرجون الذي في صومهم ، فأما في غدير ذلك اليوم فلم يكونوا يخرجون

صلبانهم ، فما كان من الصلح الذي صالحوا عليه أهله فإن بيعهم و كنائسهم تركت على حالها ولم تهدم ولم يتعرض لهم فيها ، فهذا ما كان بالشام بين المسلمين وأهل الذمة (١).

## أرضى مصر

لما فتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال : يا عمرو اقسمها . فأبى فقال الزبير : والله لتقسم منها كما قسم رسول الله عليه خيبر .

فكتب عرو الى عمر في ذلك ، فكتب إليه عمر ان يبقيها ولايقسمها . قال أبو يوسف : والذي رأى من الامتناع من قسمة الارضين بين من افتتحها عند ما عرقه الله ماكان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من الله كان له فيا صنع وفيه كانت الحيرة الجميع المسلمين ، وفيا رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع الجماعتهم لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد ، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة ، والله أعلم بالحير حيث كان (٢)

## أرضى الحمى

وحمى أرضاً وخصها لمواشي المسلمين ، على أن يقدم في الانتفاع بها الفقراء على أهل القطعان الكبيرة ، والعدد الكبير من الانعام .

قال أسلم: وأيت عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى 'هنيئاً على الصدقة فقال له: يا هُننيء ضم جناحك عن الناس واتق دعوة

<sup>(</sup>١) الخراج ١٦٧

<sup>(</sup>٢) الخراج ٢٣

المظلوم فإنها بجابة ، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ، (أي صاحب القليل ) وإياي ونعرم ابن عفان وابن عوف فإنها إن تهلك ماشيتها يرجعان إلى زرع ونخل ، وإن رب الصَّرَيمة والغنيمة إن تهلك ماشيتها يربعان إلى زرع ونخل ، وإن رب الصَّرَيمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين . أفتاركه أنا لا أبالك و فالماء والمأكل أيسر من الذهب والفضة ، وايم الله انهم ليرون أنا قد ظلمناهم وأنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ، والله لولا أن المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئاً (١).

وكان يتعاهد هذا الحي بنفسه.

قال محمد بن زياد : كان جدّي مولى لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضاً لعثمان فيها بقل وقداء قال : فربما أتاني عمر بن الخطاب نصف النهار واضعاً ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى أن لا يُعضد شجره ولا يخبط ، فيجلس إلي فيحدثني فأطعمه من القداء والبقل ، فقال لي يوماً : أراك لا تبرح مما هاهنا . قلت : أجل . قال : إني أستعملك على ما هاهنا ، فمن رأيته يعضد شجرة أو يخبط فخذ فأسه وحبله . قلت : آخذ . وداءه : قال : لا (٢) .

#### المشكلة الخامسة

فقد كانت بركة على المسلمين وخيراً ، لان من غراتها هـذا العطاء الذي هو مفخرة من مفاخر تاريخنا ، وليس العطاء رواتب موظفين ،

<sup>(</sup>١) الرياض ٢ : ٩٥ وقال : أخرجه البخاري ، والخراج لابي يوسف ه ١٠ وفتوح البلدان ٢٠ ببعض اختلاف.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٦٢ وفتوح البلدان ٢٢ 🖰

ولا هو صدقة على محتاجين ، وأكنه نوع من الضان الاجتاعي يأخذه صاحبه على انه حتى له في بيت المال ، ايس عليه فيه منة لأحد .

وكان الداعي اليه انه لما كثرت الاموال . جمع عمر ناساً من أصحاب رسول الله على فقال : ماترون ? فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة ، وأجمع المال فإنه أعظم للبركة (١)

فقال علي بن أبي طالب : تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئاً . وقال عثمان بن عفان : أرى مالاً كثيراً بسع الناس ، وإن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ بمن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر . فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة : ياأ مير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دو "نوا ديواناً ، وجندوا جنوداً ، فدو "ن ديواناً وجند جنوداً ، فأخذ بقوله . فدعا عقيل بن أبي طالب فدو "ن نوفل وجبير بن منطعم وكانوا نسساب قريش وكتابه فقال : اكتبوا الناس على منازلهم . فكتبوا . فبدؤوا ببني هاشم ، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ، على الخلافة .

فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه قال : وددت والله أنه هكذا ، ولكن ابدؤوا بقرابة النبي عراقية الأقرب فالأقرب ، حتى تضعوا عمر حدث وضعه الله (٢) وكان ذلك سنة عشرين (٣)

عمر وبنو عدي

قال أسلم : رأيت عمر بن الخطاب حين عرض عيه الكتاب وبنو

<sup>(</sup>١) الحراج لأبي يوسف ٥٢

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١ : ٢١٢ وخطط المقريزي ١:٢١ وغيرهما

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ٣٦، وفي الطبري ٢٠٢٤ سنة ١٥

تم على أثر بني هاشم ، وبنو عدي على أثر بني تيم ، فأسمعه يقول : ضعوا عمر موضعه ، وابدؤا بالأقرب فالأقرب من رسول الله صالته عليه .
فجاءت بنو عدي إلى عمر . فقالوا : أنت خليفة رسول الله عليه عليه ( أو خليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله عليه ) فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم .

فقال: بنخ بنخ بني عدي ، أردتم الأكل على ظهري ، وأن أهب حسناتي لكم . لاوالله حتى تأتيكم الدءوة وإن أطبق عليكم الدفتر (أي ولو أن تكتبوا آخر الناس) . إن لي صاحبين سلكه طريقاً ، فإن خالفتها خولف بي ، والله ماأدركنا الفضل في الدنيا ، ولا مانرجو من الآخرة من ثواب الله على عملنا إلا بمحمد فهو شرفنا وقومه أشرف العرب ، ثم الأقرب فالأقرب . إن العرب شرفنت برسول الله على العرب ، ثم الأقرب فالأقرب . إن العرب شرفنت برسول الله على نسبه ثم لانفارقه إلى آباء كثيرة ، وما بيننا وبين والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال ، وجئنا بغير عمل ، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة ، فلا ينظر رجل إلى القرابة ، ولنعمل لما عند الله ، فإن من قصر به عمله ، لم يسرع به نسبه (١)

#### التسوية بين الناسي

كان أبو بكر قد سوسى بين الناس في القسم ، فقيل لعمر في ذلك فقال : لاأجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ، فكان يقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله عليه فإذا استووا في القرابة ، قد م

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٢١٣ وفتوح البلدان ٣٣٤ وتاريخ الطبري ٥ : ٣٣

أهل السابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا: بمن نبدأ ? قال : ابدؤوا برهط سعد بن معاذ ثم الأقرب فالأقرب إليه (١)

ولما رأى المال قد كثر ، قال : لئن عشت إلى قابل ، لألحقن آخر الناس بأولهم ، حتى يكونوا في العطاء سواء فتوفي رحمه الله قبل ذلك (٢) وكان رأيه التفضيل في الاعطية على السوابق ورأي أبي بكر التسوية بينهم وكان يقول : هم إخوة ، أبوهم الإسلام فهم في هذا المعنى أسوة وأحور أهل السوابق عند الله . فرجع عمر إلى رأي أبي بكر آخراً (٣)

#### مقرار العطاء

فرض لأزواج النبي عَلَيْتُهُ اثني عشر ألف درهم اكل امرأة منهن "فين" 'جويرية بنت الحارث ، وصفية بنت حيي ( ويروى ) أنه فرض لصفية وجويرية ستة آلاف ، ستة آلاف ، فأبيا أن يقبلا ، فقال لهما إنما فرضت لهن للهجرة ، فقالنا : لا ، انما فرضت لهن للهجرة ، فقالنا : لا ، انما فرضت لهن للهجرة ، فقالنا ، فسوسى بينهن " . (٤)

وفرض للعباس خمسة آلاف درهم لقرابته من رسول الله عليه . وفرض لمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار خمسة آلاف خمسة

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٢١٣ والطبري ٤ : ١٦٢ وسراج الملوك ١٠٨

<sup>(</sup>٢) الخراج لأبي يوسف ٥٥ والفائق ١ : ٣٣ وابن سمد ١ : ٢١٨

<sup>(</sup>٣) الف باء ١ / ٢٢٧

<sup>(</sup>٤) الخراج ١ ٥ وابن سمد ١ / ٣١٣ مختصراً وغيرهما وقال في الاحكام السلطانية ١٧٧ أنه فرض لهن عشرة آلاف إلا عائشة فإنه فرض لها اثنى عشر ألف درم .

الآف اكل منهم في السنة ، حليفهم ومولاهم على السواء . وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحداً وما بعدها الى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف (١)

وفرض لمن هاجر قبل الفتح ، أكل ثلاثة آلاف درهم . وفرض لابناء البدريين ومسلمة الفتح ألفين ألفين .

ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم للقرآن وجهادهم .

ثم جعل من بقي من الناس باباً واحداً ، فألحق من جاء من المسلمين بالمدينة في خمسة وعشرين ديناراً لكل رجل ، وفرض الآخرين معهم ، وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل مابين ألفين الى ألف إلى تسعائة إلى ثلاثمائة ولم ينقص أحداً من ثلاثمائة وقال الئن كثر المال ، لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم : ألف السفره ، وألف لسلاحه ، وألف لأهله ، وألف لفرسه وبغله (٢)

#### عطاء الجنود

وكان قد فرض لاهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين ، وفرض لأهل البلاء البارع منهم ألفين وخمسائة ، ألفين وخمسائة فقيل له : الو ألحقت أهل القادسية بأهل الايام ? فقال : لم أكن لالحقهم بدرجة من لم يدركوا . وقيل له : قد سو"يت من بعدت داره ومن قاتلهم عن فنائه ، فقال : من قربت داره أحق بالزيادة ، لانهم كانوا رداً للحوق ، وشجى للعدو ، فهلا قوا كم ، حين المحاجرون مثل قوا كم ، حين

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١ / ٢١٣

 <sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ٣٧٤ وابن سعد ١ / ٢١٣ - ٢١٤

سوينا بين السابقين منهم وبين الانصار فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم المهاجرون من بعد . وفرض لمن بعد القادسية واليرموك ألفاً ألفاً . ثم فرض للروادف خمائة خمائة ثم فرض للروادف بعدهم ثلاثمائة ثلاثمائة . وسوى كل طبقة في العطاء ، قويهم وضعيفهم ، عربهم وعجمهم . وفرض لمن بعدهم من الروادف على مائتين وخمسين ، وفرض لمن بعدهم وهم أهل هيجر والعباد على مائتين (١)

#### عطاء النساء

فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم.

ولأسماء بنت عُمَدُس وأم كلثوم بنت عقبة وأم عبد الله بن مسعود ألف درهم ألف درهم (٢)

وفرض لنساء المهاجرين والانصار ستائة ستائة ، وأربعائة أربعائة . وثلاثمائة ثلاثمائة ، ومائتين مائتين (٣) .

#### أعطات عامة

وكان يفرض للمنفوس مائة درهم ، فإذا توعرع بلغ به ماثتي درهم ، فإذا بلغ زاده . وكان لايفرض لمولود شيئاً حتى يفطم إلى أن سمع من المرأة ماسمع عن ففرض لكل مولود . وكان إذا أتي باللقيط فرض له مائة درهم ، وفرض له رزقاً يأخذه وليه كل شهر بما يصلحه ، ثم ينقله من سنة إلى سنة ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ١٣٥ و١٦٢ وإن الأثير ٢: ٧٤٧

<sup>(</sup>٢) ابن سمد ١ : ١٢٤ والاحكام السلطانية ٧٧١ وفتوح البلدان ٣٨٤

<sup>(</sup>٣) الخراج لابي يوسف ٥٣

<sup>(</sup>٤) وسيأتي خبرها

وكان يوصي بهم خيراً ، ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال وأمر فكتب له عيال أهل العوالي ، فكان يجري عليهم القوت (١)

وجمع ستين مسكيناً وأطعمهم الخبز ، فأحصوا ما أكلوا فوجـدوه يخرج من جريبين ، ففرض لكل إنسان منهم له ولعياله جريبين في الشهر (٢)

(وروي) أنه أمر بجريب من الطعام فطيّحن ثم نحبر ثم ثود ثم دعا ثلاثين فأ كلوا منه غداهم حتى أصدرهم ، ثم أمر في العشاء مثل ذلك فقال : يكفي الرجل جريبان في الشهر ( لأن الجريبين تكفي ستين أكلة فكأنه قد "ر للرجل أكلتين في اليوم) فكان يرزق الرجل والمرأة والمماوكة جريبين في كل شهر ، وكان إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له : قطع الله تجريبك"

-

مات رجل في الحي" بعد ثانية أشهر مضت من السنة ، فأعطاه

وعن هشام الكعبي قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل 'قديداً ، فتأتيه بقديد ، فلا يغيب عنه

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٢١٤ والاحكام السلطانية ٧٧١ وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤: ٣١٧

<sup>(</sup> ٣ ) الاحكام السلطانية ١٧٨

<sup>(</sup> ٤ ) فتوح البلدان ٧ ٤ ٤

امرأة بكر ولا ثيب في أيديهن ، ثم يروح في نزل عسفان فيفعل. مثل ذلك حتى توفي (١)

## حق الناسي في بيت المال

قال عمر : والله الذي لا إله إلا هو ، ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو 'منعه ، وما أحد أحق به من أحد إلاعبد مملوك . وما أنا فيه إلا كاحدكم ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل ، وقسمنا من رسول الله علي في الرجل وبلاؤه في الاسلام ، والرجل وغناؤه في الاسلام ، والرجل وحاجته في الاسلام ، والرجل وغناؤه في الاسلام ، والرجل وحاجته في الاسلام ، والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل ان يحمر وجهه (يعني في طلبه) (٢)

### زبادات في العطاء

كان قد فرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً وحسيناً فإنه ألحقها بفريضة أبيها (خمسة آلاف) لقرابتها برسول الله عَلَيْكُ (٣) وفرض لأسامة بن زيد أدبعة آلاف ، فقال له ابنه عبد الله بن عمر : فرضت لى ثلاثة آلاف ، وفرضت لأسامة أدبعة آلاف ، وما كان لأبيه من الفضل مالم يكن لأبي ، ولا كان له مالم يكن لي .

<sup>(</sup>١) الطبري ه : ٣٧ وفتوح البلدان ٣٨٤

<sup>(</sup>٢) الحراج لاي يوسف ه ه وابن سعد ١ : ٢١٥ وغيرهما

<sup>(</sup>m) ابن سعد ۱ : ۳۱۳ وفتوح البلدان م £ ؛ والحزاج ۱ ه

فقال له عمر : زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله علي منك وكان أبوه أحب الى رسول الله علي من أبيك (١)

وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين . وفرض لعمر بن أبي سلمة أربعة آلاف ، فقال له محمد بن عبد الله بنجحش : لم تفضل عمر علينا فقد هاجر آباؤنا وشهدوا ? قال عمر : أفضله لمكانه من النبي علينا فقد هاجر آباؤنا وشهدوا ؟ قال عمر : أفضله لمكانه من النبي علينا فليأت الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه ٢ وفرض لأهل محكة عمانات الذي يستعتب بأم عبيد الله بأخيه عمان ففرض له عماءائة ، فمر عماءائة ، فمر به النضر بنأنس ، فقال عمر ، افرضوا له ألفين . . . وقال إن أبا هذا القميني يوم أحد ، فقال ، مافعل رسول الله علينية ؟ فقلت : ماأراه الا فقد قتل ! فسل سيفه و كسر غمده ، وقال : ان كان رسول الله علين قد قتل فإن الله حي لاعوت ، فقاتل حتى قتل ، وأبو هذا المعالية علين كذا و كذا (٣)

## اعطيات لبعض الاعاجم

وفرض عمر لدهقان نهر الملك ولابن النخيرجان ولخالد وجميل ابني، بصبهرى دهقان الفلالية ، ولبسطام بن نوسي دهقان بابل وخُطرَ نيية وللرُّفيل دهقان العال والهرمزان ولجُفَينة العبادي في ألف ألف (٤» ويقال أنه فضل الهرمزان ففرض له ألفين (٥)

<sup>(</sup>١) الكامل ٢: ٨٥٨ وابن سعد ١١٤ وغيرهما

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١٢

<sup>(</sup>٣) الحراج ١٥

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان : ؛ ؛

<sup>(</sup> ٥ ) فتوح البلدان ٤٤٤ والخراج لابن آدم ٠٠

وروي أنه فرض للر فيل في ألفين حين أسلم ، وأنه قال لعمر : دع أرضي في يدي أعرها وأعالجها ، وأؤدي عنها ما كانت تؤدي ففعل (۱) وكان من خبو الر فيل أنه أتى عمر ورؤوس أهل السواد فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا كنا قد ظهر علينا أهل فارس فأضروا بنا وأساؤوا إلينا ، وذكروا ماافترطوا فيهم من الشر بعد ، فلما جاء الله بهم أعجبنا مجيئه وفرحنا ، فلم نهدكم عن شيء ولم نقاتلكم حتى إذا كان بأخرة بلغنا أنكم تريدون أن تسترقر ونا ، فقال له عمر : فالآن ، فإن شئم فالإسلام، وإن شئم فالجزية ، وإلا قاتلنا كم ، قال : فاختاروا الجزية (۱)

تعميم العطاء

قدم خالد بن عُرُ فُطة العذري على عمر رضي الله عنها فسأله عما وراءه ، فقال :

يا أمير المؤمنين! تركت الناس يسألون الله أن يزيد في عمرك من اعمارهم ، ماوطىء أحد القادسية إلا" وعطاؤه ألفان ، أو خمس عشرة مائة ، وما من مولود يولد إلا ألحق في مائة وجريبين في كل شهر ، ذكراً كان أم أنثى ، ومايبلغ لنا ذكر إلا ألحق على خمسائة أو ستائة ، فإذا خرج هذا لأهل بيت منهم من يأكل الطعام ومنهم من لايا كل ، فما ظنك به ? إنه لينفقه فيا ينبغي وفيا لاينبغي!

قال عمر : الله المستعان ، إنما هو حقهم أعطوه ، وأنا أسعد بأدائه

<sup>(</sup>١) الحراج لابن آدم ٢١ (٢) الأموال لابي عبيد ١٣٨

إليهم منهم بأخذه ، فلا تحمدني عليه ، فإنه لو كان من مال للخطاب ما أعطيتموه ، ولكني قد علمت أن فيه فضلاً ولاينبغي أن أحبسه عنهم. فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء ، ابتاع منه غنماً ، فجعله بسوادهم فإذا خرج عطاؤه الثانية ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها ، فإني فإذا خرج عطاؤه الثانية ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها ، فإني لاينعد العطاء في زمنهم مالاً ، فإن بقي أحد منهم أو أحد من ولده ، كان لهم شيء قد اعتقدوه فيتكثون عليه ، فإن نصيحتي لك وأنت عندي جالس كنصيحتي لن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين ، وذلك لما طوقني الله من أمرهم . قال رسول الله عليه ، من مات غاشاً لرعيته لم يوح رائحة الجنة (١)

#### عطاء زبنب

لما خرج العطاء أرسل عمر إلى أم المؤمنين زينب بنت جمش رضي الله عنها بالذي لها ، فلما دخل عليها قالت : غفر الله لعمر ، غيري من أخراتي كان أقرى على قسم هذا مني .

فقالوا: هذا كله لك . قالت: سبحان الله! واستترت منه بثوب . قالت : صُبّوه ، واطرحوا عليه ثوباً ، ثم قالت لبَر ْزَة بنت رافع: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان ( من أهل رحمها وأيتامها ) فقسمته حتى بقيت بقية تحت الثوب . فقالت بوزة :

<sup>(</sup>١) ابن سمد١ : ٢ : ٦ وفتوح البلدان . ٤ ٤

غفر الله لك يَا أَم المؤمنين ، والله لقد كان لنا في هذا حق . قالت : فلكم ماتحت هذا الثوب .

قالت: فكشفنا الثوب فوجدن خمسة وثمانين درهماً. ثم رفعت يديها الى السهاء فقالت: اللهم لايدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فهانت رضي الله عنها ، فكانت أول أزواج النبي بمراقع لحدُوقاً به (١)

#### الجيزية والعشير

كانت الاموال العامة على عهد عمر على أنواع :

١ الزكاة ، وتصرف على الاصناف الثمانية الذين حددهم القرآن ،
 لاحق فيها الهيرهم .

٧ \_ الفيء ، وهو ماأخذ من العدو صلحاً بلاحرب ولاقتال

ومنا:

أ\_ الجزية

ب \_ خراج الأرض

ج - العشر

د \_ ما يؤخذ من أهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام متاجرين.
« والفيء حق المسلمين جميعاً ، غنيهم وفقيرهم ، فيكون منه الانفاق على مرافق الدولة ، وروانب الجند والموظفين ، ومنه العطاء الذي تقدم الكلام عليه .

<sup>(</sup>١) الخراج ٤٥ وابن سعد ١ : ٢١٦

٣ - الحنس ، وهو خمس الغنائم ، وخمس مایکشفه الافراد من المعادن والکنوز الاثریة ، وقد مر" الکلام علیه (۱)

### الجزية والخراج

ولما جعل عمر أرض السواد من (الاملاك العامة) وأقرها بايدي. أهلها لم يتخذهم أقناناً ، ولم يثقلهم بالتكاليف ، بل وضع عليهم من الجزية (وهي على الافراد) والخراج (وهو على الارض) مقداراً أقل ما كانوا يدفعونه للفرس الحاكمين قبل الفتح .

وقد بعث عمر عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان ، لمساحة أرض السواد ، أما عثمان فكان عالماً بالمساحة فمسح الأرض مساحة الديباج ، وأما حذيفة فقد خدعه أهل البلاد ، ولعبوا به في مساحته ، فقدره الماقل من مساحتها (۲)

ثم فرض عمر على جريب (٣) الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل خمسة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين .

أما الجزية ، فكانت أربعة وعشرين درهماً في السنة على كل رجل وأعفى منها النساء والصبيان (٤)

<sup>(</sup>١) ملخص عن كتاب الاموال لابي عبيد ص ١٦

<sup>(</sup>٢) الخراج ١١٨

<sup>(</sup>٣) الجريب: أرض مساحتها (٣٠٠٠) ذراع وربما زادت عن ذلك أونقصت لانه يختلف باختلاف البلدان (٤) الاموال ٦٨

منع الظلم فيهما

وكتب الى ولاته يأمرهم أن يمنعوا المسلمين من ظلم أحد من أهل الذمة ، وأوصى بأهل الذمة أن يوفى لهم عهدهم ، ولايكلفون فوق -طاقتهم (١) .

ومر عمر بسائل شيخ ڪييو ضرير البصر ، فضرب عضده من خلفه ، وقال :

\_ من أي أهل الكتاب أنت ?

\_ قال : يهودي

\_ قال : فما ألِحاك إلى ما أرى ?

ـ قال : أسأل الجزية والحاجة والسن" ?

\_ فأخذ عمر بيده إلى منزله فأعطاه سيئاً من المال .

ثم أرسل الى خازن بيت المال ، فقال له :

- الفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب (٣) وروى هذا الخبر أبو عبيد في كتاب الأموال ، بصيغة التضعيف بلا سند ، وبيّن أنه أعطاه من بيت المال

<sup>(</sup>۱) الخراج ۲۱۸ (۲) اي امثاله وأشباهه (۳)الخراج ۲۰۰۰

وهذا هو الصحيح ، لان الزكاة لاتصرف إلا في مصارفها الثانية ولا يعطى منها غير المسلمين ويجوز أن يعطى فقراء أهل الذمة من غير الزكاة المفروضة ، والمسألة محققة في كتب الفقه ، فليرجع اليها فيها (١١)، وقد أتي عمر مرة عال كثير من مال الجزية ، فقال :

\_ أني لأظنكم قد أهلكتم الناس

ـ قالوا: لا والله ، ما أخذنا إلا عفواً صفواً

- قال : بلا سوط ولا نوط ? (أي بلا ضرب ولا تعليق)

\_ قالوا : نعم

\_ قال : الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علي ولا في سلطاني (١٠٠٠

#### سقوط الجزية

اذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية

وقد أسلم رجل ، فكانت تؤخذ منه ، فأتى عمر ، فقال ::

ـ يا أمير المؤمنين ، إني أسلمت ، والجزية تؤخذ مني ?

\_ قال : لعلك أسلمت متعوذاً ( أي للخلاص منها )

\_ قال : أما في الاسلام ما يعيذني ?

\_ قال : بـلى

وكتب ألا تؤخذ منه ولا من أمثاله الجزية (٣)

<sup>(</sup>١) انظر البدائع ٢ : ٩ ؛ وقدغلط فيهذه المسألة ناس كثير تمن يدعني المروالبحث في المامناة

<sup>(</sup>x) الاموال m3

<sup>(4)</sup> الاموال ٨٤

### ممن يؤخذ العشر

العشر ( وقد يسمى المكس ) ، لايؤخذ من المسلمين . سئل ابن عمر :

\_ اعلمت ان عمر أخذ من المسلمين العشر ?

\_ قال : لا . لا أعلى

وقال زياد بن حدير :

\_ انا أول عاشر عشر في الاسلام .

- فسئل: من كنتم تعشرون ?

\_ قال : ماكنا نعشر مسلماً ، ولا معاهداً .

\_ قيل : فمن كنتم تعشرون ?

\_ قال : تجار الحرب.

وفي الحديث: « إن صاحب المكس في النار » قال أبو عبيد : يعني العاشر وذلك أن ملوك العرب والعجم جميعاً ، كانوا في الجاهلية يأخذون من التجار عشر أموالهم أذا مر وا بهم (١).

## المسلمون والذميون

وقد سن عمر ان يؤخذ من تجار المسلمين عن كل اربعين درهماً درهم ( وهي الزكاة ) . ومن تجار الذميين عن كل عشرين درهماً درهم (٢)

Las Houle you

<sup>(</sup>١) الاموال ٢٦٥ ومايليها

<sup>(</sup>r) Ikaell 770

اما المحاربون ، فيؤخذ منهم العشر ، وذلك على قاعدة ( المعاملة بالمثل ) كتب اهل منبج ( وكانوا مشركين ) الى عمر :

\_ دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشيرنا .

فشاور عمر اصحاب النبي عَلَيْكُم فأشاروا به ، فكتب الى ابي موسى ﴿ وَالَّيْ الْعُرَاقَ ﴾ .

خذ منهم كما يأخذون هم من تجار المسلمين (١)

## تنظيم العشر

بعث عمر زياد بن حدير الاسدي على عشور العراق والشام ، وأمره أن وأخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن الذمين نصف العشر . فمر عليه رجل من بني تغلب من نصارى العرب ومعه فرس ، فقو موها بعشرين الفاً ، فقال : أعطني الفرس وخذ هني تسعة عشر الفاً ، او أمسك الفرس وأعطني الفاً ، فأعطاه الفاً وأمسك الفرس . ثم مر عليه راجعاً في سنته فقال : اعطني الفا أخرى ، وقال له التغلمي : كلما مررت بك تأخيد مني الفاً ? قال : نعم ، فرجع الى عمر فوافاه في مكة (٢) وهو في بيت له ، فاستأذن عليه فقال : من أنت ? قال : رجل من نصارى العرب ، وقص عليه قصته ، فقال له أنت ؟ قال : رجل من نصارى العرب ، وقص عليه قصته ، فقال له وقد وطن نفسه على ان يعطيه ألفاً أخرى ، فوجد كثاب عمر قد سبق وقد وطن نفسه على ان يعطيه ألفاً أخرى ، فوجد كثاب عمر قد سبق

<sup>(</sup>١) الحراج ١٦١ (٢) يجوزعند الحنفية دخول الذميين الحرم وغيره من المساحد

اليه ، وفيه : من مر عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شايئًا الى مثل ذلك اليوم من قابل إلا أن تجد فضلًا فقال الرجل : قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك الفأ ، واني أشهد الله اني بريء من النصرانية وأني على دين الرجل الذي كتب اليك هذا الكتاب (١)

#### تنزيل العشر

وكان عمر اذا رأى مصلحة في تعديل مقدار العشر بداله ، لان أصله ( المعاملة بالمثل ) و ( مصلحة الناس ) ، فكان يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر ، لما احتاجت المدينة اليها ، ليكثر علمها اليها اليها ، الم

#### الاعفاء من العشر

اذا اثبت الذمي الذي يجب عليه العشر ، ان عليه ديناً يستغرق ماله كله . يعفى من العشر ومن الجزية . أما ( الحربي (٣) ) فلايعفى من العشر.

#### بنو تغلب

كُلُم عمر بن الخطاب في نصارى بني تغلب ، لماهم ان يأخذ منهم الجزية فقيل له :

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ٢: ١٢٧ والحراج لابي يوسف ١٦٧ (٢) الاموال ٣٣٥ (٣) غير المسلمين في نظر الاسلام طبقات: الذميون [ أي المواطنون غير المسلمين] ولهم مالنا وعليهم ماعلينا ، الا في اشياء قليلة معروفة ، وذلك ماوفوا بعهودهم لنا ، ثم المعاهدون، أي الذين بين حكومتهم وبين المسلمين معاهدات صداقة ، ثم المستأمنون أي الافراد الذين يدخلون بلادنا باذن الامام ثم الحربيون أي الذين بيننا وبين حكوماتهم حالة حرب .

- يا أمير المؤمنين ، ان بني تغلب قوم عرب ، يأنفون من الجزية وللست لهم أموال ، وانما هم اصحاب زرع وماشية ، ولهـم نكاية في العدو ، وان ألزمتهم بها لحقوا بالروم ، فلا تعن عـدو ك عليك بهم . فصالحهم على ان ضاعف عليهم الزكاة بدل الجزية ، واشترط عليهم ألا " ينصروا أولادهم (١) .

## المجوسى

كان المهاجرين مجلس في المسجد ، فكان عمر رضي الله عنه يجلس معهم فيه ، ومجدثهم عما ينتهي اليه من أمر الآفاق . فقال يوما : ما أدري كيف أصنع بالمجوس ؟

فو ثب عبد الرحمن بن عوف فقال : أشهد على رسول الله عليه أنه قال : سنوا بهم سنة اهل الكتاب (٢)

وكتب عمر لجَنَوْءِ بن معاوية - وكان والياً على دَسَتُ ميسان (٣) - أن خَذَ بَنَ قَبِلْكُ مِن الْجُوسِ الْجَزِية ، فإن رسول الله عَلَيْقِ أَخَذَ الْجَزِية مِن مجوسِ هَجَرَ (١) .

#### إحياء الموات

قال عمر بن الخطاب على المنبر:

<sup>(</sup>۱) الاموال ۱؛ه (۲) فتوح البلدان ۲۶۰ (۳) منطقة كانت بين البصرة وبغداد (٤) الخراج ١٥٤

من أحيا أرضاً ميتة فهي له '' ثم رأى ان أناسا يضعون أيديهم على الأرض الميتة ولايستغلونهـا ' فأعلن ، انه ليس لمحتجر ''' حتى بعد ثلاث سنين ''' فن ترك الارض التي أحياها ثلاثسنين مهملة ، نزعت يده عنها .

### الاقطاع

الاقطاع نوع من إحياء الموات ، ذلك ان الارض الميتـة التي لم يجيها احد ، ولم يملكها مسلم ولا معاهد ، وليست أرض جزية ، ولا يجر" اليها ماء جزية ، يكون للامام أن يقطعها شخصاً بعينه .أي ان يخصه بحق احيائها واستثارها .

وقد اقطع الرسول عَلَيْتُهُ وابو بكر وعمر والاقطاع ومقداره متروك لرأي الامام وقد اقطع ابو بكر طلحة أرضاً وكتب بذلك كتــابا وأشهد عليه أناسا منهم عمر .

<sup>(</sup>١) وهذا حديث

<sup>(</sup>٢) الاحتجار ان يجمل لها سوراً ، أو يحفر فيها بئراً ، أو ما أشبه ذلك مما يكون به الحيازة ثم يدعها فلا يعمرها ولا يدع غيره يعمرها. هكذا فسره في كتاب الاموال ص٥٨٠ (٣) الخراج ٧٧

\_ والله ما أدري أأنت الخليفة ام عمر ? \_ قال : بل ، عر ، ولكنه ابي (١)

وكان عمر يشجع الناس على استقطاع الارض الفلاة ، بغية إعارها خرج رجل من أهل البصرة ، من ثقيف ، يقال له نافع ابو عبد الله فقال لعمر :

\_ ان قبلنا أرضاً بالبصرة ليست من أرض الحراج ، فان رأيت أن تعطنيها أجعلها مرعى لخيلي ، فافعل

فكتب عمر الى ابي موسى: ان كانت كما يقول فاقطعه أياها (١)

es at the contract with a small of the " or

with the control of the second of

Albert 1

EN CONTRACT

The second of th

The things in the extent to that to

ANGULARED RELIGIONS OF PARTY

<sup>(4)</sup> things you were all the they be not be

<sup>(</sup>١) الأموال ٢٧٦ على المنا عالمت مع يونها واله

<sup>(</sup>۲) الاموال ۲۷۷

# عرعام الرميادة

في صنة ١٨ للهجرة حصل في المدينة والحجاز قحط عظيم (١) دام تسعة أشهر (١) ، فسميّت هذه السنة (عام الرّمادة) لان الربح كانت تسفي تراباً كالرماد (٣) ، أو لان الارض صارت سوداء مثل الرماد (٤) ، أو لانه هلكت فيه الناس والاموال والرمادة في اللغة الهلكة (٥) واشتد الجوع في ذلك العام حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس ، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها وإنه لمقفر (٣) وحتى كان الناس يستفون الرّمة ويحفرون نفق اليرابيع والجرذان يجرجون مافها (١) .

# كنب عمر الى الائمصار

فكتب عمر إلى سائر الامصار يستعينهم ويستغيثهم لاهل المدينة ومن حولها . كتب إلى عمرو بن العاص :

<sup>(</sup>١) الطبري ٤ : ٢٢٢ وتاريخ أبي الفداء ١ : ٢٧٢

<sup>(</sup>١) طبقات الشعر اني ١: ١٥

<sup>(</sup>٣) الطبري ٤: ٣٠٣ والمقفر الذي ليسعنده شيء

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ٢١ وطبقات الشعر اني ١ : ١٥

<sup>(</sup>ه) تاج المروس

<sup>(</sup>٦) ابن صعد ١ : ٣٢٣ - ٤٢٢

بسم الله الرحمن الرحم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي . سلام عليك ، أما بعد أفتراني هالكاً ومن قبكي وتعيش أنت ومن قبكك ? فياغوثاه ! ياغوثاه ! ياغوثاه !

فكتب إليه عمرو بن العاص :

بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ، أتاك الغوث ، فكبتث ملبتث ، لأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي (١) مع أني أرجو أن أجد سبيلًا أن أحمل في البحر (٢)

فبعث في الــــبر بألف بعير تحمل الدقيق وبعث في البحر بعشرين سفينة تحمل الدقيق والدهن ، وبعث إليه بخمسة آلاف كساء (٣)

وكتب الى معاوية : اذا جاءك كتابي هذا فابعث الينا من الطعام عا يصلح مَنْ قبلنا فإنهم قد هلكوا إلا أن يرحمهم الله

وكتب مثل ذلك إلى سعد (٤).

فبعث إليه بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق ، وبعث إليه بثلاثة آلاف عباءة .

وكتب اليه أخرى .

فبعث إليه بألفي بعير تحمل الدقيق (٥)

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز المال ٤ : ٣٩٦

<sup>(</sup>٣) اين سمد ١ : ٧٢٧

<sup>(</sup>٤) ابن سعد الثالث ١ : ٢٢٥

<sup>444 - 444 / 1</sup> Jan 1 / (0)

توزيع الطعام

لما بعث عمرو بن العاص بالإبل ، دعا عمر الزبير بن العوام وقال له : اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجداً ، فاحمل إلي أهل كل بيت قدرت أن تحملهم إلي ، ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ، ومرهم فليلبسوا كسائين ، ولينحروا البعير فليحملوا شحمه وليقددوا لحمه وليحتزوا جلده ثم ليأخذوا كبة من قديد وكبة من شحم وحفنة من دقيق فليطبخوا ويأكلوا حتى يأتهم الله برزق (١) فوالله لعلك ألا تكون أصبت بعد صحبتك رسول الله علي شيئاً أفضل منه (٢)

فأبى الزبير أن يخرج واعتل" .

قال عمر : أما والله لاتجد مثلها حتى تخرج من الدنيا .

ثم دعا آخر \_ أظنه طلحة \_ فأبي !

ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في أربعة آلاف راحلة عليها الطعام. كان قدم عليه بها فقسمها ٣٠)

فلما رجع بعث إليه بألف دينار (٤) فقال أبو عبيدة : إني لم أعمل الك ياابن الحطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئاً .

فقال عمر : قد اعطانا رسول الله عليه في أشياء بعثنا لها فكرهنا

<sup>174/1</sup> Jew i! (1)

<sup>(</sup>٢) ابن سمد الثالث ١ : ٢٢٢ - ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) الطبري ٤ / ٢٢٤

<sup>(</sup>٤) قال الطبري ٤ : ٢٢٤ بعث اليه بأربعة آلاف درهم

ذلك فأبى علينا وسول الله ، فاقبلها أيها الرجل واستعن بها على دينك ردنياك ، فقبلها أبو عبيدة (١)

ولما وصلت إبل عمرو إلى أفواه الشام عدل بها رسله يميناً وشمالاً ينحرون الجئزر، ويطعمون الدقيق، ويكسون العباء، وبعث عرر حجلًا بالطعام الذي أرسله عمرو من مصر في البحر، فحمل إلى أهـل. تهامة يطعمونه (٢)

#### عمر يفعل ينفسه

قال أبو هريرة : يرحم الله ابن حنتمة ، لقد رايته عام الو مادة وإنه ليحمل على ظهره جرابين وعكة زيت ( العكة آنية السمن أصغر من القربة ) في يده وإنه ليعتقب ( أي يتناوب ) هو وأسلم ، فلما وآني قال : من أين ياأبا هريرة ? قلت : قريباً . قال : فأخذت أعقبه ، ( أعاونه ) فحملناه حتى انتهينا إلى صرار فإذا صر م فأخذت أعقبه ، ( أعاونه ) فحملناه عنى انتهينا إلى صرار فإذا صر م قاله ا : الحيد . ، فقال عر : ماأقدمكم ؟

قال : وأخرجو لنا جلد ميتة مشوياً كانوا يأكاونه ، ورمة العظام مسحوقة كانوا يسفّونها .

قال : فرأيت عمر طرح رداءه ثم نزل يطبخ لهـم ويطعمهم حتى شبعوا ، ثم أرسل أسلم الى المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة ، ثم كساهم ، ثم لم يزل مختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفـع الله ذلك (٣)

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العال ٤: ٣٩٦

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١/٤٢٢

<sup>(</sup>٣) الطبري ه / ٢٤٦ والرياض النضرة ٢ / ٤٥ وغيرهما

يطهم الناسي

وعن ابن عمر : كان عمر بن الخطاب أحدث في زمان الرمادة أمراً ما كان يفعله ، لقد كان يصلي بالناس العشاء ثم يخرج حتى يدخل بيته فلا يؤال يصلي حتى يكون آخر الليل ثم يخرج فيأتي الانقاب فيطوف عليها ، وإني لأسمعه لينة في السحر وهو يقول : اللهم لاتجعل هلاك امة محمد على يدي "(۱) ويقول : اللهم لاتهلكذا بالسنين وارفع عنا البلاء يردد هذه الكلمة (۲)

وقال مالك بن أوس ( من بني نصر ) : لما كان عام الرمادة قدم على عمر قومي وهم مئة بيت فنزلوا بالجبانة ، فكان عمر يطعم الناس من جاءه ، ومن لم يأت أرسل اليه بالدقيق والتمر والأدم إلى منزله ، فكان يريل إلى قومي بما يصلحهم شهراً بشهر ؛ وكان يتعاهد مرضاهم وأكفان من مات منهم ، ولقد رأيت الموت وقع فيهم حتى أكلوا الشفال وكان عمر رضي الله عنه يأتي بنفسه فيصلي عليهم . لقد رأيته صلى على عشرة جميعاً فلما أحيوا قال : اخرجوا من القرية إلى ما كنتم اعتدتم من البرية فجعل عمر بحمل الضعيف منهم حتى لحقوا ببلادهم (٣)

( وروي ) أنه بينا هو نائم في المسجد وقد وضع رداءه مملوءاً حصى تحت رأسه إذا بهاتف يهتف ياعمراه! فانتبه مذعورا ، فعدا إلى الصوت وإذا أعرابي مسك بخطام بعير والناس حوله ، فلما نظر إلى عمر قال الناس: هذا أمير المؤمنين .

فقال عمر : من آذاك ? وظن أنه مظلوم فأنشاً يقول ( فذكر أبياتا يشكو فيها الجدب ) فوضع عمر يده على رأسه ثم صاح:

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١/ ٥٢٥

<sup>(</sup>٢) ان سعد الثالث ١ / ٢٣١

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٦١ وابن سعد الثالث ١ / ٢٢٧

واعمراه واعراه ، تدرون ما يقول ? يذكر جَدْبُأُ وإسناتاً ١٠ وان عر يشبع ويروى والمسلمون في جدب وأذل ( أي ضيق )

من يوصل اليهم من الميرة والتمر مايحتاجون اليه ? فوجه رجلين. من الانصار ومعها إبل كثيرة عليها الميرة والتمر ، فدخلا اليمن فقساً؛ ما كان معها إلا ً فضلة بقيت على بعير .

قالا : بينا نحن مار"ان نريد الانصراف فأذا نحن بوجل قائم وقد التفت ساقاه من الجوع يصلي ، فلما رآنا قطع وقال : هل معكماشيء?-فصبينا بين يديه .

وقال أسلم : كنا نقول لولم يرفيع الله الميَحْلَ عام الوَّمادة على الله الميَحْلُ عام الوَّمادة الطننا أن عمر عوت هماً بأمر المسلمين '''

#### مائرت

قل أسلم: لما كان عام الرّمادة تجلبت الغرب من كل ناحية فقدموا المدينة ، فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالاً يقومون عليهم ويقسمون عليهم أطعمتهم وإدامهم ، فكانوا اذا أمسوا اجتمعوا عدد عمر فيخبرونه بكل ماكانوا فيه .

وكان كل رجل منهم على ناحية من المدينة وكان الأعراب حلولاً فيما بين رأس الثّنيّة إلى راتج ( ناحية في المدينة ) ، إلى بني حارثة ، ولم عبد الاشهل ، إلى البقيع ، الى بني قريظة ، ومنهم طائفة بناحية بني سامة وهم محدقون بالمدينة .

فسمعت عمر يقول لبلة وقد تعشى الناس عنده :.

<sup>(</sup>١) اسنت القوم دخلوا في السنة اي الجدر والضيق ..

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الثالث ٣ / ٢٢٩

أحصوا من تعشى عنانا .

فأحصوهم فوجدوهم سبعة آلاف رجل ، وقال : أحصوا العيالات الذين لا يأتون والمرضى والصبيان ، فأحصوا فوجدوهم أربعين الفاً .

ثم مكثنا ليالي فزاد الناس فأمر بهم فأحصوا فوجدوا من تعشى عنده عشرة آلاف والآخرين خمسين الفاً ، فما برحوا حتى أرسل الله السماء . قال : وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السّتحر يعملون حتى يصبحوا ثم يطعمون المرضى منهم ويعملون العصائد .

وكان عمر يأمر بالزيت فينفار في القدور الكبار على النار حتى الينار على الناران ويذهب حمته وحراه ثم يثرد (يفتت ) الخبز ثم يؤدم بذاك الزيت (الموقال : لقد همت أن أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم فإن الانسان لا يهلك على نصف 'شبعة (۱)

#### طعامه

أتي عمر بن الخطاب بخسبز مفتوت بسمن عام الرّمادة فدعا رجلًا بدويّاً فجعل يأكل معه ، فجعل البدوي يتبع باللقمة الوَدَك ( أي الدسم ) في جانب الصَّحفة فقال له عمر : كأنك مُقفر من الودك ؟ فقال : أجل ، ما أكلت سمناً ولا زيناً ولا رأيت آكلًا له منذ كذا على البوم .

فحلف عمر لا يذوق لحماً ولا سمناً حتى 'بحيي الناس'٣) فكان بذلك

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثاث ا / ٢٠٨ (٢) الفائق ا / ٥ ٧٥ (٢)

وعن أنس قال : تقرقر بطن عمر بن الخطاب عام الرمادة ، وكان يأكل الزيت ، وكان قد حرّم على نفسه السمن ، فنقر بطنه بأصبعيه وقال : تقرقر إنه ليس لك عندنا غيره حتى 'يحيي الناس ! ٢٠)

وكان يقول : لَتَنَمَّرُ نَنَّ أيها البطن على الزيت مادام السمن يباع بالاواقي (٣)

وعن عياض بن خليفة قال : رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون فقيل له : ومم ذاك ? قال : كان رجلًا عربياً يأكل السمن واللبن ، فلما أمحل الناس حرّمها حتى نميوا ، فأكل الزيت حتى غير لونه وجاع فأكثر (١)

وذكر لعمر جراد بالرَّبذَة ( من قرى المدينة ) فقال : لوددت لو أن عندنا منه قفعة ( كالسلة بلا عروة ) أو قفعتين فنأكل منه (٥) وعن أسلم أن عمر بن الخطاب حرّم على نفسه اللحم عام الرّمادة حتى يأكله الناس ، فكان العبيد الله بن عمر بهمة ، فجعلت في التنور فخرج على عمر ريحها .

فقال : ماأظن أحداً من أهلي اجترأ علي ً وهو في نفر من أصحابه . فقال : اذهب فانظر ؛ فوجدتها في التنور فقال عبيد الله : استرني سترك الله .

<sup>(</sup>١) الطبري ٤ / ٣٢٣ (٢) الحلية ا / ٨٤ وابن الجوزي ١٢١ وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد الثالث ١/ ٢٢٦ (٤) ابن الجوزي ٦١ وابن سعد الثالث ١/ ٢٠٧

<sup>(</sup>٥) ابن سعد الثالث ١ / ٢٢٩

فقال : قد عرفني حين ارساني أن ان أكذبه ! فاستخرجها ثم جاء بها فوضعها بين يديه واعتذر إليه ان تكون كانت بعلمه .

وقال عبيد الله : إنما كانت لابني ، اشتويتها فقر مت إلى اللحم ""
وعن أسلم أن عمر كان زمان الوعمادة إذا أمسى أتي بخبز قد ثردة
بالزبت إلى أن نحروا يوماً من الايام جزوراً فأطعمها الناس ، وغرفوا الله طيبها فأتي به فإذا قطع من تسنام ومن كبد .

فقال : اني هذا ؟

قالوا : ياأمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم .

قال : بخ مِ بخ ، بئس الوالي أنا إن اكلت طيبها واطعمت الناس كر اديسها ، ( الكراديس رؤوس العظام ) ارفع هذه الجفنة ، هات. لنا غير هذا الطعام .

ثم قال : ويحك ياكر فأ ( اسم غلامه ) احمل هذه الجفنة حتى تأتي. بها أهل بيت بشَمْع ( موضع وقف لعمر ) فإني لم آتهـم منذ ثلاثة أيام وأحسبهم مقفرين فضعها بين أيديهم (٢)

وقدمت السوق ُ عَكِنَّة من سمن ووطنْبُ من لبن فاسْتُواهما غلام. لعمر بأربعين درهماً ، ثم أتى عمر فقال :

ياأمير المؤمنين قد أبر" الله يمينك وعظهم أجرك ، قدم السوق. وطنب من لبن وعكه " من سمن ابتعتها بأربعين درهماً

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١/ ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢ / ٣٥ وابن سعد ١ / ٥٢٠

فقال عمر : أغليت بهـما فتصدّق بهما فإني أكره أن آكل المرافأ ، وقال :

كيف يعنيني سأن الرعية إذا لم يصبني ماأصابهم ١١٠٦

وما أكل عمر في بيت أحد من ولده ولا بيت أحد من نسائه دوافاً زمان الرمادة إلا" مايتعشى مع الناس حتى أهيا الله الناس أول ماأحوا (٢)

يعلم المرأة الطبيخ

وعن حزام بن هشام عن أبيه قال : رأيت عر بن الخطاب عام الرّمادة مرّ على امرأة وهي تعصد عصيدة لها ، فقال : المس هكذا تعصدين . ثم أخذ الممينوط ( مايخلط به كالملعقة ) فقال : هكذا فأراها ! وكان قول : لاتكذر "ن إحداكن الدقيق حين يسخن الماء بل تكذر ه قليلاً قليلاً وتسوطه عسوطها ، فاينه أربع له وأحرى ألا يتقر د ( أي يتجمع ديركب بعضه بعضاً ) .

وحدثت بعض نساء عمر رضي الله عنه فقالت : ما قرب عمر امرأة ومن الرَّمادة حتى أحيا الناس هماً (٣)

خطسه

عن سلمان بن يسار قال : خطب عمر الناس في زمان الوَّمادة

<sup>(</sup>١) الطبري ؛ / ٢٠٣ وان الأثير ٢ / ٢٧٣

<sup>(</sup>٢) بن سمد الثالث ١ / ٢٩

<sup>(</sup> T ) ابن سمل ۱ ۲۷۱ - ۲۲۸ ( T)

فقال أيها الناس! انقوا الله في أنفسكم وفيا غاب عن الناس من أمركم فقد ابتليت بكم وابتليتم بي ، فما أدري السخطة علي دونكم أو عليكم دوني ، أو قد عمتني وعَمئتكم فهموا فلندع الله يصلح قلوبنا وأن يوحمنا وأن يوفع عنا المتحدّل . فرائي عمر يومئذ رافعاً يديه يدءو الله ودعا الناس ، وبكى وبكى الناس ملياً ، ثم نزل .

وعن أسلم قال : سمعت عمر يقول : أيها الناس ! إني أخشى أن تكون سخطة عَمَّتُنَا جميعاً فأعتبوا ربكم وانزءوا وتوبوا اليه وأحدثوا خيراً (١)

وعن عبد الله بن ساعدة قال : رأيت عمر إذا صلى المغرب نادى أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، وسلوه من فضله ، واستسقوا سقيا رحمة لا سقيا عذاب . فلم يزل كذلك حتى فرسج الله ذلك (٢).

ولما أجمع عمر أن يستسقي ويخرج بالناس كتب إلى عمَّاله أن يخرجوا يوم كذا وكذا ، وأن ينضر عوا إلى ربهم ويطلبوا إليه أن يوفع هذا المحل عنهم ، وخرج لذلك اليوم عليه 'بر د' رسول الله عليه عليه عليه أبل در أن رسول الله عليه عليه عليه عليه أبل أن المصلى ، فخطب الناس وتضر ع وجعل الناس يأيحتون ، فما كان أكثر دعائه إلا الاستغفار ثم نزل ، فقيل : إنك لم تستستى فقال : لقد استسيت عجاديح السماء "".

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١ / ٢٣٢ - ٢٣٣

<sup>(</sup>T) | ابن سعد ١ / ١٣٦

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١ / ٢٣١ والبيان والنبين ٣ / ١٧٢ والمجاديح جمع مجدح وهو ثلاثة كواك. والمجدح في زعم العرب من الأنواء التي لاتكاد تخطى، والمعنى أن الاستغفار عندي بمنزلة الاستسقاء بالأنواء المادقة عندكم بقوله تعانى ( فَتَقُلُنْتُ اسْتَغُومِ أَوا رَبَّكُمْ وَانَّهُ كَانَ غَفَّاراً بِرْ سيل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدُو اراً ) \_ الفائق

#### توسد بالعباس

روى البخاري عن أنس : أن عدر بن الخطاب كانوا إذا قَعطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك-بنبينا عَلِيْتُهِ فَلَسْقِينًا (١) ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (قال ) فيسقون (٢) ( وروي ) أن عمر لما استسقى عام لرسمادة ، قال في آخر كلامه : اللهم إني قد عجزت وما عندك أوسع لهم ثم أخذ بيد. العباس فقال : اللهم هذا عم نبيتك عليه نتوجه إليك به وببقية آبائه وكبير رجاله ، وإنك قلت وقولك الحق : ﴿ وَأَمَّا السُّجِدَارُ فَكَانَ لغُلامَـُينِ يِتَـمِـُينِ فِي النُّمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ كَـُنُونُ لَهُمُـا وَكَانَ لَعُلْمَ أَبُوهُمَا صَالِمًا ) ، فحفظتها لصلاح أبيها ، فاحفظ اللهم نبيَّكُ في عمَّه فقال العباس وعيده تنضحان : اللهم إنه لاينول بـــلاء إلا بذنب ، ولا يكشف إلا" بتوبة ، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبسَّك مالله وهذه أيدينًا مبسوطة اليك بالذنوب ، ونواصينًا بالتوبة ، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ياأرحم لراحمين ، اللهم أنت الراعي لاتهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة ، فقد ضرع الصغير وفرق الكبير وارتفعت الشكوى ، وأنت تعلم السر وأخفى ، اللهم أغثهم بغياثك. قبل أن يقنطوا فيهلكوا ، فانه لايبأس من روحك إلا القومالكافرون ... فرأى الناس طرةً في مغرب الشمس فقالوا: ما هـذا ? وما رأوا قبل ذلك قزعة سحاب أربع سنين \_ ثم سمعوا الرعد ، ثم انتشر ، ثم اضطرب وأوخت السماء شآبيب مثل الجبال بديمة منطبقة

<sup>(</sup>٢) البخاي ٢ ١٦/

حتى ساوت الحفر والآكام .

فطفق الناس بالمباس يمسحون أركانه ويقولون هنيئًا لك ساقي الحرمين . (قال) فكان المطر يعاودهم كل خمس عشرة ليلة .

فقال حسان بن ثابت :

سأل الإمام وقد تتابع جد بنا فسقى الغيام بغرة العباس أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس ولما نزل المطر صاد عمر يخرج الأعراب ويقول: اخرجوا ، الحقوا ببلاد كم (١)

# :أخر الصدقة

أخر عمر الصدفة عام الرَّمادة ، فلم يبعث السُّعاة ، فلما كان -قابل ورفـــع الله ذلك الجَـدُب أمرهم أن مخرجوا ، فأخذوا عقالين -فأ مرهم ان يقسموا (٢) عقالاً ، وبدَقُد موا عليه بعقال (٣)

وبعث مصدِّقاً عام الرَّمادة فقال : أعط من أبقت له السنة غناءً سوراعياً ، ولا تعط من أبقت له غنمين وراعمين '''

<sup>(</sup>١) إبن سمد الثالث ١ - ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) المصدق الذي يجمع الصدقة اي الزكاة .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد الثالث أ ـ ٣٣٢ والأووال ٤٧٢

<sup>(</sup>٤) ابن سعد الثالث ١ - ٢٣٤

# عرميرالأسيار

رأى عمر ، بنظره البعيد ، ان العرب اذا نزلوا في المدن الفارسية معقدوا مزايا الصحراء ، وخلائق العروبة ، وغلب عليهم الترف ، وأضعفتهم الحضارة ، كما وقع يوماً لجنود هاني بعل (انيبال) لما استمرؤوا العيش عني ايطاليا وذاقوا لذة المدنية ، فاسترخت عزائمهم ، فغلبو على أمرهم بعد ان كانوا هم الغالبين .

وأحب أن يقيم للعرب مدناً جديدة ، يعيشون فيها مثل عيشهم في الجزيرة ، فتكون لهم كثكنات الجند ، يبقون فيها أبداً جنداً مستعدين اللجهاد في سبيل الله ، كلها دعاهم داعيه ، ويحفظون فيها عروبتهم وخلالهم فأنشأ لهم الكوفة والبصرة ، المدينتين اللهين أسدتا الى اللغة وأدبها ، مالم تسد مثله مدينة قيط ، وكان لهما من الفضل في خدمة علوم العربية ، وحفظ شعرها وخطبها وتاريخها ، مالم يكن مثله لدمشق ولا للقاهرة .

ومن عجب أن الكوفة قد أندثرت ونسي مذهبها في النحو ، وأن البصرة قد بقيت (١) وبقي مذهبها لانعرف اليوم في النحو مذهباً غيره .

<sup>(</sup>١) البصرة اليوم ثلاثة اقسام: البصرة . والمشار . ومعقل ، وليست البصرة القدعـــة في شيء من هذا كله ، ولكنها ـ كما اظن ـ في موضع قرية الزبير .

والبصرة في اللغة كل ارض حجارتها جص"، ولما بعث اليها عمر قائده عتبة بن غزوان فنزل بها كانت بصرة حقيقية ، ليس فيها شيء ، وكان في الابلتة (واسمها اليوم ابو الحصيب وهي متصلة بالبصرة ) مرفأ كبير ، ترسي فيه السفن من عمان والبحرين وفارس والهند والصين ، وكانت عنده حامية فارسية ، فانهز مت بعد معركة قصيرة ، ونزل المسلمون على انقاض الحجلة التي كانت فيها الحامية ، وتخر بت بعد المعركة فسميت (الخريبة).

وكتب عتبة الى عمر يعلمـــه نزوله إياها ، وأنه لابد للمسلمين من منزل يشتون به اذا شَتَوْ ا ويكنسون (يستترون) فيه اذا انصرفوا من غزوهم فكتب اليه:

اجمع أصحابك في موضع واحد ، وليكن قريباً من الماء والمرعى واكنب الي بصفته ، فكتب البه : إني وجدت أرضاً كثيرة القصب في طرف البر إلى الرسيف ودونها مناقع ماء .

فلما قرأ الكتاب قال : هـذه أرض نضرة قريبــة من المشارب والمراعي والمحتطب ، وكتب اليه أن أنزلها الناس .

فأنزلهم إياها فبنوا مساكن بالقصب على اربعة فراسخ من الابلة ، وبنى عتبة مسجداً من قصب ، وذلك سنة أربع عشرة ، وبنى عتبة دار الامارة دون المسجد في الرّحبة التي يقال لها رحبة بني هاشم ، وكانت تسمى الدهناء ، وويم السجن والديوان ، فكانوا اذا عَزْوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعوه حتى يرجعوا من الغزو ، فإذا رجعوا أعادوا بناءه ، فلم تؤل الحال كذلك حتى أمو عمر أبا موسى الأشعري بالحروج

اليها ، وأن يصرف الخطط لمن هناك من العرب ، ويجعل كلّ قبيلة في محالية ، وأن يأمر الناس بالبناء ، وأن يبني لهم مسجداً جامعاً ١١٠ .

# الكوفة

أما سبب بناء الكوفة ، فانه لمـا كان فتـح جلولاء وتكريت » وقدمت الوفود عـلى عمر ، رآهم متفيرين ، قـد اصفرت وجوههم » وضعفت اجسادهم فقال :

والله ماهيئتكم بالهيئة التي خرجتم بها ، ولقد قدمت وفود القادسية فما كانوا مثلكم . فما الذي غيركم ?

قالوا : وخومة البلاد ورطوبتها .

#### \* \* \*

وجاءه كتاب من حذيفة (وحذيفة يومئذ مع سعد ) وفيـه : إن العرب قد اترفت بطونها ، وخفــّت أعضادها ، وتغـّيرت ألوانها .

فكتب اليه عمر: ان العرب لايوافقها إلا ماوافق إبلها من البلدان ، فابعث سلمان رائداً وحديفة ( وكانا رائدي الجيش ولم يكن بقي من أمر الجيش شيء إلا وقد أسنده عمر الى رجل ) فليرتادا منزلاً بوياً بجرياً ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر .

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٢٤١ والاخبار الطوال ٢٢٤

فبعث سعد حديفة وسلمان ، فخرج سلمان حتى أتى الأنبار ( وهي الليوم موضع الفلوجة ) ، فسار في غربي الفرات لايرضي شيئاً حتى أتى الكوفة.

وخرج حذيفة فسار في شرقي النهر لايرضي شيئاً حتى أتى الكوفة . والكوفة عمل عصباء ، وكل حصباء ورمل مختلطين فهو في اللغة كوفة .

وأتيا عليها وفيها أديار ثلاثة ، دير حرقة ودير أم عمرو ودير سلسلة ، وخصاص خلال دلك ، وأعجبتها البقعة فنزلا فصلــــّيا .

وقال كل واحد منها: اللهم ربّ السهاء وما أظلت ، ورب الارض وما أقلت ، والربحار وما وما أقلت ، والربحار وما جرت ، والشياطين وما أضلت ، والخصاص وما أجنت ، بارك لنا في هذه الكوفة ، واجعله منزل ثبات .

وكتب الى سعد بالخبر (١)

ولما قدم سلمان و'حذيفة على سعد وأخبراه عن الكوفة ، وقدم كتاب عمر ، جمع سعد قو"اده وارتحل بالناس من المداثن حتى عسكو في الكوفة ( المحرم سنة ١٧ ) وكتب الى عمر :

إني قد نزلت بكوفة منزلاً بين الحيرة والفرات ، برباً بجرياً ينبت الحكييّ والنَّصِيّ (٢) وخيرت المسلمين بالمد ئن ، فمن أعجبه المقام فيها توكته فيها كالمسلحة ، فبقي فيها أقوام أكثرهم بنو عبس (٣)

<sup>(</sup>١) الطبري ٤/ ١٨٩

<sup>(</sup>٣) النصي : نبات ممر وف عندهم فاذا ابيض سمي الطريفةفاذا يبس وضخم سمي الحلي .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٤ / ١٩٠٠

### عمر بخطط المدينة

وكتب عمر الى سعد بأن يدعو صاحب التنزيل (أي رئيس فرفة الهندسة في الجيش) أبو الهباج بن مالك فيأمره أن يحدد لهم خطط المدينة ، وأن يجعل فيها مناهج (أي شوارع) بعرض أوبعين ذراعاً ، وما يليها ثلاثين والصغيرة منها عشرين .

وأن يجعل فيها أزقة ، الزقاق سبعه أذرع ، ليس دون ذلك شيء وشرعوا ببناء المدينة (١)

# حربق الكوفة والبصرة

لما نؤل أهل الكوفة الكوفة ، واستقرت بأهل البصرة الدار ، عرف القوم أنفسهم ، وثاب إليهم ما كانوا فقدوا . ثم إن أهل الكوفة استأذنوا في بنيان القصب . واستأذن فيه أهل البصرة ، قال عمر : العسكر أجد للربكم ، وأذكى لكم ، وما أحب أن أخالفكم فشأنكم .

فابتنى أهل المصرين بالقصب ، ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة وكان أشدهما حريقاً الكوفة ، فاحترق ثمانون عريشاً ، ولم يبق فيها قصبة فها زال الناس يذكرون ذلك ، فبعث سعد منهم نفراً إلى عمر رضي الله عنها يستأذنون في البناء باللبين ، فقدموا اليه بالحبر عن الحريق ، وما بلغ منهم . وكانوا (أي القواد والامراء) لايدعون شيئاً ولايانونه إلا وشاوروا عمر فيه \_ فقال : افعلوا ، ولايزيدن أحدكم على ثلاثة

١ الطبري ٤ : ١٩١

أبيات (أي غرف) ولا تَطاولوا في البنيان ، والزموا السنة تلزمكم الدولة . وابنوا ما لا يقربكم من السرّف ، ولايخرجكم عن القصد (١) وكان أول مابنوا المسجد

القصر

ثم إن سعداً بنى في الذي خطّوا للقصر قصراً بجيال محراب مسجد الكوفة ، فشيّده وجعل فيه بيت المال ، وسكن ناحية ثم إن بيت المال نُق عليه نقياً ، وأخذ من المال .

وكتب سعد بذلك إلى عمر ، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصحن بما يلي ودعة الدار .

فكتب اليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار ، واجعل الدار قبلته ، فإن المسجد أهلًا بالنهار وبالليل وفيهم حصن لمالهم . فنقل المسجد ، وأراد بنيانه ، فقال له دهقان من أهل هم مكذان ، مقال له روزية :

أنا أبنيه لك وأبني لك قصراً فأصله من ويكون بنياناً واحداً . فخط قصر الصوفة على ماخط عليه ، ثم أنشأه من نقض آجر قصر كان للأكاسرة في ضواحي الحيرة ووضع المسجد بحيال بيوت الامرال منه (۱) وأغلق باب القصر ، وكانت الاسواق بين يديه فكانت غوغاؤهم تمنع سعداً الحديث ، فلما بنني ادسمى الناس عليه مالم يقل وقالوا: قال سعد : سكن عني الصُويَت .

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٤ و وفيه تفصيل ما اجملنا من تخطيطها وبنائها .

<sup>(</sup>٧) الطبري ٤: ١٩٢ وفنوح البلدان ٤٧٢ و ٨٨٨ و ٤١٦ - ٢٦٦

### عمر محرق ماب القصر

وبلغ عمر رضي الله عنه ذلك وأن الناس يسدّونه قصر سعد. فدعا محمد بن مسلمة ( المفتش الاداري العام ) فسر حه إلى الكوفة ، وقال : اعْمَد إلى القصر حتى تحرق بابه ، ثم ارجع عودك على بَد ثك .

فخرج حتى قدم الكوفة فاشترى حطباً ثم أتى به القصر فأحرق الباب .

وأتى سعد فأخبر الخبر فقال : هذا رسول ارسل لهذا الشأن ، وبعث لينظر من هو . فإذا هو محمد بن مسلمة . فأراده على النزول والدخول فأبى ، وعرض عليه نفقة فلم يأخذ ، ودفع كتاب عر الى سعد وفيه : بلغني أنك بنيت قصراً اتخذته حصناً ويسمى قصر سعد ، وجعلت بينك وبين الناس باباً ، فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال ، أنزل منه منزلاً على بيوت الأموال ، وأغلقه ولا تجعل على القصر باباً ، يمنع الناس من دخوله ، وتنفيهم به عن حقوقهم ، ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك اذا خرجت .

فحلف له سعد ماقال الذي قالوا ، ورجع محمد بن مسلمة فوره ، حتى اذا دنا من المدينة نفد زاده ، فجعل يأكل قشر الشجر ، فقدم على عمر رضي الله عنه وقد مرض بسبب ذلك فأخبره خبره كله قال : فهلا " قبلت من سعد ?

فقال : لو أردت ذلك كتبت لي به ، أو أذنت لي فيه . فقال

عر : إن أكمل الرجال رأياً من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به .

و أخبره بيمين سعد وقوله . ، وقال : هو أصدق بمن روى عليه ، وبين أبلغني (١) .

### مشروعات عمرانية

# توسيع المسجد النبوي

قال عمر للعباس : إني سمعت رسول الله على يد ان يزيد في المسجد كودارك قريبة " من المسجد فأعطناها نزدها في المسجد وأقطع لك أوسع منها .

قال : لا أفعل .

قال : إذن أغللك علما .

قال : ليس ذاك لك فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق

قال : ومن هو ?

قال: حذيفة بن المان

فحاؤرا إلى حذيفة فقصوا عليه

وقال حذيفة : عندي في هذا خبر .

قال: وماذاك ?

قال : إن داود النبي عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس » وقد كان بيت قريب من المسجد ليتيم فطلب اليه فأبى ، فأراد داود

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٣١ ا

أَن يَأْخُذُهِ اللهِ منه ، فأوحى الله إليه أن أَنْزَهَ البيوت عن الظلم لبيتي ('') فتوكه .

فقال العباس : فبقي شيء ?

. Y : Jli

### فرش بالحصى

وكان المسجد تواباً ففرشه عمر بالحصى ليكون أنظف للمصلي وألين على الماشي (٣)

# توسيع الحرم المكي

لم يكن للحرم على عهد رسول الله عليه وأبي بكر جدار يحيط به، فلما كثر الناس على عهد عمر الشترى دوراً كانت حوله فهدمها وزادها فيه ، وأبى قوم من جيران المسجد أن يبيعوا فهدم بيوتهم ووضع لهم

<sup>(</sup>١) الحكم انه اذا تمارض حق الملكية مع ضرورة النفع العام جاز الاستملاك جبراً وهذا مافعله عمر في توسيع الحرم المكي

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن الخطاب الطنطاويين

<sup>(</sup>٣) الفائق ١ : ١٣٤

الاثمان حتى أخذوها بعد ، واتخذله جداراً قصيراً دون القامة ، فكانت المصابيح توضع عليه (١)

# كوة الكعبة

كانت كسوة الكعبة في الجاهلية الجلود ، فكساها عليه الثياب البيانية ، ثم كساها عمر القباطي (١)

# حفر الخليج

كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يقدم عليه هو وجماعة من أهل مصر .

فقدموا عليه.

فق ل عمر : ياعرو ، إن الله قد فتح على المسلمين مصر وهي كثيرة الحير والطعام ، وقد ألقي في رئوعي لما أحببت من الرفق بأهل الحرمين والتوسيع عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعلها قوة لهم ولجميع المسلمين أن أحفر خليجاً من نيلها حتى يسيل في البحر فهو أسهل لما نويد من عمل الطعام الى المدينة ومكة ، فإن حمله على الظهر يبعد ولانبلغ منه مانويد ، فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا على ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم .

فانطلق عمر و فأخبر بذلك من كان معه من أهل مصر ، فثقل ذلك

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٨٥

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ٩ ه والقباطي ثياب بيض رقاق تتخذ في مصر

عليهم وقالوا: نتخوف أن يدخل في هذا ضرر على أهل مصر ، فنرى. أن تمظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول ، إن هذا الامر لايعتدل ولا يكون ولا نجد إليه صبيلًا ...

فرجع عمرو إلى عمر ، فضحك عمر حين رآه وقال: والذي نفسي بيده لكأني أنظر إليك ياعرو وإلى أصحابك حين أخبرتك بما أمرتكم به من حفر الخليج فثقل ذلك عليهم وقالوا: يدخل في هذا ضرر على أهل مصر ، فنرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له ، إن هذا أمر لايعتدل ولا يكون ولا نجد إليه سبيلًا!

فمجب عمرو من قول عمر وقال : صدقت والله يا امير المؤمنين ،. لقد كان الأمر على ماذكرت .

فقال له عمر : الطلق ياعمرو بعزيمة مني حتى تجدّ في ذلك ولا يأتي. عليك الحول حتى تفرغ منه إن شاء الله .

وانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة مابلغ منه ما أراد ، وحفر الخليج الذي في جانب الفسطاط الذي يقال له خليج أمير المؤمنين فساقه من النيل إلى القُلْـُـز ُم ( البحر الاحمر ) فلم يأت الحول حتى جرت فيهالسفن .

فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة فنفع الله بذلك. أهل الحرمين وسمي خليج أمير المؤمنين .

ثم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل فيه بعد عمر بن عبد العزيز ثم ضيعه الولاة بعد ذلك ، فترك وغلب عليه الرمل فانقطع فصار منتهاه إلى ذنب التمساح من ناحية بطحاء القُلْأَزُ مُ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العال ٤ : ٩٩٩ ومعجم البلدان ٣ : ٥٠٠ ٤ مختصراً

# عسروالإدارة العامية

تبين لكم من الفصول الماضية ، كيف كان عمر ، يعين الولاة ، ويسمي لهم أعوانهم ، فما يلي أحد لهم عملًا الا بعد لم عملًا الا بعد لم ولا يعملون عملًا جل أو هان إلا بعد استئهاره والكتابة اليه ، فلا يستطيع وال أن يقطع إقطاعاً ، أو يقيم بناء إلا بإذنه ، وكان هو الذي يوجه الادارة العامة ، كما يوسم خطط المعادك ، وكان يكتب للولاة في إصلاح نفوسهم ، وتصحيح نياتهم ، كما يكتب لهم في أمود الدولة ، وما يخلو كتاب له من موعظة أو نصيحة .

## شروطه في الولاة

#### بخنار الاقوى

لم يكن ينظر الى صـلاح الرجل في ذاته . واكن الى صلاحـه الله لاية ، لذلك كان يولي الولايات ناساً وأمامه من هو أتقى منهم وأكثر علماً ، وأشد عبادة ، وكان يقول :

إني لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه .

وكان يستعمل رجلًا من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم مثل عمروبن الله عَلَيْكُم مثل عمروبن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ويدع من هو أفضل منهم مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ونظرائهم لقوة

أوائك على العمل والبصر به ، ولاشراف عمر عليهم وهيبتهم له ، وقيل له يه مالك لاتولي الأكابر من أصحاب رسول الله عليه فقال : أكره أن أدنسهم بالعمل(١)

قال عمر لأصحابه: دلو في على رجل أستعمله على أمر قد أهمتني . قالوا: فلان .قال: لاحاجة لنا فيه قالوا: فمن تويد ? قال: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم ، وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم . قالوا: مانعرف هذه الصفة إلا في الربيع بن زياد الحارثي قال: صدقتم فولا " (٢)

وعن ابن سيرين قال : والله لأنزعن عن القضاء فلاناً ولأستعملن على القضاء رجلًا إذا رآه الجاهل فرقه (أي خافه) . وكان يقول : أشكو الى الله جلد الحائن وعجز الثقة (٣)

من لارمم لارمم

وأمر بكتابة عهد لرجل قد ولات . فبينا الكاتب يكتب جاء صي فجلس في حجر عمر فلاطفه . فقال الرجل : ياأمير المؤمنين لي عشرة أولاد مثله مادنا أحد منهم مني قال عمر : فما ذنبي إن كان الله عن وجل نزع الرحمة من قلبك وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال : مز قالكتاب كوفي الرحمة أولاده فكيف يرحم الرعبة ؟ (١)

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١: ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) الاصابة ١ : ٤ . ه والمقد الفريد للملك السميد ٦ ٤ والمحاسن والمساوي ٢ : ٤ هـ

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٢٠٦

<sup>(</sup>٤) نزهة الجالس ٢ : ٦٩ وابن الجوزي، ٤٠٠ – ه.١٠

# ضعف النقي وفجور الضعيف

وقدم أهل الكوفة على عمر يشكون سعد بن أبي وقدّاص فقال : من يعذرني من أهل الكوفة ? إن وليتهم القوي ضعدّنوه ، وإن وليتهم القوي فجرّروه ! فقال المغيرة بن شعبة : باأمير المؤمنين ، إن التقي الضعيف له تقاه ولك ضعفه ، وإبن القوي الفاجر لك قوته وعليه فجوره ! مقال : صدقت ، أنت القوي الفاجر! فاخرج اليهم (١)

وقال: أعياني أهل الكوفة ، إن استعملت عليهم ليّناً استضعفوه ، وإن استعملت عليهم ليّناً استضعفوه ، وإن استعملت عليهم شديداً شكوه ، ولوددت أني وجدت قوياً أميناً مسلماً أستعمله عليهم . فقال رجل : ياأمير المؤمنين ! أنا والله أدلك على الرجل القوي الأمين المسلم ، فأثنى عليه قال : من هو ? قال : عبد الله الرجل القوي الأمين المسلم ، فأثنى عليه قال : من هو ? قال : عبد الله الرجل القوي قال عمر : قاتلك الله ، والله ماأردت الله بها ! (٢)

# طالب الولام لايولى

وأراد عمر أن يستعمل رجلًا فبدر الرجل بطلب العمل ، فقال له : قد كنا أردناك لذلك ، ولكن من طلب هذا العمل لم يُعيَن عليه (٣)

# شروط على الولاة

كان عمر إذا استعمل رجلًا كتب عليه كتاباً أشهد عليه رهطاً من المهاجرين والأنصار ، بأنه لايظلم أحداً في جسده ولا في ماله ، ولا

<sup>(</sup>١) إعلام الناس ٧ وهو في ابن عساكر « مخطوط » بلفظ آخر

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٠٣ (٣) سيرة عمر بن الحطاب للطنطاويين

يستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ به ، فكان ذلك عثابة القسم الذي يوجبه القانون على القضاة والاطباء وامثالهم قبل مباشرتهم العمل. وكان يقول للعامل بعد ذلك محدداً سلطته ، مبيناً له حقيقة عمله:

- إني لم أستعملك على دماء المسلمين ، ولا على أعراضهم ، ولكن استعملتك لتقيم فيهم الصلاة وتقسم بينهم ، وتحكم فيهم بالعدل .

ثم يشتوط عليه أربعاً :

ألا يركب بوذوناً ، ولا يلبس ثوباً رقيقاً ، ولا يأكل نقيا ، ولا يغلق بابه دون حواثج الناس (١)

فكان لايكنفي بالحد من سلطان العامل لئلا يطغى ويظلم ، حتى عنعه مما هو حق لكل واحد من رعيته . ويفرض عليه ما يأكل ومايلبس ، ويوجب عليه أن يكون اليوم كله (ليله ونهاره) في العمل الرسمي ، فلا يغلق عليه بابه ساعة ليخلو بنفسه ، ويستريح من عمله .

وكان إذا بعث عماله قال : اني لم أبعثكم جبابرة ، ولكن بعثتكم أمَّة ، فلا نضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تحمدوهم فتقتنوهم ، ولا تمنعوهم فتظلموهم (٢)

وكان يؤكد ذلك ويكراره ، ويدعو العال جميعاً الى مؤتمرات أو دورات تدريبية ، على نحو ماتصنع دول اليوم ، حين تدعو السفراء الى مؤتمر برياسة وزير الخارجية ، أو تدعو المديرين لدورة تدريسة .

كتب مرة الى عماله أن يوافوه جميعاً في موسم الحج ، فوافوه . فقام فقال : أيها الناس! إني والله م أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ، ولا

<sup>(</sup>١) الخراج ١٣٩ وعيون الاخبار ١ ; ٣٥

<sup>(</sup>٢) الخراج ١٣٨

ليَاخَذُوا أموالَـكُم ، ولكن أبعثهم إليـكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيـكم فين 'فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي" . فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه .

فوثب عمرو بن العاص فقال : ياأمير المؤمنين . أرأيت إن كان رجل من المسلمين والياً على رعية فأدّب بعضهم ، إنك تقصُّه منه ? قال : إي والذي نفسي بيده لأقدُّصنَّه منه ، وقد رأيت رسول الله عليات يقص من نفسه . ألا لاتضربوا المسلمين فتُندُ لوسم ، ولا تمنعوهم حقوقهم من فتكفروهم ، ولا تمنوا المهاض فتضيعوهم .

فقام رجل من الناساس ، فقال : ياأمير المؤمنين عاملك ضربني مائة سوط . فقال عمر و أتضربه مائة سوط ? قم فاستقد منه . فقام إليه عمر و ابن العاص فقال : دونكم . فأرضو «بأن الشرايت منه عائتي دينار . كل سوط بدينارين (١)

## المكتب الخاص

وكان له جهاز سرسي، ، مربوط به ، لمراقبة أحوال الولاة ، فكان علمه بمن نأى عنه من عمّاله ورعبّته كعلمه بمن بات معه في مهاد واحد وعلى وساد واحد . فلم يكن له في قطر من الأقطار ، ولا مصر من الأمصار ، ولاناحية من النواحي وال ولا عامل ولا أمير جيش إلا وعلمه له عين لايفارقه ماوجده . فكانت أخبار من بالمشرق والمغرب عنده في كل ممسى ومصبّح ، وأنت ترى ذلك في كتبه إلى عماله وعمالهم

<sup>(</sup>١) الحراج ١٣٨ – ١٣٩ والطبري ٥ /٠٠ وغيرهما باختلاف قليل

حتى كان العامل منهم لسَيتهم أقرب الحلق اليه وأخصَّهم به ، فساس الرعبَّية سياسة أودشير بن بابك في الفحص عن أسرارها خاصة (١)

## بلاغات وأوامر

وكتب إلى أبي موسى الاشعري : أنْ سوِ ّ بين النـاس في مجلسك وجاهك حتى لايبأس ضعيف من عدلك ، ولا يطمع شريف في حيفك (٢)

وكات إذا بلغه أن عاملًا لايعود المريض ، ولا يدخـل عليه الضعيف نزعه (٣)

وكان يقول : هـان شيء أصلِـح به قوماً ، أن أبدلهم أميراً مـــكان أمير (٤)

وكات يقول : أيما عامل لي ظلم أحداً ، وبلغتني مَظَّلْمِتُه فَلْمِ أغـــّــــرها وأنا ظلمته (٥)

وكان يقول : أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ، ثم أمرته بالعدل ، أكنت قضيت ماعلي ? قالوا : نعم . قال : لا ، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا (٦)

وأوصى عماله فقال : إياكم والحجاب ، وأظهروا أمركم بالـبُواز وخذوا الذي لـكم ، وأعطوا الذي عليكم فإن امرؤ ظلم حفة مضض حتى يغدو به مع الغادين (٧)

وقال عمر بن مر"ة: كان عمر يكتب إلى أمراء الأمصار: إن الم معشر الولاة حقاً على الرعياة ولهم مثل ذلك ، فإنه ليس من

<sup>(</sup>١) التاج في اخلاق الملوك ١٦٨ والمحاسن والمساوىء ١١٠٠ والعقد الفريد. للملك السعيد ٧٧ (٧) الحراج لابي يوسف - ١٤ (٣) الحراج - ١٤ والرياض ٢ / ٥٥ (٤) ابن سعد ا / ٢٠٤ (٥) ابن الجوزي ٢٠٢ وابن سعد الثالث ١٠٠ ٣٠

<sup>(</sup>٦) سيرة عمر بن الخطاب (٧) طراز المجالس ٤٧

حلم أحب إلى الله ولا أعم نفعاً من حلم إمام ورفقه ، وإنه ليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم ضراً من جهل إمام و خر قه ، وإنه من يطلب العافية فيمن هو بين ظهرا نيه ينزل الله عليه العافية من فوقه (١)

### رواتب الموظفين

آدم أبو موسى الأشعري في وفد البصرة على عمر فقال أبو موسى:

لو كلسّمتم أمير المؤمنين بفرض لنا من بيت المال أرزاقنا ، فوالله مازال حتى كلسّمناه فقال : يامعشر الأمراء ! أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي ؟ قلنا : ياأمير المؤمنين إن المدينة أرض العيش بها شديد ، ولانرى طعامك يعشي ولايؤكل ، وإنا بأرض خات ريف ، وإن أميرنا يعشي وإن طعامه يؤكل ، فنكت في الأرض ساعة ثم رفع رأسه فقال : نعم ، فإني قد فرضت الم كل يوم من بيت المال شاتين و تجريبين (٢) ، فإذا كان بالتحداة فضع إحدى الشاتين على أحد الجربيين فكل أنت وأصح ابك ، ثم ادع بشرابك فاشرب ثم اسق الذي عن عينك ثم الذي يلمه ثم قم لحاجتك فإذا كان بالعشي فضل شرب ، ألا وأشبعوا الناس في بيوتهم وأطعموا عيالهم ، فإن تحقينكم للناس لايحسّن أخلاقهم ، ولايشبع جائمهم والله معذاك ما أظن رستاقاً يؤخذ منه كل يوم ماتان وجريبان إلا يسرعان في خرابه (٣)

وكان يفرض لأمراء الجيوش والقرى في العطاء ، على قدر ما يصلحهم من الطعام ، وما يقومون به من الأمور<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٠٠ (٧) الجريب هنا مكيال وهقداره يختلف باختلاف البلدان، وقد مر ذكر الجريب على أنه مساحة، وهو يستعمل في الحالين، فيقال للارض مساحتها كذا جريباً وللقمح والشمير مكياله كذا جريباً (٣) ابن سعد الثالث النام عربية (٤) الحراج لابي يوسف ٥٥

وقــال الحسن : كان عمر وعثمان يوزقان الأغــة والمؤذنين والمغاة (١)

( وروي ) أنه لم يقدر عمر الأرزاق إلا في ولاية عهار على الكوفة . فأجرى على عهار ستائة درهم مع عطائه لولاته وكتبّابه ومؤذنيه ومن كان يلي معه في كل شهر لما بعثه وبعث معه عثمان بن 'حنيف ، وابن مسعود إلى العراق ، وأجرى عليه في كل يوم نصف شأة ورأسها وجلدها وأكارعها ، ونصف جريب كل يوم .

وأجرى عـلى عثمان بن حُنيف ربـع شاة وخمسة دراهم كل يوم مع عطائه ، وكان عطاؤه خمسة آلاف درهم .

وأجرى على عبد الله بن مسعود مائة درهم في كل شهر وربع شاة في كل يوم .

وأجرى على 'شريــ القاضي مائة درهم في كل شهر وعشرة أجربة، وإنما فضَّل عماراً عليهم لأنه كان على الصلاة(٢)

### اهل البيت والولايات

قال عبد الله بن عبّاس : بعث اليّ عمر بن الخطاب فأتيته فقال : يا ابن عباس ! إن عامل حمص هلك ، وكان من أهل الخير ، والحسير قليل ، وقد رجوت أن تكون منهم فدعوتك لأستعملك عليها ، وفي نفسي منك شيء أخافه ولم أره منك ، وأنا أخشاه عليك ، فما رأيك في العمل ؟ قلت : فإني لاأدى أن أعمل لك عملًا حتى تخبرني بما في نفسك .

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ۹۱ (۲) سراج الملوك ۱۰۸

قال : وما تريد إلى ذلك ?

قال : أريد إن كنت بريئاً من مثله عرفت أني لست من أهله ، وإن كنت بمن أخشى على نفسي خشيت عليها مثل الذي خشيت علي ، فقلما رأيتك ظننت شيئاً إلا جاء عليه الوحي .

فقال: ياابن عباس! إني أطمح حالك أنك لاتجدني إلا" قريب الجد، وإني خشيت عليك أن تأتي على النيء الذي هو آت وأنت في عملك، فيقال الك هلم" إلينا ولاهلم" إليكم دون غيركم، إني وأيت وسول الله عَلَيْكُمُ استعمل الناس وتركم.

قلت : والله لقد رأيت الذي رأيت . ولم ُ 'تراه فعل ذلك ?

فقال : والله ما أدري أصرفكم عن العمل ورفعكم عنه وأنتم أهل ذلك ، أم خشي أن تعاونوا لمـكانكم منه فيقع العتاب عليكم ولابد من عتاب ، فقدفرغت لي ، وفرغت لك ، فما رأيك ?

قلت لاأرى أن أعمل لك.

قال : لم ٦٠

قلت : لأني إن عملت لك وفي نفسك مافي نفسك لم أبرح قداة في عينك .

قال: فأشر على

قال: قلت: أشير عليك أن تستعمل صحيحاً منك ، صحيحاً عليك ان تستعمل صحيحاً

<sup>(</sup>١) الحراج ١٣٥ - ١٣٦

#### مي ابي لك هذا ؟

كان إذا استعمل عاملًا أحصى ماله (١) وقد قاسم غير واحـد منهم ماله إذا عزله ، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريوة (٢)

استعمل عمر أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف ، فقال لهعمر : استأثرت بهذه الاموال فمن أين هي لك ?

قال : خيل نتجت ، وأعطية نتابعت ، وخراج رقيق لي .

فنظر فوجدها كم قال.

فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبي .

فقال له : تكره العمل و قد طلبه من هو خير منك يوسف .

قال : إن يوسف نبي " ابن نبي وأنا أبو هريرة بن أميمــة وأخشى ثلاثاً واثنتين .

قال عمر: فهلا قلت خمساً ؟

وكان عمر يأمر إذا قدم عليه العمال أن يدخلوا نه\_اراً ولا يدخلوا ليلًا كيلا يحجبوا شيئا من الأموال (٤)

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١: ٣.٣ و ٢٢١ وابن الجوزي ١٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١: ٣.٣ قال في نقد النثر ٢٦ حكم عمر في القوم الذين قاسمهم أموالهم استناداً على الاحتياط ، ولو تبين خيانتهم أموال المسلمين لما وسعه أن يأخذ بعض ذلك ويدع عليهم بعضه ، لكنه لما ظهر له منهم مايوجب التهمة ولم يقو في نفسه قوة اليقين قاسمهم

<sup>(</sup>٣) ابن عماكر «مخطوط» والإصابة ٤ : . . ٣ وعيون الاخبار ١ : ٣٥

<sup>(</sup>٤) سراج الملوك ١١٧

و مر" ببناء يُبنى بحجارة و ِجص" فقال : لمن هذا ? فذكروا عاملًا له على البحرين

> فقال : أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها ، وشاطره ماله وكان يقول لي على كل خائن أمينان : الماء والطين (١)

ووفد إليه عامله من اليمن وعليه حلّة فاخرة وهو مرجّل دهين فقال : هكذا بعثناك ? فأمر بالحلة فنزءت وألبس جبة صوف ، ثم سأل عن ولايته فلم يذكر إلا خير فرد" على عمله . ثم وفد اليه بعد ذلك فإذا أشعث مغبر عليه أطلاس فقال : لا . ولا كل هذا . إن عاملنا ليس بالشعث ولا العافي . كلوا واشربوا وادهنوا ، إن ستعلمون الذي أكره من أمركم (٢)

وصادر عمر أبا موسى الأشعري وكان عامله على البصرة وقال له: بلغني أن لك جاريتين وأنك تطعم الناس من جفنتين وأعاده بعد المصادرة إلى عمله

وصادر عمر ابا هريرة وأغلظ فيه وكان عامله على البحرين وعزله . وصادر الحارث بن وهب أحد بني ليث بكر بن كنانة وقال له : ماقلاص وأعبد بعتها بمائة دينار ?

قال : خرجت بنفقة لي فاتجرت فيها .

قال : وإنا والله مابعثناك للتجارة ، أدِّها .

قال : أما والله لا اعمل لك بعدها!

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ١: ٣٠

<sup>(</sup>٢) الفائق ١: ٣٣٨

قال أنا والله لا استعملك بعدها

ثم صعد المنبر فقال : يامعشر الأمراء ، إن هذا المال لو رأينا انه يحل لنا لأحللناه لكم ، فأما إذا لم يحل لنا وظلفنا (كففنا) أنفسنا عنه فاظلفوا عنه أنفسكم فياني والله ماوجدت لكم مثلًا إلا عطشان ورد اللُّجّة ولم ينظر الماتح فلما روي غرق (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٣ : ١٠٤ ونهج البلاغة من تأليف الشريف الرضي ومن انشائه » وليس لعلي فيه للاماروىله في غيره من كتب الادب والتاريخ

# شي كاوى وتحفيقات

تقوم خطة عمر مع الولاة على أمرين:

الأول: هذه (المركزية الشديدة) التي لاتترك للولاة مجالاً لحركة ، ولا تدع لهم حرية للاستقلال بامر ، بل كانوا يرجعون في أمورهم كلها اليه ، وكان يواقيهم سراً وعلناً ، ويقف على الجليل والحقير من احوالهم ، ويفرض عليهم رأيه في طعامهم ولباسهم وسكنهم .

الثاني: أنه كان يبالغ في حفظ حقوق الناس، ويعطيهم أكثر ممالهم على حساب الولاة، فكان لذلك يسمع كل شكوى عليهم، ويعاملهم معاملة نقف عليها اليوم متعجبين.

وأنا لا أستطيع أن أكتم رأيي في هذه الخطة ، وأنها خطة خطرة ، لأنها تضعف سلطان الولاة ، وتجمع السلطة كلها في يد واحدة ، ولم يظهر خطرها على عهد عمر ، لأنه كان في عبقريته وقوته من فلتات الدهر ، ولكن ظهر هذا الخطر ، لما ولي الخلافة من هو أقل قوة وعبقرية من عمر . فتسلط الناس ، وقوى أهل الشغب ، حتى أحدثوا ثورتين وقتلوا خليفتين في أمد قصير .

ولست ( مع ذلك ) أنتقد عمر ، ولا أتهمه ، معاذ الله ، ومن أنا حتى أتهم عمر العظيم ، ولكنه رأي .

\* \* \*

## الشكوى من سعد

و من أعجب هذه الشكاوى التي سمعها عمر ، وكان حقهـ الاعراض عنها ، وزجر أصحابها ، شكوى الجر"اح بن سنان الأسدي ونفر من قومه من سعد ، واتهامه في دينه وصلاته ، وفي عدله .

أولاً : لأن النهمة في ذاتها بعيد تصديقها في مثل سعد مع سابقته في. الاسلام ، ومنزلته بين الصحابة .

ثانياً: لأن الشكوى جاءت في أحرج الاوقات ؛ فقد اجتمعت قوى. الفرس كلها في نهاوند ، وأخذ المسلمون والاعاجم للاستعداد لمعركة فاصلة ، ولأن سعداً هو القائد العام للمسلمين ، ومن المصلحة تأخير التحقيق في هذه الشكوى الى ما بعد المعركة ، لئلا يفت ذلك في أعضاد المسلمين ، ويضعف القيادة .

ولكن عمر ، لم يبال بهذا كله وبعث محمد بن مسلمة للتحقيق وكان محمد بن مسلمة ، هو المفتش العام على العمال ، فكان عمر يثق به ثقة لاحد. لها ، ويبعثه في كل قضية .

ولم يجر التحقيق سر" أ، بل جرى على أسلوب لا يحتمله موظف صغير فضلًا عن مثل سعد القائد الكبير، والصحابي الجليل. ذلك أن ابن مسلمة كان يأخذه من مسجد إلى مسجد، ويسألهم عنه وعن سيرته علناً ، فيقولون: لانعلم إلا خيراً ، ولا نشتهي به بديلًا، حتى وصل الى الجماعة التي كانت عالىء الجراح (صاحب الشكوى) فلم تجرؤ أن تطعن عليه أو تقول. فله سوءاً فسكت.

حتى انتهى به إلى مسجد بني عبس ، فقال محمد بن مسلمة :

أنشد بالله رجلًا يعلم حقاً إلا قال . قال أسامـة بن قتادة :
 اللهم إذ نشدتنا فإنه لا يقسم بالسويّة ، ولا يعـدل في الرعبَّية ، ولا يغزو في السرية .

قال سعد : اللهم إن كن قالها كاذباً ورئائاً وسمعة ، فأعم ِ يصره ، وأكثر عياله ، وعرّضه لمـَضلات الفتن .

فعمي بعد ذلك واجتمع عنده عشر بنات ، وكان يسمع بخبر المرأة فيأتها حتى يجسها ، فإذا 'عثر عليه قال : دعوة سعد الرجل المبارك!

ثم أقبل سعد على الدعاء على النفر ، فقـــال : اللهم إن كانوا خرجوا أشراً وبطراً وكذباً ، فأجهد بلاءهم .

فجهد بلاؤهم ، فقطع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن علي اليغتاله بساباط ، وشدخ قبيصة بالحجارة ، وقتل أربد بالوَجْءِ وبنعال السيوف .

وقال سعد : إني لأول رجل أهرق دماً من المشركين ، ولقد جمع لي رسول الله على أبويه وما جمعها لأحد قبلي (أي قال له : فداك أبي وأمي ) ، ولقد رأيتني نخمس الاسلام . وبنو أسد تزعم أني لا أحسن أصلتي ، وأن الصيد يلهبني .

فقال : هكذا الظن بك . ثم قال : لولا الاحتياط لكان سبيلهم بيناً (۱) أي أنه حقق احتياطاً مع اعتقاده براءة سعد وافتراء هؤلاء .

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ٣٥٥ وابن عماكر ٦: ١٠٢ بسياق آخر .

# الشكوى من أبي موسى

لما رجع أبو موسى الأشعري عن أصبهان بعد دخول الجنود الكور غدا على ستين غلاماً من أبناء الدهاڤين تنقاهم وعزلهم ، وبعث بالفتح إلى عمر ووفد وفداً فجاءه رجل من عنزة فقال : اكتبني في الوفد .

فقال : قد كتبنا من هو أحق منك ، فانطلق مغاضباً مراغماً . و كتب أبو موسى إلى عمر : إن رجلًا من عنزة يقال له ضبّة بن محصن كان من أمره ... ( وقص قصته ) .

فلما قدم الكتاب والوفد والفتح على عمر قدم العنزي فأتى عمر فسلم علميه ، فقال : من أنت ?

فأخبره فقال : لامرحباً ولا أهلًا .

فقال : أما المرحب فمن الله ، وأما الأهل فلا أهل

فاختلف إليه ثلاثاً يقول له هذا ويردّ عليه هـذا حتى إذا كان في اليوم الرابع دخل عليه فقال : ماذا نقمت على أميرك ?

قال : تنقى ستين غلاماً من ابناء الدهاقين لنفسه ، وله جاربة تدعى عقيلة تغد ى جفنة وتعشى جفنة ، وليس بنا رجل يقدر على ذلك ، وله حقيران وله خاتمان ، وفو ًض إلى زياد بن أبي سفيان \_ وكان زياد بلي أمور البصرة \_ وأجاز الحيطيئة بألف .

فكتب عمر كل ما قال . وبعث فاستدعى أبا موسى ، فلما قدم حجبه أياماً ، ثم دعا به ، ودعا ضبّة بن مِحْصن ، ودفع إليه

فقال : اقرأ ما كتبت . فقرأ ( أخذ ستين غلاماً لنفسه ) فقال أبو موسى : دُولِلت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم فأخذته فقسمته بين السلمين .

قال ضبّة : والله ماكذب ولا كذبت .

وقال : (له قفيزان ) .

فقال أبو موسى : قفيز لأهلي أقوتهم ، وقفيز للمسلمين في أيــديهم. يأخذون به أرزاقهم .

فقال ضبة : والله ماكذب ولا كذبت . فلما ذكر عقيلة ، سكت أبو موسى ولم يعتذر ، وعلم عمر أن ضبة قد صدقه .

قال : ( وزياد يلي أمور الناس ولا يعرف هذا مايلي ) .

قال : وجدت لهُ نبلًا ورأياً فأسندت إليه عملي . قال : وأجاز الخيطَــُـــُــُة بألف !

قال : سددت فمه بمالي أن يشتمني . فقال : قد فعلت مافعلت . فرد"ه عمر ، وقال : إذا قدمت فأرسل إلي ً زياداً وعقيلة ، ففعل .

فقدمت عقيلة قبل زياد ، وقدم زياد فقام بالباب فخرج عمر وزياد. بالباب قائم وعليه ثياب بيض كتان .

فقال : ما هذه الثماب ? فأخبره .

فقال : كم أثمانها ? فأخبره بشيء يسير وصدقه .

قال له : كم عطاؤك ؟

قال: ألفان.

قال : ماصنعت في أول عطاء خرج لك ?

قَالَ : اشْتَرِيَت والدَّتِي فَأَعْتَقَتْهَا ، واشْتَرِيت فِي الثَّانِي رَبِّبِي عُبُسَيْدًا ۗ فَأَعْتَقَتُه .

قال: وفقت.

وسأله عن الفرائص والسنن والقرآن فوجده فقيهاً فردّه . وأمر أمراء البصرة أن يأخذوا بوأيه .

وحبس عقيلة بالمدينة وكانت هذه هي عقوبته لأبي موسى ، اما ضبة ( الشاكي ) فــــلم يتحقق منه مايستحق العقـــاب إلا أنه ذكر، بد ( بلاغ ) اصدره فقال :

ألا إن ضبة العنزي غضب على أبي موسى في الحق أن أصابه مراغماً ، وفارقه أن فاته أمر من أمر الدنيا ، فصدق عليه وكذب ، فأفسد كذبه صدقه ، فإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى النار (١) .

# شكوى أخرى

وقال جرير بن عبد الله البَجلي : إن رجلًا كان مع أبي موسى الأشعري وكان دا صوت ونكاية في العدو". فغنموا مغنماً ، فأعطاه أبو موسى أبو موسى عشرين سوطاً وحلقه .

فجمع الرجل شعره ثم توحل إلى عمر بن الخطاب حتى دخل عليه. قال جريو . ( راوي الخبو ) وكنت أقرب الناس من عمر حين أدخل عليه فأخذ شعره ثم ضرب به صدر عمر بن الخطاب ثم قال : أما والله لولا النار . . .

فقال عمر : صدق والله لولا النار ! ا

فقال : باأمير المؤمنين إني كنت ذا صوت ونكاية . . فأخب برو بأمره وقال : ضربني أبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأسي .

<sup>(</sup>١) الطبري ٥: ٨

فقال عمر : لأن يكون الناس كلهم عـلى صرامة هـذا أحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا . وكتب عمر إلى أبي موسى :

سلام عليك . . . أما بعد ، فإن فلاناً أخبرني بكذا وكذا ، فإن كنت فعلت ذاك في ملأ من الناس فعز مت عليك لما قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك ، وإن كنت فعلت في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك .

فقدم الرجل ، فقال له الناس : اعف عنه .

فقال : لا والله ، لا أدعه لأحد من الناس

فلما قعد أبو موسى ليقتص منه ، رفع الرجل رأسه إلى السماء ثم قال . اللهم إني قد عفوت عنه (١) .

# اوامر لائي موسى

وعن أبي عمران الجوني ان عمر كتب إلى أبي موسى : إن كاتبك الذي كتب إلي لحن فاضربه سوطاً .

وعن الحسن رحمه الله قال : كتب عمر رضوان الله عليه إلى ابي موسى وهو بالبصرة بلغني أنك تأذن للناس جماً غفيراً فإذا جاءك كتابي هذا فائدن لأهل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين ، فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة (٢).

# شکوی من عمرو بن العاص

قال أنس : كنا عند عمر بن الحطاب إذ جاء رجل من أهل مصر ، فقال :

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ۸۳ (۲) ابن الجوزي ۱۱۳

يا أمير المؤمنين ، هذا مقام العائذ بك ! قال : ومالك ?

قال : أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل ، فأقبلت فوسي ، فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو ، فقال : فرسي ورب الكعبة . فلما دنا منى عرفته فقلت : فرسي ورب الكعبة .

فقام إليّ يضربني بالسوط ، ويقول : خذها وأنا ابن الا.كرمين . وبلغ ذلك عمراً أباه فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانفلت ... منه ، وهذا حين اتبتك .

> فوالله مازاه عمر على ان قال له : اجلس . ثم كتب إلى عمرو :

إذا جاءك كتابي هذا فأقبل ، وأقبل معك بابنك محمد .

وقال المصري : أقم حتى يأتيك .

فدعا عمر و ابنه ، فقال : أأحدثت حدثًا ? أجنيت جناية ?

قال: لا . قال: فما بال عمر يكتب فيك ?

فقدم على عمر .

قال أنس: فوالله إنا عند عمر ، حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء ، فجعل عمر يلتقت هل يرى ابنه ، فإذا هو خلف أبيه

فقال: أين المصري ?

قال: هاأناذا

قال : دونك الدِّرة فاضرب بها ابن الأكرمين .

فضربه حتى أثخته ونحن نشتهي أن يضربه ، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ماضربه ، وعمر يقول : اضرب ابن الأكر مين .. ثم قال : أَجِلَهُا على صلعة عمر و ، فو الله ماضربك إلا بفضل سلطانه . قال : ياأمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت .

وقال : ياأ مير المؤمنين قد ضربت من ضربني

قال: أما والله لوضربته ما ُحلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. أيا عمرو! متى تعبَّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ? فجعل يعتذر ويقول: إني لم أشعر بهذا.

## شکوی اخری

قال عمرو بن العاص لوجل مِن ُتجبب : يامنافق .

فقال : مانافقت منذأسلمت ولاأغسل رأساً ولا أدهنه حتى آتي عمر .

فَــــا تَى عَمرَ فَقَالَ : يَاأُميرِ المُؤْمِنينِ ، إِن عَمراً نَفَتَّقِنِي وَلا وَاللهِ مَانَافَقَت مَنْذُ أُسلمت .

فكتب عر إلى عمرو ، وكان إذا غضب عليه سماه العاصي ابن العاصي :

... أما بعد فإن فلاناً التَّجِيبِي ذكر أنك نققته ، وقد أمرته إن اقام عليك شاهدين أن يضربك أربعين أو قال سبعين .

فقام فقال : انشد الله رجلًا سمع عمراً نفتة في إلا قام فشهد .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٨٦ مع زيادات من العقد الفريد لابن طلحة ٩٥

فقام عامة من في المسجد ، فقال له حنتمة : أتويد أن تضرب الأمير ? وعرض علمه الأرش .

فقال : لو ملأت لي هذه الكنيسة ما قبلت .

فقال له حنتمة : أتوبد أن تضربه ?

قال : ماأرى لعمر هاهنا طاعة . فلما ولى قال عمرو : ردّوه .

فأمكنه من السوط وجلس بين يديه ،

فقال : أتقدر أن عَتنع عني بسلطانك ؟

قال: لا ، فامض لما أمرت به .

قال : فإني عفوت عنك (١)

شکوی می عباض بی غنم

كان عمر بن الخطاب جالساً مع أصحابه ، فمر به رجل ، فقال له : وبل لك ياعر من النار .

فقال رجل: باأمير المؤمنين! ألا ضربته?

فقال له رحل: ألا سألته ?

فقال عمر : على بالرجل .

وقال: لم ؟

قال : تستعمل العامل وتشترط عليه شروطاً ، ولا تنظر في شروطه

قال: وما ذاك ?

قال عاملك على مصر ، اشترطت عليه شروطاً ، فترك ماأمرته به وانتهك مانهيته عنه .

فأرسل اليه رجلين ، فقال : سلا عنه ، فَــَـَالِنَ كَانَ كَذَبُ عَلَيْهُ فأعلماني ، وإن كان صدق فلا تملكاه من أمره شيئاً حتى تأتياني به . فسألا عنه فوجداه قد صدق عليه ، فاستأذنا بيامه .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٨٣

فقال : إنه ليس عليه إذن .

فقال ليخرجن إلينا أو لنحرقن بابه . وجاء أحدهما بشعلة من نار فلما رأى ذلك آذنه ( أخبره ) فخرج إليها .

فقالا : إنا رسولا عمر لتأتيه .

قال : إن لى حاجة بتزود .

قالا : ماأنت بالذي تأتي أهلك . فاحتملاه فأتيا به عمر ، فسلم عليه فقال : من أنت ويلك ? قال عاملك على مصر عياض بن غنم . وكان رجلًا بدوياً ، فلما رأى من ريف مصر ابيض وسمن .

فقال : استعملتك وشرطت عليك شروطاً فتوكت ماأمرتك به ، وانتهكت مانهيتك عنه ، أما والله لأعاقبنك عقوبة أبلغ إليك فيها ، ائتوني بدرٌ اعة من كساء وعصا وثلاثمائة شاة من شاء الصدقة .

قال : البس هذه الدُّرَّاعة ، وقد رأيت أباك وهذه خير من دُرَّاعته ، وهذه خير من عصاه ، اذهب بهذه الشاء فارعها في مكان كذا وكذا ، (وذلك في يوم صائف ) ولا تمنع السائل من ألبانها شيئاً ، واعلم أنا آل عمر لم نصب من شاء الصدقة ومن ألبانها ولحومها شيئاً . فلما أمعن ردّه وقال : أفهمت ما قلت لك ? ورددّد عليه الكلام

ثلاثاً ، فلما كان في الثالثة ضرب بنفسه الأرض بين يديه ، وقال : ما أستطيع ذلك فإن شئت فاضرب عنقي . قال :

> \_ فإن رددتك فأيّ رجل تكون ? قال : لا ترى إلا ما تحب ! فردّه فكان خير عامل (١) .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٣٠١

## شکوی من عبر الله بن فرط

بينا عمر بن الخطاب يتصفح الناس يسألهم عن أمراء أجنادهم ، إذ مر بأهل حمص ، فقال : كيف أنتم ? وكيف أميركم ? قالوا : خير أمير با أمير المؤمنين ، إلا أنه قد بني عُليِّة يكون فيها ! فكتب كتاباً ، وأسل بويداً ، وأمره إذا جئت باب عُليِّته فاجمع حطباً وأحرق الباب .

فلما قدم جمع حطباً وأحرق باب العُلِيَّة ، فدخل عليه الناس. وذكروا أن هاهنا رجلًا يحرق باب عليتك ! فقال : دعوه . فإنه رسول أمير المؤمنين .

ثم دخل عليه فناوله الكتاب . فلم يضع الكتاب من يده حتى ركب .

فلما رآه عمر ، قال : احبسوه عني في الشمس ثلاثة أيام . فحبس عنه ثلاثاً ، حتى إذا كان بعد ثلاث ، قال :

- يا ابن قرط! الحقني إلى الحَرَّة ( وفيها إبل الصدقة وغنمها ) حتى إذا جاء الحَرَّة ، ألقى عليه جبة ، وقال :

- انزع ثبابك واتــزر بهذه . ثم ناوله الدلو ، وقال :

\_ اسق هذه الإبل .

فلم يفرغ حتى لتَغَب (أي تعب).

فقال : يا ابن قرط ! متى كان عهدك بهذا ؟

قال : مليًّا ( أي زماناً ) يا أمير المؤمنين .

قال : فلهذا بنيت العُلِيَّة وأشرفت بها على المسلمين والأرملة واليتم ؟ ارجع إلى عملك ولا تعد (١)

# تحقيق عمر مع امير مكة

لقي نافع بن عبد الحارث عمر بن الخطاب بعسُه فان حين قدم للحج وكان قد استعمله على مكة فقال : من استعملت على أهل الوادي ? قال : عبد الرحمن بن أثرى ? قال : و من ابن أثرى ? فقال : مولى من موالينا . فقال : استعملت عليهم مولى ? فقال : انه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض . فهان ما بعمر دخي الله عنه وقال : أما إن نبيه قال : إن الله يوفع بهذا الكتاب قوماً ويضع به آخرين (٢)

# رعوى على قدامة بن مظعون

استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهد بدراً مع النبي عالية وهو خال ابن عمر وحفصة زوج النبي علية !

فقدم الجارود من البحرين فقال : ياأمير المؤمنين إن قدامـــة بن مظمون قد شرب مسكراً وإني إذا رأيت حـداً من حدود الله حق على أن أرفعه اليك .

فقال له عمر : من يشهد على ماتقول ?

فقال : أبو هريرة

فدعا عمر أبا هريرة فقال : علامَ تشهد ياأبا هريرة ?

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ / ٥٥

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢ / ٢٥ وقال : حَرُسُجه مَسَلم . وخلاصة الكلام .

فقال : لم أره حين شرب وقد رأيته سكران يقيء .

فقال عمر : لقد تنطعت أبا هريرة في الشهادة .

ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه .

فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة ، كلم الجارود عمر فقال : أقَّ على هذا كتاب الله .

فقال عمر : أشهيد أنت أم خصم ?

فقال الجارود: أنا شهيد.

فقال : قد كنت أدّيت شهادتك". فسكت الجارود ثم قال : لتعلمن أني أنشدك الله.

فقال عمر : أما والله لتملكن السالك أو لأسيوأنك !

ققال الجارود : : أما والله ماذاك بالحقّ أن يشرب ابن عمك. وتسوءني ! فأوعده عمر .

فقال ابو هريرة وهو جالس : ياأمير المؤمنين ! إن كنت تشكّ في. شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون .

فأرسل عمر إلى هندينشدها بالله ، فأقامت هند على زوجها قدامة الشهادة ..

فقال عمر : ياقدامة إني جالدك .

فقال قدامة : والله لو شربت كم يقولون ماكان لك أن تجلدني. ياعمر .

قال: ولم ً ياقدامة ?

قال: إن الله عز وجل قال: (ليس على الله عن آمننوا وعَملُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمما طَعِمُوا إذا مَالتَّقَوْا وآمَنلُوا وعَملُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ التَّقَوْا وآمَنلُوا ثُمَّ التَّقَوْا وأحسننُوا وعَملُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ التَّقَوْا وآمَنلُوا ثُمَّ التَّقَوْا وأحسننُوا واللهُ يُحِبُ المُحْسنِينَ ).

فقال عمر : إنك أخطأت التأويل ياقدامـــة ، إذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله .

ثم أقبل عمر على القوم فقال : ماترون في جلد قدامة ? قالوا : لانرى أن تجلده وهو مريض .

فسكت عمر عن جلده أياماً.

ثم أصبح يوماً وقد عزم على جلد فقال لأصحابه : ماذا ترون في جلد قدامة ?

فقالوا : لانرى أن تجلده مادام وجيعاً .

فقال عمر : إنه والله لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقى الله وهو في عنقي . إني والله لأجلدنَّه ، ائتوني بسوط .

فجاءه مولاه أسلم بسوط دقيق صغير ، فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : قد أخذتك دورارة (١) أهلك ، ائتني بسوط غير هذا فجاءه بسوط تأم فأمر عمر بقدامة فجلد .

فغاضب عمر وهجره . فحجّا وقدامة مهاجر لعمر ، حتى قفلوا من حجهم ونزل عمر بالسقيا ونام بها ، فلما استيقظ قال : عجلوا علي " بقدامة ، انطلقوا فأنوني به فوالله إني لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال لي : سالم قدامة فإنه أخوك .

فلما جاءوا قدامة أبى أن يأتيه ، ثم أتاه ، فكلمه عمر واستغفر له فكان أول صلحها (٢)

<sup>(</sup>١) الدقوارة واحدة والدقارير وهي الأباطيل وعادات السوء. والمهنى أن عادة السوء التي هي عادة منصبك وقومك في العدول عن الحق والعمل بالباطل فد نزعتك وكان أسلم عبداً بجاوياً – الفائق ١/ ٢٠١/

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢ / ٤٣ والاصابة ٣ / ٢٢٨

# شکوی می سعید می عامر

قال خالد بن معدان : استعمل علينا عمر بن الخطاب مجمص سعيد بن عامر الجُنْمَنِي ، فلما قدم عمر حمص قال : ياأهل حمص ، كيف وجدتم عاملكم ?

فشكوه اليه .

وكان يقال لأهل حمص الكوفية الصغرى لشكايتهم العمال . قالوا: نشكو أربعاً ، لايخرج الينا حتى يتعالى النهار .

قال : أعظم بها . وماذا ?

قالوا: لايجيب أحداً بليل .

قال : وعظيمة . وماذا ?

قالوا: وله يوم في الشهر لايخرج فيه إلينا ، قال عظيمة: وماذا ؟ قالوا: يَغْنُطُ الغَنْطَة بين الايام ( اي يغمى عليه ويغيب عن حسه ) فجمع عمر بينهم وبينه وقال ( اللهم لاتفيّل رأبي فيه اليوم ) وافتتح المحاكمة فقال لهم امامه: ماتشكون منه ?

قالوا : لايخرج إلينا حتى يتعالى النهار .

قال : ماتقول ؟ ، قال : والله إن كنت لأكره ذكره : ليس لأهلي خادم ، فاعِجِن عجيني ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي ثم أتوضأ ثم أخرج اليهم .

فقال : ماتشكون منه ?

قالوا: لا يجيب أحداً بليل.

قال : ماتقول ?

قال : إن كنت لأكره ذكره ، إني جعلت النهاد لهم وجعلت الليل لله عز وجل .

قال : وما تشكون ?

قالوا: إن له يوماً في الشهر لايخرج إلينا فيه .

قال : ماتقول ?

قال : ليس لي خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبدلها ، فأجلس حتى تجف ثم أدلكها ثم أخرج اليهم من آخر النهاد .

قال : ماتشكون منه !

قالوا: يَعْنُنُط الفنطة بين الايام .

قال : ماتقول ?

قال: شهدت مصرع 'خبيب الأنصاري بمكة ، وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على جذعة فقالوا ، أتحب " أن محمداً مكانك ? فقال ، والله ماأحب أني في أهلي وولدي وان محمداً على شيك بشوكة ? ثم نادى ، يامحمد ! فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك الاأومن بالله العظيم ، إلا " ظننت أن الله عز وجل الا بغفر لي بذلك الذنب أبداً فتصيبني تلك الغنطة .

فقال عمر : الحمد الله الذي لم يفيّل فراستي . فقر قَمَا (١) فعث إليه بألف دينار وقال : استعن بها على أمرك ، ففر قَمَا (١)

منقبة لرهذا العامل ولما بعثه عمر والياً على حمص اشتدّت فاقته حتى تحدّث النـــاس

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ا/ ٥٤٥ وابن عساكر ٦/٧١١

بفقره ، فبلغ ذلك عمر فأرسل اليه باربعهائة دينار وكتب إليه يعزم عليه لينفقها على نفسه وأهله .

فلما قرأ الكتاب اهتم حميًا شديداً حتى تبيّن ذلك عليه .

فقالت له امرأته : نفسي فداك ، مالي أراك مهتماً ، أبلغك موت أمير المؤمنين ?

قال: أعظم من ذلك!

قالت : أبلغك عن ثغور المسلمين شيء ?

قال : أعظم من ذلك .

قالت : وما هو ?

قال : ابْنَالِمِت بالدنيا ، وقد كنت صحبت رسول الله عَلَيْتُهِ فَـلَمَ أَبِتُلَ بِهِـا ، وابتليت بها في صحبة عرب ، ألا فشر أيامي أيام عمر ، ألا فشر أيامي أيام عمر .

قالت : وما ذاك بأبي أنت وأمي ؟

قال : إني أخافك !

قالت : إياي تعني ?

قال : نعم .

قالت : فأنت آمن من هذا .

قال : فإن أمير المؤمنين أرسل إلي" بأربعهائة دينار وعزم علي أن أنفقها علي وعليك ، وإن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ، ووالله ما أحب أن لي حمر النام وأني أحبس عن الفوج الأول .

قالت : فدونكما فاصنع بها ما شيّت .

فقال: هل من خرق ? فأعطته قميصاً لها خلَمَقاً فمز قه خرقاً ثم صر فيه ما بين أربعة إلى عشرة ثم طرحها في مخلاة ثم خرج إلى باب الرَّسْتَين من حمص فجعل يعطي الناس صرة صرة حتى بقيت صرة في الخلاة فدفعها والمخلاة إلى رجل ثم رجع فذهب عنه واستراح (۱).

# محفيق مع عمير بن سعد

بعث عمر بن الخطاب عمير بن سعد عاملًا على حمص . فحكث حولاً لايأتيه خبره . فقال عمر لكاتبه : اكتب الى عمير ، فوالله ماأراه إلا قد خاننا ، فكتب اليه :

إذا جاءك كتابي هذا فأقبل ، وأقبل بما جبيت من فيء المسلمين. حين تنظر في كتابي هذا .

فأخذ عير جرابه فجعل فيه زاده وقصعته ، وعليّق إداوته وأخذ. عَنْوَ تَهُ (عصاه) ثم أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينة .

فقدم وقد شحـَب لونه ، واغبر " وجهه ، وطال تشعره فدخل على عمر وقال :

السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته .

فقال عمر: ماماً ذك ?

فقال عمير : ماترى من شأني ? ألست تراني صحيح البدن ، طاهر الدم ، معي الدنيا أجر"ها بقرنها .

قال : وما معك ? وظن عمر رضي الله عنه أنه قــد جاء بمال . فقال : معي جرابي أجعل فيه زادي ، وقصعتي آكل فيها ، وأغسل

<sup>(</sup>١) ألف باء ١/١٤٤ وأسد الغابة .

فيها وأسي وثيابي ، وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي ، وعَنزَتي. أتوكأ عليها وأجاهد بها عدواً إن عرض ، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي .

قال عمر : فجئت تمشي ?

قال: نعم.

قال: أما كان لك أحد يتبوع لك بدابة تركبها?

قال: ما فعلوا وما سألتهم ذلك .

فقال عمر : بئس المسلمون خرجت من عندهم .

قال عمر : فأبن بعثتك ، وأي شيء صنعت ?

قال : وما سؤالك ياأمير المؤمنين ؟

فقال عمر : سبحان الله !

فقال عمير : أما لولا أني أخشى أن أغُمك ماأخبرتك : بعثني حتى أنيت البلد فجمعت صُلحاء أهلها فولسّيتهم جباية فيُسْتهم حتى إذا جعوه وضعته مواضعه ، ولو نالك منه شيء لأتيتك به .

قال : فما حِنْنا بشيء ؟

قال : لا .

قال : جدّدوا لعمير عهداً.

قال : إن ذلك لَشيء مضى . لاعملت لــك ولا لأحـد من . بعدك ، واستأذنه فأذن له فرجع منزله وبينه وبين المدينة أميال .

فقال عمر حين انصرف عمير : ما أراه إلا قد خاننا ، فبعث رجلًا يقال له الحارث وأعطاه مائة دينار ، وقال له : انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف فإن رأيت أثر شيء فأقبل ، وإن رأيت حالة شديدة فادفع إليه هذه المئة الدينار .

فانطلق الحارث فإذا هو بعمير يَفلي قيصه إلى جانب الحائط ، وسلم عليه الرجل .

فقال له عمير : لنؤل رحمك الله ، فنؤل .

ثم سأله : من أبن جنت ?

قال : من المدينة .

قال : فكيف توكت المسلمين ؟

قال : صالحين .

قال : فكيف بركت أمير المؤمنين ؟

قال: صالحاً.

فقال عمير : اللهم أعن عمر ، فإنتي لا أعلمه إلا شديداً حبُّه لك . فنزل به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصّونه بها ويطوون ، حتى أتاهم الجهد .

فقال له عمير . إنك قد أجعتنا ، فإن رأيت أن تتحول عنا -فافعل .

فأخرج الدنانير فدفعها إليه فقال : بعث بها إليك أمير المؤمنين فاضرج الدنانير فدفعها إليه فقال : بعث بها .

فصاح وقال : لا حاجة لي فيها ، ردها .

فقالت له امرأته : إن احتجت إليها وإلا فضعها مواضعها .

فقال عمير : والله مالي شيء أجعلها فيه !

فشقت امرأته أسفل درعها فأعطته خرقة فجعلها فيها ثم خرج خقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء .

ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئاً فقال له عمير : أقرىء عني أمير المؤمنين السلام .

فرجع الحارث إلى عس .

فقال : مارأيت ?

قال : رأيت يا أمير المؤمنين حالاً شديداً ..

قال: فما صنع بالدنانير ?

قال: لا أدري .

فكتب إليه عمر : إذا جاءك كنابي هذا فلا تضعه من يدلك حتى تقمل .

فأقبل إلى عمر فدخل عليه .

فقال له عمر: ماصنعت بالدنانير .

قال : صنعت ماصنعت وما سؤالك عنها ؟

قال : أنشد عليك لتخبرني ماصنعت بها .

قال : قد منها لنفسي .

قال : رحمك الله . فأمر له بو َسْتَق من طعام وثوبين .

فقال ؛ أما الطعام فلا حاجة لي فيه ، قـــد تركت في المنزل. صاغين من شعير ، إلى أن آكل ذلك يكون قد جاء الله تعالى بالرزق ، ولم يأخذ الطعام ، وأما الثوبان فقال : إن أم فلان عاربة ، فأخذهما ورجع إلى منزله (١)

منقبة لهذا العامل

وكان قد كتب إلى أهل حمص : اكتبوا لي فقراءكم . فكتبوا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١/ ٧٤٧ - ٥٥٠

اليه أسماء الفقراء وذكروا فيهم عمير بن سعد \_ وكان واليا عليهم \_ علم أنها قرأ اسمه قال :

من عمير بن سعد ?

قالوا: أميرنا .

قال : أو فقير هو ?

قالوا : ليس أهل ُ بيت أفقر َ منه !

قال : فأين عطاؤه ?

قالوا: يخرجه كله لايملك منه شيئاً .

فوجَّه إليه بمائة دينار فأخرجها كام فتصرف بها . فقالت له المرأته : لمو كنت حبست لنا منها ديناراً واحداً .

فقال : لو ذكّرتني فعلت (١).

#### عمر وبعض الولاة

قال زيد بن وهب : خرج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه دذات يوم إلى سوق المدينة ، فجاء رجل فجعل يقول : واعمراه . فسألناه عن خبره فقيل : إن عاملًا من عهاله أمر رجلًا أن ينزل في مواد ينظر كم عمقه ، فقال الرجل : إني أخاف . فعزم عليه فنزل ، فلما خرج كز " ٢ فهات فنادى : ياعمراه . فبعث عمر إلى الوالي : . . . أما لولا أني أخاف الله أن تكون سنة بعدي لضربت عنقك، واكن لا تبرح حتى تؤدي ديته ، والله لاأوليك أبداً ١٣٠

<sup>(</sup>١) ألف باء ١ : ٣ : ٤

<sup>(</sup>٢) الكز ازة الانقباض واليبس.

<sup>، (</sup>۳۰) ابن الجوزي ١٥

#### العمال الشعراء

استعمل عمر النعمان بن عدي بن نَصْلة على مَيْسان فبلغه عنه الشعر الذي قاله وهو :

من مبلغ الحسناء أن خليلها بمَيْسان يُسقى من زجاج وحنمَ إذا شئت غنتني دهاقين قرية وصَنتاجة تحدو على كل منسم فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلثم لعل أمرير المؤمنين يسوؤه تنادمننا بالجوسق المتهرديم ا

فكتب إله:

( بيستم الله الرَّحَمْنِ الرَّحَمِ . حم . تَنَوْبِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ النَّهِ النَّعَلَبِ مِنَ اللهِ النَّهِ النَّعَلَمِ . غَافِر الدَّنَّبِ وقابل النوبِ شَدِيدِ النَّعَقَابِ فَي الطَّوْلُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو َ إِليهِ النَّمَصِيرُ ) . أما بعد ، فقد دُو يَاللهِ النَّمَصِيرُ ) . أما بعد ، فقد دُو يُلغني قولنك :

العل أمير المؤمنين يسوؤه ... البيت وايم الله إنه ليسوؤني ، فاقدم فقد عزلتك .

فلما قدم عليه قال : يا أمير المؤمنين ، والله ما شربتها قط ، وإنما ... هو شعر طفّح على لساني وإني لشاعر . فقال عمر : أظن ذاك ولكن لا تعمل ُ لي على عمل أبداً '' .

وولى رجلًا من قريش عملًا فبلغه أنه قال : استني شَربة ألذ" عليها واستى بالله مثلها ابن هشام

فعزله . فلما قدم عليه قال له : أنت القـــائل ? وأنشده البيت قال : نعم والقائل بعده :

عسلًا بارداً بماء سحاب إنني لا أحب شرب المدام فقال له عمر: قاتلك الله كذا قلت ?! ورده إلى عمله (۱). وقال المتخبّل البيشكري من أبيات كانت سبب عزل عمر له عن العمل ولقد شربت من المدا مدة بالصغير وبالكبير فإذا سكرت فإنني رب الحورنتي والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويشة والبعير (۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) غرر الحصائص ٩٤ قابن الجوزي ١٠١ ببعض اختلاف . (٣) يلوغ الأرب ١/ ٢١٥

## أخبار متفرقة عن إدارة عمر

#### الشرة واللبي

اجتمع علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف له وكا أجرأهم على عمر عبد الرحمن ، فقالوا لعبد الرحمن : لو كلمت أمير المؤمنين أن يلين للناس فإنه قد أخشانا حتى والله مانستطيع أن نديم اليه أبصارنا (١) وإن الرجل طالب الحاجة يأتيه فتمنعه هيبته أن يكلمه في حاجته ، فيرجع وما يقضي حاجته .

فدخل عليه فكامه فقال له:

يا أمير المؤمنين ! إِنْ للناس فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبتك أن. يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك .

وكان عمر قد أخافهم حتى أخاف الأبكار في خدورهن فقال: ياعبد الرحمن أنشدك الله أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذاج قال: اللهم نعم .

قال: ياعبد الرحمن! لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللبن كم منهم فرَقَلًا منهم فرَقَلًا منهم فرَقَلًا منهم مني (٢) فأين المخرج?

وقام ببكي يجر رداءه .

فجعل عبد الرحمن يقول: أفِّ لهم من بعدك (٣)

<sup>(</sup>١) الطبري ه :١٠ (٣) الطبري ه :١٠

<sup>﴿</sup>٣﴾ ابن سمد الثالث ١ : ٢ . ٦ والرياض النضرة ٢ : ٦ ٤ باختصار .

## الفنل انكل لمن بعده

إن رهطاً أتواعر فقالوا: كثر العيال ، واشتدت المؤونة ، فزدنا في أعطياتنا . قال : فعلتموها ? جمعتم بين الضرائر ، واتخذتم الخدم في مال الله عز وجل ، أما والله لوددت أني وإياكم في سفينتين في لجة البحر ، تذهب بنا شرقاً وغرباً ، فلن يعجز الناس أن يولوا رجلًا منهم ، فإن استقام اتبعوه ، وإن جنف قتاوه . فقال طلحة : وما عليك لوقلت : إن تعو عزلوه ؟ قال : لا ، القتل أنكل لمن بعده (١)

وهذه (إن صحت) كلمة أراد بها عمر ، دفع الناس الى مراقبة الحكام ، خشية أن يطغوا أو يظلموا ، والاسلام لا يجو تز الخروج على السلطان إلا إذا كان منه الكفر البواح الظاهر ، ولم يأذن الاسلام بالحروج عليه لجود الاعوجاج أو الظلم ، لأن شر الحرب الاهلية ومضرتها أكبر من شر الظلم والاعوجاج ومضرته ، والقاعدة الشرعية والعقلية أنه يختاد أخف الضرين ، وأهون الشرين .

#### رملة نفتية عامة

قال عمر رضي الله عنه : لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعيـة حولاً فإني أعلم أن للناس حواثج تقطع دوني ، أما عمالهم فلا يو بعونها إلي ، وأما هم فلا يصلون إلي ، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين ، ثم أسير الى الجزيرة فأقيم بها شهرين ، ثم أسير الى مصر فأقيم بها شهرين ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٥: ٥٠

ثم أسير إلى البحرين فأقيم بهاشهرين ، ثم أسير الى الكوفة فأقيم بهاشهرين ، ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين ، والله لنعم الحول هذا (١)

أتي عمر بن الخطاب بمال فجعل يقسمه بين الناس ، فازدحموا علمه . عالد وقال : أقبلت الاتهاب سلطان الله في الأرض ، فأحميت أن أعلمك أن سلطان الله لن رادك (٢)

# تخضع للحق

جاءت عمر برود من اليمن ، ففرقها على الناس 'برداً 'بوداً ، ثم صعد المنبر نخطب وعليه حلَّــة منها (أي بودان) فقال : اسمعوا رحمكم الله . خقام إليه سلمان ، فقال : والله لانسجع ، والله لانسمع .

فقال : ولم َ يا أبا عبد الله ?

فقال : يَاعمر ! تفضلت علينا بالدندا ، فرَّقت علمنا برداً برداً ، روخرجت تخطب في حلية منها ?

فقال: أبن عبد الله بن عمر ?

فقال : ها أنذا يا أمير المؤمنين !

قال: لمن أحد هذين البردين اللذين على"?

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ه : ١٨ والتبر المسبوك ٩٥ وغيرهما . (٢) الطبري ، : ٤٠ مع المعالم ا

قال : لي

فقال لمناهان : عجاب علي يا أبا عبد الله ، إني كنت غسلت توفيه الحلق ، فاستعرت ثوب عبد الله .

قال: أما الآن فقل نسمع ونطع"

# علی دین ملوکهم

وقال: الرعية مؤدّية إلى الإمام ما أدّى الإمام إلى الله ، فإن رتع الإمام رتعوا (٢)

#### يقدم اهل الدبي

حضر باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة ''، منهم سهيل بن عمرو ، وغينينة بن حصن ، والاقرع بن حابس ، فخرج الآذن فقال : أين ممهيب ? أين عمّار ? أين سلمان ? فتمعّرت وجوه القوم ، فقال واحد منهم : لم تتمعّر وجوهكم ? 'دعوا و دعينا ، فأسرعوا وأبطأنا ، ولئن حسدة وهم على باب عمر ، لما أعد الله لهم في الجنسة أكثر ''')

وجاء الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجلسا عنده وهو بينها ، فجمل المهاجرون الأولون يأنون عمر ، فيقول : هاهنا ياسهيل ، هاهنا ياحادث . فينحيها عنه ، فجمل

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٦ ه وابن الجوزي ١٢٧ مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١:٠١٠

<sup>(</sup>٣) عبون الأخبّار ١: ٥ ٨ وقريب منه في ابن الجوزي ٥٨

الأنصار يأتون عمر فينحيها عنه حتى صارا في آخر الناس. فلما خرجا من عنده ، قال الحارث بن هشام لسهيل بن عمرو: ألم تر ما صنع بنا ? فقال له سهيل: أيها الرجل! لالوم عليه ، ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا ، دعي القوم فأسرعوا ، ودعينا فأبطأنا.

ثم أتيا عمر رضى الله عنه فقالا له : قد رأينا مافعلت اليوم وعلمنا أنا أتينا من قبل أنفسنا ، فهل من شيء نستدرك به ? فقال لهما : لا أعلمه إلا هذا الوجه – وأشار لهما إلى غزو الروم – فخرجا إلى الشام فما تا بها رحمها الله (١)

#### النشارة الاحداث

قال يوسف بن الماجشون: قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم لي ونحن صبيان: لاتستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الامر المعضل دعا الاحداث فاستشارهم لحدة عقولهم (۲) وكان يشاور حتى المرأة (۳)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٨٦

<sup>(</sup>٢) ألف باء ١ : ٢٢٦ وأبن الجوزي ١٦٥ (٣) ابن الجوزي ١٦٤

# عرمع غير المسلين

#### اليهـود

اختلف المؤرخون في يهود المدينة ، هل هم عرب نهو دوا ، أم هم يهود تعرسوا ، والذي يغلب على ظني أنهم يهود ، لان الله عـز وجل كان يدعوهم (يا بني اسرائيل) ، واسرائيل هو يعقوب عليه السلام ، وأولاده اليهود ولأن المتتبع لما وصف القرآن من أخلاقهم ، والناظر في تاريخهم ، يوى الاختلاف البين بين أخلاقهم وأخلاق العرب ، وأدل الدلائل على هذا الاختلاف أن العرب في مكة لما حاربوا الاسلام حاربوه من أمام فعل الرجل الشريف ، وهؤلاء حاربوه بالدس والمكر فعل المحتال المخادع الضعيف ، وهم عامر العرب النفاق ، وما كان من قريش منافقون ، إغا نجم النفاق في المدينة ، بعد الهجرة من تأثير اليهود .

وكان تاريخهم مع المسلمين ، تاريخ الغدر والحيانة والعدوان منهم والصفح والصدق والانصاف من المسلمين ، واستمر ذلك حتى أنقذ الله المدينة منهم ، واجتمعت بقيتهم في خيبر

خبر على عربر رسول الله على الله على عربر على عربر رسول الله على الله الله على الله

فطاوله أهلها وماكثوه وقاتلوا المسلمين ، فحاصرهم رسول الله عليلية قريباً من شهر ، ثم إنهم صالحوه على حقن دمائهم ، وترك الذرّية ، على أن عجلوا و تخلوا بين المسلمين وبين الأرض والصفراء والبيضاء والبيزّة ، يجلوا و تخلوا بين المسلمين وبين الأرض والصفراء والبيضاء والبيزّة ، وإلا ماكان منها على الأجساد وأن لا يكتموه شيئاً ولا يغيبوا شيئاً ، فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد .

فغيّبوا مَسْكاً (جلداً) فيه مال وحلي لحنييّ بن أخطب ? وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير .

قال : أذهبته الحروب والنفقات .

قال : العهد قريب ، والمال كثير . وقد كان حيري قدّل قبل ذلك فدفع رسول الله عراقية سعية إلى الزبير فسيّه بعذاب ، فقال : وأيت حيريناً يطوف في خربة هاهنا .

فذهبوا إلى الخربة ففتشوها فوجدوا المسك ، فقتل رسول الله عَلَيْتُهُ ابنى أبي الحُنْقَيْق وأحدهما زوج صفيّة بنت حُبِيَي بن أخطب ، وسبى نساءهم وذراريهم ، وقدم أموالهم للنكث الذي نكثوا ، وأراد أن يجليهم عنها .

خَرَصه . وأرادوا أن يرشوه فقل : يا أعداء الله أنطعمونني السّعث ? والله لقد جنتكم من عند أحب الناس إلي ، وإنكم لأبغض إلي من عد تركم من القرود والخنازير ، ولن مجملني بغضي لكم وحبي إياه على أن لاأعدل عليكم .

فقالوا: بهذا فامت السموات والارض (١)

## عروان البهود على ابن عمر

فلما توفى الله نبيّه عَلَيْكِ أَقْرَهَا أَبُو بِكُر بَأْيِدِيهِم عَلَى المُعامِلَةِ التِي عَامِلِهِم عَلَى المُعامِلَةِ التِي عَامِلِهم عَلَيْها رَسُولُ الله عَلَيْكِ حَسَى تَوْفِي ، ثَمَ أَقْرَهَا عَمْرُ صَدْراً مِن عَامِلِهم عَلَيْها رَسُولُ الله بَنْ عَمْرُ أَتَاهُم فِي حَاجَة فَيْدَنُوهُ (٢)

قال عبد الله بن عمر : خرجت أنا والزبير والمقداد بن الاسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها ، فلما قدمنا تفرقنا في أموالنا ، فعدُدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي ( أي ادُويتا ) من مرفقي "، فلما أصبحت استصرخ علي " صاحباي فأتياني فسألاني : من صنع هذا بك ؟

فقلت: لا أدري . فأصلحا من يدي ثم قدما في على عمر

فقال : هذا عمل يهود . ثم قام في الناس خطيباً فقال :

أيها الناس إن رسول الله كان عامل يهود خيبر على أنّا نخرجهم إذا سُمّنا ، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد بلغكم مع عدوانهم على الانصاري قبله ، لانشك أنهم أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم ، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم ،

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٢٦ - ٢٧

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ٢: ٩ ٤ و و فتوح البلدان ١ ٤

اخراج بهود خبر

وكان قد بلغه أن رسول الله عَلَيْ قَال في وجعه الذي قبضه الله فيه : لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان ، ففحص عمر عن ذلك حتى بلنه الثبت فأرسل إلى يهود فقال : إن الله عز وجل قد أذن في جكاثركم . قد بلغني أن رسول الله عليه قال : لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان . فمن كان عنده عهد من رسول الله من اليهود فلياتني به أنفذه له ، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فلياتي به أنفذه له ، ومن عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز للجكاء ، فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله عليه منهم (۱)

#### النصاري

## نصاری تجران

كان أكثر النصارى من العرب في الجنوب، في نجران ، وكانوا أقرب إلى الاسلام من اليهود ، وقد وفدوا الى الرسول على وعاهدوه على أمور واستمرت المعاهدة الى أيام عمر فنقضوها وخالفوا شروطها واستحقوا بذلك الجلاء ، ثم إنهم طلبوا الجلاء بأنفسهم ودفع لهم عمر تعويضاً مضاعفاً عن أملاكهم وأسكنهم في العراق وأسقط عنهم الجزية سنتين ومنع الظلم عنهم .

وفيما يلي تفصيل الخبر :

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ۲: ۹ ۲۲

كان أهل نجران قد وفدوا على رسول الله على فسألوه الصلح فصالحهم ، واشترط عليهم ( مما اشترط ) أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا سبه ، وكتب لهم كتاباً .

فلما استخلف ابو بحر حملهم على ذلك فكتب لهم كتاباً على نحو الله مثاليّم ، فلما استخلف عمر أصابوا الربا (١)

## هم طلبوا الجلاء

وكانوا قد بلغوا أربعين ألفاً فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر بن الخطاب خقالوا: أ°جلنا.

> وكان عمر خافهم على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم. فندموا بعد ذلك وأتوه فقالوا: أقلتنا

فأبى ذلك .

فلما ولي علي بن أبي طالب أنوه فقالوا : ننشدك خطــّك بيمينك وشفاءتك لنا عند نبيّـك إلا أقلتنا .

فقال : إن عمر كات وشيدالامر ، وأنا أكره خلافه (٢)

# احداؤهم بأمر رسول الله عليلية

عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله عِلَيْ قال في مرضه: لايبقين "

(۱) فتوح البلدان ۷۸

دينان في أرض العرب ، فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى اهل نجر ان الى ناحية الكوفة (سميت لما نزلوها النجر انية) واشترى عقار اتهم واموالهم(١٠)

### كناب الجلاء

وكتب عمر الى أهل نجران لما أجلاهم:

يسم الله الرحمن الرحم . هذا ماكتب به عمر أمير المؤمنين لأهل بجران من سار منهم آمن بأمان الله ، لايضره أحد من المسلمين ، وفاء لهم بماكتب لهم محمد النبي وأبو بكر (أما بعد) فمن مر وا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من حرث الارض ، فما اعتماوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم ، لاسبيل عليهم فيه لاحد ولا مغرم ، ومن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم ، فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم مترركة عنهم أربعة وعشرين شهراً بعد أن يقدموا ، ولا يكلفوا إلا من صنعهم البر ، غير مظلومين ولا معتدى عليهم . شهد عثمان بن عفان و معتقيب (٢)

#### نصاری محزمین

قال هشام بن عمّار : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مقدمه الجابية من أرض دمشق مر بقوم مجدّ مين من النصارى ، فأمر أن يجرى عليهم القوت (٣)

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٧٧

<sup>(</sup>٢) الخراج ٨٧ - ٨٨ وفتوح البلدان ٧٧

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ١٣٥

#### الاجانب من غير المسلمين

#### كيف يعاملون

قـال سليان بن بركيدة: إن عمر بن الخطاب كان إذا أرسل جيشاً بعث عليهم رجلًا من أهـل الفقه والعلم فـكان بمن بعث سكدة بن قيس فقال له:

« سِر باسم الله ، فقاتل في سبيل الله من كفر بالله ، فإذا لقيتم عدو كم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال :

ادعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة ، وايس لهم في فيء المسلمين نصيب .

وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل الذي لكم ، وعليهم مثل الذي عليكم .

فإِن أبوا فقاتلوهم فإِن الله ناصركم عليهم ٠

وإن تحصّنوا منكم في الحصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ولا على حكم رسوله فإنكم لاتدرون ماحكم الله وحكم رسوله فيهم ، وإن سألوكم أن تنزلوهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله ، وأعطوهم ذمم أنفسكم .

فإِن قاتلوكم فلا تغدروا ولا تُغـُــّلوا ولا تَمْسُلوا ولا تقتلوا وليداً » ```

<sup>(</sup>١) الحراج ٢٣٠

القاعدة الاسلامية أن المسلمين يقوم بذمتهم أدناهم ، وكل جندي على المان وعلى الجماعة الوفاء، ولقد توسع عمر في ذلك ، حتى أن الجندي المسلم اذا أشار إلى رجل من العدو في قلعته مهدداً ومترعداً بانه إذا نزل يقتله ، ففهم العدو من ذلك التهديد الامان ونؤل ، فإنه يجعله أمنا (١)

### عمر وملك الروم

خرح الوليد بن عُقبة حـتى قدم على بني تغلب وعرب الجزيرة ، فخمض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار ، فإنهن ارتحلوا بقلكهم (أي بجاعتهم لم يدعوا وراءهم شيئاً) فاقتحموا أرض الروم ، فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلما قدم عليه الكتاب ، كتب إلى ملك الروم :

بلغني أن حياً من أحياء العرب ، ترك دارنا وأتى دارك ، فوالله لتخرجنه أو لنَمَنْ بُسِدن إلى النصارى (أي ننذرهم) ثم لنخرجنهم إليك . فأخرجهم ملك الروم نخرجوا ، فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبي عدي بن زياد ، وخنس بقيتهم فتفرقوا فيا بلي الشام والجزيرة من بلاد الروم . فكل إيادي في أرض العرب فمن أولئك الاربعة الآلاف (٢)

<sup>(</sup>١) الخراج ٤٤٢

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤: ١٩٨ – ١٩٨

# المسلم الاسير

قال عر : لان أستنقذ رجلًا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلى من جزيرة العرب .

وقال : كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه

# تخربب مدينة على الحدود

قدم على عمر عامله على الحدود الشهالية فقال: ياأمير المؤمنين إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عر ب السوس ( في معجم البلدان: عر بسوس) ، وإنهم لا يخفون على عدو "نا من عوراتنا شيئاً ولا يظهر وننا على عوراتهم

فقال عمر: فالإذا قدمت فخيرهم باين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين ، ومكان كل شيء شيئين ، فإن رضوا بذلك فأعطهم وخراها ، وإن أبوا فأنذرهم وأجلهم سنة ثم خراها .

فقال : اكتب لي عهداً بذلك

فكتب له عهداً . فلما قدم عمير عليهـم عرض عليهم ذلك فأبوا ، فأجّلهم سنة ثم أخربها (٢)

<sup>(</sup>١) الحراج ٣٠٢

<sup>(+)</sup> Itaell PT1

### الشروط على اهل ألذمة

كان اذا صالح قوماً اشتوط عليهم أن يؤدّوا من الحراج كذا وكذا ، وأن يقرّوا ثلاثة أيام ، وأن يَهدوا الطريق ، ولا يمالئوا علينا عدّونا ولايؤوا لذا محدثاً ، فإذا فعلوا ذلك فهم آمنون على دمائهم ونسائهم وأبنائهم وأموالهم . ولهم بذلك ذمة الله وذمة الوسول ونحن براء من معرّة الجيش (۱)

وأمر عمّاله أن لايتركوا أحداً من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في المباسه ولا في مركبه ، ولا في هيئته ، ويؤخذوا بأن يجعلوا في أوساطهم الزّنارات مثل الخيط الغليظ يعقده في وسطه كل واحد منهم ، وبأن تكون قلانسهم مضرّبة ، وان يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب ، وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية ، ولايحذوا على حدو المسلمين ، وتمنع نساؤهم من ركوب الرّحائل ، ويمنعون من أن يجدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ماكانوا صولحوا علميه وصاروا دمة وهي بيعة لهم أو كنيسة ، فما كان كذاك مو حول المسلمين وأسواقهم بيعون ويشترون ولا يبيعون خراً ولا خزيراً ، ولا يظهرون الصلبان في الامصار ، ولتكن قلانسهم طوالاً خزيراً ، ولا يظهرون الصلبان في الامصار ، ولتكن قلانسهم طوالاً مضرّبة ، حتى يعرف زيهم من المسلمين (٢)

<sup>(</sup>١)الخراج لأبي يوسف ٢٠

<sup>(</sup>٢) الحراج لأبي يوسف ١٥١

#### عمر ينصف الفيط

لما وقعت المعاهدة بين عمروبن العاص والمقوقس ( باسم القبط ) كان من شروطها أن يفرض على القبط ديناوين في السنة عن كل وجل، وأن يخسير من كان بمصر من الروم بين الرحيل وبين الخضوع للمعاهدة . ولما بلغ ذلك ملك الروم غضب من المقوقس ، ولم يصدق المعاهدة ، واعلن الحرب ، فجاء المقوقس الى عمرو ، فقال :

\_ أسألك اموراً ثلاثة :

أولها : ان الروم شكوا في واستغشوني فلا تبذل لهم من الشروط . مثل الذي بذلت لي

والثاني : ان القبط لايزالون على عهدهم مانقضوا فلا تؤاخذهم بنقض الروم .

والثالث: أن تأمر بدفني ان مت في كنيسة (كذا) في الاسكندرية . في المالث عليه إلا الى الثالثة ، ووقعت الحرب واشتركت فيها على من مصر ، فانتصر المسلمون عليهم ، واسر منهم أسرى وسبى سبايا وبعث بالجيم الى عمر .

فحكم عمر بأنهم أهل ذمة ، وأن عهدهم باق وردّهم إلى مصر (١)

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٢١٧

# عمربين لقضاء والفنوى والحسنه

دستور القضاء

كتب عمر الى أبي موسى الأشعري .

بسم الله الرحمن الرحيم .

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس.

سلام عليك . أما بعد :

فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك ، وأنفذ إذا تبين لك ، فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له .

آس (أي سو")بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك .

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ، فراجعت فيه نفسك ، وهديت لرشدك ان ترجع الى الحق (١) ، فان الحق قديم لايبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التادي في الباطل .

<sup>(</sup>١) أي في دعوى أخرى مثلها ، امـــا التي صدر فيهـــا الحــكم وصار (حقاً مكتسباً ) لصاحبه فلا يبدل الحــكم فيها ، وذلك معنى قول عمر لمـــا سئل عن اختلاف حكمين له في دعويين متشابهتين : « تلك كما قضينا ، وهذه كما نقضي »

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك بما ليس في كتاب ولا في سنة ، واعرف الأشباه والامثال ثم قس الأمور عند ذلك ، واعمد الى أحبها إلى الله ، وأشبها بالحق فيما ترى .

واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمـــداً ينتهي اليه ، فإنــ أحضر بينته أخذت له مجقه ، وإلا استحللت عليه القضاء ، فان ذلك أنفى للشك ، وأجلى للعمى ، وأبلغ في العذر .

والمسلمون عدول في الشهادة بعضهم على بعص ، إلا مجاوداً في حد ، أو مجرباً عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، فان الله قد تولى منكم السرائر ، ودرأ عنكم الشبهات .

وإياك والقلق والضجر والتاذي بالناس ، والتذكر للخصوم في في مواطن الحق ، التي يوجب الله بها الأجر ، ويحسن الذخر ، فانه من يخلص نيته فيا بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه ، يكفه الله مابينه وبين الناس ، ومن تزين للناس في يعلم الله خلافه منه سانه الله ، وهنك ستره ، وأبدى فعله ، فما ظمك بثواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته والسلام (١)

وقد جمعت هذه الرسالة العجيبة آداب القاضي ، وأصول المحاكمة ، وقد شغلت العلماء بشرحها والتعليق عليها هذه القرون الطويلة ، ولا موضع دهشة واكبار لكل من يطلع عليها .

ولولم يكن لعمر من الآثار غيرها ، لعد بها من كبار المفكرين. والمشترعين ولو كنبها رئيس دولة في هذه الايام التي انتشرت فيها. قوانين أصول المحاكمات ، وصاد البحث فيها بما يقرؤه الأولاد في

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ۲: ۷۳ ومفتاح الافكار ۹ روعيون الاخبار ۱: ۲۳ وصبح الاعشى ۱: ۳۳ وضبح الاعشى ۱: ۳۳ وضبح الاعشى ۱: ۳۳ ونهاية الارب ۲: ۷۰۷

المدارس ، لكانت كبيرة منه ، فكيف وقد كتبها عمر من نحو اربعة عشر قرناً ، ولم ينقلها من كتاب ، ولا استمدها من أحد ، بل جاء بها من ذهنه ، غرة واحدة من آلاف الثمرات ، للغرسة المباركة التي غرسها في قلبه محمد ، حين دخل عليه في دار الارقم ، فقال أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

صلى الله على محمد إمام الهدى ومعلم الخير ورضيعن هؤلاء الاصحاب الكرام الذين صاروا أساتذة الدنيا على مدى العصور لما صاروا تلاميذ محمد .

# رأبہ في الاقرار

كانوا يعدون الاقرار سيد البينات ، حتى نشأ في هذه الأيام من بحث في شوائب الاقرار ، وانه لا يكون داءًا بينة صحيحة ، ولا دليلا ثابتاً ، وعدوا هذا البحث من مزايا الفكر الحديث ، مع أن عمر نبته الى ذلك من قديم ، حين قال : ليس الرجل عمم أمون على نفسه إن أوجعته .

### نصيح عاص

إن رجلًا كان ذا بأس وكان ينو وَقَد الى عمر رضي الله عنه لبأسه وكان من أهل الشام ، وإن عمر فقده فسأل عنه فقيل : يتابع في هذا الشراب . فدعا كاتبه فقال اكتب : من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان ، سلام عليكم في إني أحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو أن فلان ، سلام عليكم في إلى التّوب شديد النّعة أب ذي الطّول (غافر الذّنب و وَمَايِل التّوب شديد النّعة أب ذي الطّول لا إله إلا هُو إلى المنصير ) ، ثم دعا وأمين من عنده ودعوا له أن الله يقبله عز وجل وأن يتوب عليه فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرؤها ويقول : غافر الذنب ، وقد وعدني الله عز وجل أن

يغفر لي ، وقابل التو ْب شديد العقاب ، قد حذّرني الله من عقابه ذي الطو ْل ، والطول الحير الكثير ، إليه المصير . فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع .

فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا ، إذا رأيتم أخاً لكم ذل زلة فسد دوه ووفقوه ، وادعوا الله أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه (١) .

وهذا الخبر (إن صح) يدل على أنه لم يثبت لعمر انه شرب الخمر ، ولو ثبت له أنه شربها لما وسعه تعطيل الحد، والاكتفاء بالنصح والعجب من ابن الجوزي يروي انه ضرب ولده حدين في الخمر لاحداً واحداً ، ثم يروي مثل هذا الخبر .

### أمره بقتل السحرة

قال بجالة: كنت كاتباً لجيز عبن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن أقاوا كل ساحر ، (وربما قال) وساحرة ، وفرقوا ببن كل ذي ميخر م من المجوس وانه وهم عن الزمزمة . فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفر ق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله ، وصنع جيز على أعلماً كثيراً وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فأكارا من غير زمزمة (٢).

دع هذه المشة

أقبل رجل مرخياً يديه ، طارحاً رجليه ، يتبختر . فقال له عمر

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ۱۱۵ (۲) مسئد أحمد ۱: ۱۹ وابن الجوزي ۱۱٤

رضي الله عنه : دع هذه المشية . فقال : ما أطيق . فجلده . ثم تبختو > فجلده فترك التبختر . فقال عمر : إذا لم أجلد في مثل هذا ففيم أجلد ? فجاءه الرجل بعد ذلك فقال : جزاك الله خيراً ، إن كان إلا شيطاناً أذهبه الله بك ١٠.

# شأنك بها

( حكي ) أن عمر بينا هو يطوف بالبيت إذ رأى رجلًا يطوف وعلى عنقه امرأة مثل المَهاة حسناء جملة وهو يقول :

'عد'ت' له في جملًا ذلولا موطنّماً أنتبع السهولا أعد لها بالكف أن تملا أحذر أن تسقط أو تزولا أرجو بذاك نائلًا جزيلا

فقال له عمر : يا عبد الله ! مَن هذه التي وهبت َ لهـ احجّك ؟ فقال : امرأتي يا أمير المؤمنين ! وإنها حمقاء مرغامة ، أكول قامية ، لا يبقى لها خامّة . فقال له : مالك لا تطلقها ؟ فقال : إنهـ احسناء لا تُـفرَك ، وأم صبيان فلا تترك . قال : فشأنك يها .

فلم يقدم عمر رضي الله عنه بالإنكار حتى استخبره ، فلما انتفت عنه الريبة أقر"ه على فعله (٢).

مواقبت الصلاة

عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، أن عمـر بن الخطاب كتب إلى

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن الخطاب لعلى وناجى الطنطاوي .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٦: ٥٠٥ والقصة ظاهر عليها الوضع

عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان النيء ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله ، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الركب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس ، والمغرب إذا غربت الشمس ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، فمن نام فلا نامت عينه ( ثلاثاً ) ، والصبح والنجوم بادية مشتبكة ".

:2:11

دخلت خولة بنت حكيم على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة ابن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر" رداءه فقال : هذه المتعة ، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (٢) .

النمنع في الحج

وعن أبي نضرة قال : كان أبن عباس يأمر بالمتعة "" ، وكان أبن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقدال : على يدي دار الحديث تمتّعنا مع رسول الله علي ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يجل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا (٤) نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا وجمته بالحجارة (٥)

<sup>(</sup>١) الموطأ ١: ٢١ - ٢٢ (٢) الموطأ ٣: ٥٠

<sup>(</sup>٣) ليس المراد بالمتمة هنا المتمة بالنساء بل المتمة في الحج ، والمتمة بالنساء ( اي الزواج الموقت ). حرام قطما ولا عبرة بمن قال بحله من الفرق الخالفة لاهل السنة والجماعة ،

<sup>(</sup>٤) أي اقطعوه والمبتوتة المطلقة (٥) صحيح مسلم ٤: ٨٣

وعن سالم قال : كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع (أي في الحج) وسن "رسول الله عليه فيه ، فيقول ناس لابن عمر : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ? فيقول لهم عبد الله :

ويلك ألا تتقون الله ? إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الحير يلتمس به تمام العمرة ، فلم تحرّمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله عليه أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر ؟ إن عمر لم يقل لكم ان العمرة في أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : ان أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج (١)

### جلده في السكر

قال حسّان بن المخارق : سايو رجل عمر بن الخطاب في سفر وكان صاغًا ، فلما أفطر الصائم أهوى الى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها فسكر ، فضربه ( وفي رواية فجلده ) عمر الحد ، فقال له : إغا شربت من قربتك ، فقال عمر إغا جلدتك لسكرك لا على شربك . وقال أبو بكر بن عمر بن عتبة عن عمر قال : لا حد الا فيما حبس العقل (٢) .

#### حده المريب

قال نافع بن أبي نعيم : مر ّ رجل من بني 'مزينة بباب رجل من الأنصار وقد كان يتهم بامرأته فتمثل :

١) مسلد أحمد ٢ : ٥ ٩

<sup>(</sup>٢) الخراج ١ : ١٩٧ والمسألة مفصلة في كتب الحنفية من المبسوط والبدائع الى حاشيه ابن عابدين .

هلا" علمت وما استودعت مكتوم

فاستعدى رب البيت عليه عمر .

فقال له عمر : ماأردت ?

قال : شعراً

قال : قد كان له موضع غير هذا ،

ثم أمر به فعوقب (١)

### مفاطعة أهل الاهواء

عن نافع أن رجلًا يقال له صبيغ بن عسن جعل يسأل عن متشابه القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر ، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب .

فلمـــا أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال : أين الوجــل ? أبصر لايكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الوجيعة .

فأنى به فقال عمر: سبيل " محد تة (أي بدعة جديدة).

فأرسل إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى توك ظهره دَ بَرة ( قرحة ) .

ثم تركه حتى برىء ثم عادله تم تركه حتى برىء ، فدعا به ليعود . فقال صبيغ : إن كنت تربد قتلي فاقتلني قتلًا جميلًا ، وإن كنت تربد أن قداويني فقد والله برئت ، فأذن له إلى أدضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لايجالسه أحد من المسلمين .

قال أبو عثمان النهدي : فلو جاءنا ونحن مئة لتفرقنا عنه .

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء: ١٥

وقال زَرَعة : رأيت صَبيغًا كأنه بعير أجرب يجيء الى الحلقة ويجلس وهم لايعرفونه فتناديهم الحلقة الأخرى : عزمة أمير المؤمنين عمر فيقومون ويدعونه

فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قـد حسن أمره فكتب إليه عمر أن ائذن للناس بمجالسته (١)

### عنا: عمر بفلام

قال سنان بن سلمة بن المُنحَبِّق : كنا أغَيَّلهمَة بالمدينة في أصول النخل نلتقط البلح ، فخرج إلينا عمر بن الخطاب فتفرق الغلمان وثبت مكاني ، فلما غشيني قلت : ياأمير المؤمنين إنما هذا ماألقت الريح

قال : أرني أنظر فانه لا يخفى على".

فنظر في حجري فقال : صدقت .

فقلت : ياأمير المؤمنين !

أترى هؤلاء الآن ، والله لئن انطلقت لأغاروا علي فانتزعوا مامعي قال : فمشى حتى بلـ فني مأمني (٢)

### قضية المفيرة من شعبة

كان عمر قد ولى المغيرة البصرة وكان فيها امرأة يقال لها أم جميل، وكانت امرأة حادرة (ضخمة ) لها زوج من ثقيف مات عنها ، فكان المغيرة يدخل عليها، يعني بأمرها، فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه ، حتى أساء به

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ٦ / ٣٨٥ (٢) ابن سعد السابع ١ / . ٩

الظن أناس من الصحابة . وكان بينه وبين أبي بكرة الثقني منافرة وكانا متجاورين بينها طريق وكانا في مَشْرُ بتين متقابلتين لهما في داريها ، في كل واحدة منها كو"ة مقابلة الأخرى .

فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته وهم إخوته من أمه : زياد بن أبيه ، وشبل بن معبد البجلي ، ونافع بن الحارث بن كلدة فرفعت الربيح باب الكوة فبصر بالمفيرة وهو بين رجلي امرأة.

فقال للنفر : قوموا فانظروا .

فقاموا فنظروا

ثم قال : اشهدوا

قالوا: من هذه ?

قال: أم جميل ، إحدى بني عامر بن صعصعة فقالوا: إنما وأينا أعجازاً ولم ندر ماالوجه

ثم إنهم صموا حين قامت فكتبوا إلى عمر بذلك.

فعزل المغيرة واستقدمه مع الشهود، وولى البصرة أبا موسى الاشعري. فلما قدم إلى عمر شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة بالزنا ، وأما زياد فلم يفصح شهادة الزنا .

وكان عمر قد قال قبل أن يشهد: أرى رجلًا أرجو أن لا يفضح الله به رجلًا من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهِ . وفي رواية : إني أدى غلاماً كيّساً لا يقول إلا حقاً ولم يكن ليكتمني شيئاً .

فقال زياد : لم أرَ ماقال هؤلاء ، ولكني رأيت ريبة وسمعت نفساً عالماً ولا أعرف ما وراء ذلك .

فقال عمر : هل رأيت الميل في المكحلة ?

Y : 16

فقال : هل تعرف المرأة ?

قال : لا ولكن أشبها .

فأمر عمر بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن 'يحد"وا حـــد" القذف ٤- فجلدوا . فلم يكلم أبو بكرة زياداً بعدها .

### فضب ضرب

كان عبيد (أبو أبي وَجَرْزة السعدي ) ، عبداً بيع بسوق ذي الجاز في الجاهلية ، فابتاعه وهب بن خالد فأقام عند (ماناً يوعى إبله، ثم إن عبيداً ضرب ضرع ناقة لمولاه فأدماه ، فلطم وجهه ، فخرج عبيد إلى عمر بن الخطاب مستعدياً .

فلما قدم عليه قال : ياأمير المؤمنين أنا رجل من بني سليم ثم من بني ظفر ، أصابني سِساء في الجاهلية كما يصيب العرب بعضها من بعض ، وأنا معروف النسب ، وقد كان رجل من بني سعد ابتاعني فأساء إلي وضرب وجهي ، وقد بلغني أنه لاسباء في الاسلام ولا رق على عربي في الاسلام .

<sup>(</sup>١) مجموعة من عدة روايات وتاريخ أبي الفداء ١ /١٧ والطبري ٤ /٧٠٠

فما فرغ من كلامه حتى أتى مولاه على أثوه فقال : ياأمير المؤمنين هذا غلام ابتعته بذي الجاز ، وقد كان يقوم على مالي ، فأساء فضربته ضربة والله ماأعلمني ضربته غيرها قط ، وإن الرجل ليضرب ابنه أشد منها فكيف بعبده ? وأنا أشهدك بأنه حر" لوجه الله تعالى .

فقال عمر لعبيد : قد امتن عليك هذا الرجل وقطع عنك مؤنة البينة ، فإن أحببت فأقم معه فله عليك منه ، وإن أحببت فالحق مبقومك ، فأقام معه (١)

### فند دفاعاً عه عرضه

عن الحسن أن شابين كانا متآخيين على عهد عمر بن الخطاب فأغزى الحدهما فأوصى أخاه بأهله ، فانطلق في ليلة ذات ريح وظلمة الى أهل أخيه يتعهدهم ، فإذا سراج في البيت يَنْ هر ، وإذا يهردي في البيت مع أهله وهو يقول :

وأَشْعَثَ غَرَّهُ الْإِسلامِ مَنِي خَلُوتُ بَعِيرِسُهُ لَيْلِ النَّيَّامِ أُبَيْتَ عَلَى تُوائَبُهِـا وُيُضِحِي عَـلَى جَرِداً؛ لاحقة الحزام كأن مجامع الرَّبلات منهـا فشامُ ينهضون إلى فشام

فرجع الشاب الى أهله ، فاشتمل على السيف حتى دخل على أهل أخيه فقتله ثم جرده وألقاه في الطريق . فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لايدرون من قتله ، فأتوا عمر بن الخطاب فدخلوا عليه وذكروا ذلك له ، فنادى عمر في الناس : الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

<sup>(</sup>م) الاغاني ١١/٢٧ والاصابة ٣/٥٤٢

أنشد الله رجلًا علم من هذا القتيل علماً إلا أخبرني به ، فقام الشاب فأنشد الشعر وأخبره خبره فقال عمر : لايقطع الله يدك . وهدر دمه (١).

#### فضية احتيال

تزوّج رجل على عهد عمر رضي الله عنه ، وكان قد خضب لحبته ، و فنصل خضابه بعـــد أيام فبدا شيبه . فاستعدى عليه أهل المرأة عمر وقالوا : حسبناه شاباً إفاوجعه عمر ضرباً وقال له : غررت القوم !(٢)

#### منع ماء

مر" قوم من الأنصار بجي" من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا ، فسألوهم القرى فأبوا ، فسألوهم الشراء فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم . فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا ذلك له ، فهم " بالأعراب وقدال : ابن السبيل أحق بالماء من التانيء ( المقيم ) عليه ""

#### محاولة رشوة

قال إسحاق بن راهويه : 'ذكر لنا أن امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خصومة ، فأراد أن يخاصمها إلى عمر ، فأهدت المرأة، الى عمر فخذ َ جزور ، ثم خاصمته اليه فوجه القضاء عليها! فقالت ::

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ٤ / ١١٦ وروضة المحبين ١٠٦٠

<sup>(</sup>٢) نحفة العروس ٨٥

<sup>(</sup>٣) الفائق ١ / ٣٧

وياا مير المؤمنين! افصل القضاء بيننا كم 'يفصل فخذ الجزور، فقضى عليها عمر وقال: إياكم والهدايا (١)

### براءة وتأدبب

قال القاسم بن محمد : إن أبا السيّارة أولع بامرأة أبي 'جنــدب براودها عن نفسها . فقالت : لاتفعل ، فإن أبا 'جندب إن يعلم بهذا بيقتلك . فأبى ان ينزع .

وقال أبو 'جندب : إني محـبر القوم أني أذهب إلى الإبل ، فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاءك فأدخليــه علي". فود ع أبو جندب القوم وأخبرهم أني ذاهب إلى الابل.

فلما أظلم الليل جاء فكمن في البيت . وجاء أبو السيارة وهي تطحن في ظلما ، فراودها عن نفسها فقالت : ويحك ، أرأيت هـذا الأمر الذي تدعوني إليه ، هل دعوتك إلى شيء منه قط ?

قال : لا ، ولكن لاأصبر عنك .

قالت : ادخل البيت حتى أنهيأ لك.

ولما دخل البيت أغلق أبو 'جندب الباب ثم أخذه فدقه من عنقه إلى عَجِدْ ذنيه

<sup>(</sup>١)عيون عيون الاخبار ١/٢٥

فدهبت المرأة إلى اخي أبي 'جندب فقالت : أدرك الرجل فإن أبا جندب قاتله .

فكان إذا مر" به إنسان قال له : ماشأنك ? فيقول : وقعت من بكر فحطمني .

وبلغ الخبر عمر فأرسل الى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه، فأرسل الى أهل المرأة فصدقوه فأرسل الى أهل المرأة فصدقوه فبرأ عمر ابا جندب وجلد أبا السيارة مائة جلدة (١)

# مسألة زواج

خطب رجل من الموالي إلى رجل من قريش أخته وأعطاها مالاً جزيلًا ، فأبى القرشي من تزويجها . فقال له عمر : مامنعك أن تزوجه فإن له صلاحاً وقد أحسن عطية أختك ?

فقال القرشي": ياأمير المؤمنين! إن لنا حسباً وانه ليس لها بكف، فقال عمر: لقد جاءك بحسب الدنيا والآخرة ، أما حسب الدنيا فالمال ، وأما حسب الآخرة فالتقوى. زو"ج الرجل ان كانت المرأة راضية فراجعها أخوها فرضيت فزو"جها منه (۲)

<sup>(</sup>١) روضة المحبين ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢: ٨٥

فضية ردة

لما أتي عمر يفتح 'تستر قال : هل كان شيء ? قالوا : نعم ، رجل ارتد عن الاسلام .

قال: فما صنعتم به ?

قلنا: قتلناه .

قال : فهلا" أدخلتموه بيتـاً وأغلقتم عليه واطعمتوه كل يوم رغيفاً فاستتبتموه ، فإن تأب وإلا قتلتموه ?

ثم قال : اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أدض إذ بلغني (١)

#### فتيل الته

إن رجلًا ضاف ناساً من 'هذيل ' فخرجت لهم جادية وأتبعها ذلك الرجل ' فراودها عن نفسها فتعافسا في الرمل (أي تصارعا) ' فرمته بججر ففضت كبده . فبلغ ذاك عمر فقال : ذلك قتيل الله لايودى أبداً (۲)

#### اقرأر الخائف

قال حنظلة : قال عمر رضي الله عنه : أيس الرجل بمأمون على نفسه (٣) نفسه إن اجعته أو اخفته أو حبسته ان يقر "على نفسه (٣)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٢٦

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٦٨ وروضة المحبين ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) الحراج ١٠٩

### مراعاة مصلح: الظنبي

وروى ابراهيم النخمي ، ان عمر قال :

لان أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات (١) وكان يقدر ظروف الجريمة ، ويشترط قصد الجرم، فإذا لم يثبت له توفر القصد بر"أ المتهم .

قال النزال بن سبرة: بينا نحن بمني مسع عمر رضي الله عنه إذا امرأة ضخمة على حمار تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحمة عليها وهم يقولون لها: زنيت زنيت . فلما انتهت إلى عمر رضي الله عنه قال : ماشأنك ، إن المرأة رباً استكرهت ? فقالت : كنت امرأة ثقيلة الرأس وكان الله يرزقني من صلاة الليل ، فصليت ليلة ثم غت ، فوالله ما أيقظني إلا رجل قد ركبني ، ثم نظرت إليه مقعياً ما أدري من هو من خلق الله . فقال عمر : لو قتلت هذه خشيت على الأخشين النار ( والأخشبان الجبلان المطيفان بمكة : أبو قييس والأحمر ) . ثم كتب إلى أمراء الامصار أن لاتقتل نفس دونه (٢)

# كيف كان يقضي

كان عمر رضي الله عنه إذا أتاه الخصان بوك على ركبتيه وقال : اللهم أعني عليها ، فان كل واحد منها يويدني عن ديني . وقال : ماأبالي إذا اختصم إلي رجلان لايها كان الحق (٣)

<sup>(</sup>١) الخراج ١٨٢

<sup>(</sup>٢) الخراج ١٨٣

<sup>(</sup>٣) ابن سمد ١ ٨٠١ - ٢٠٩

وقال الشعبي : كان عمر يطوف في الاسواق ويقرأ القرآن ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم (١)

سأل رجل جاراً لعمر : كيف بالدخول على أمير المؤمنين ? فقال ليس عليه باب ولاحجاب ، يصلي الصلاة ثم يقعد فيكلمه من شاء (٢)

### فضة نزور واختلاسي

انتقش رجل يقال له معن بن زائدة على خاتم الحلافة فأصاب مالاً من خراج الكوفة على عهد عر فبلغ ذلك عمر ، فكتب إلى المغيرة بن شعبة : إنه بلغني أن رجلًا يقال له معن بن زائدة انتقش على خاتم الحلافة فأصاب به مالاً من خراج الكوفة ، فإذا أتاك كتابي هذا فنفذ أمري وأطع رسولي .

فلما صلى المغيرة العصر وأخذ الناس مجالسهم خرج ومعه رسول عمر فاشرأب الناس ينظرون إليه حتى وقف على معن ، ثم قال الرسول : إن أمير المؤمنين أمرني أن أطيع أمرك فيه فمرني بما شئت .

فقال الرسول: ادع لي بجامعة أعلقها في عنقه ؛ فأتي بجامعة فجعلها في عنقه وجبدها جبداً شديداً ثم قال للمغيرة: احبسه حتى يأتيك فيه أمر أمير المؤمنين.

وكان السجن يومئذ من قصب ، فتمحيّل معن للخروج وبعث إلى أهـله أن ابعثوا لي بناقتي وجاريتي وعباءتي ففعلوا فخرج من الليل

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ٣:٠٠ والطبري ٥:٥١

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥١٨١

وأردف جاريته ، فسار حتى إذا رهب أن يفضحه الصبح أناخ ناقته وعقلها ، ثم كمن حتى كفّ عنه الطلب ، فلما أمسى أعاد على ناقته العباءة وشد عليها وأردف جاريته ، ثم سار حتى قدم على عمر وهو يوقظ المتهجدين لصلاة الصبح ومعه در ته ، فجعل ناقته وجاريته ناحية شم دنا من عمر فقال : السلام عليكم ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبوكاته فقال : وعليك . من أنت ؟

قال : معن بن زائدة حسمتك تائماً .

قال : أبت فلا يُحيَّكُ الله ، فلما صلى صلاة الصبح قال الناس :

فلما طلعت الشمس قال : هذا معن بن زائدة انتقش على خاتم الخلافة فأصاب فيه مالاً من خراج الكوفة فما تقولون فيه ?

فقال قائل : اقطع يده ، وقال قائل : اصلبه ، وعلي ساكت ، فقال له عمر : ماذا تقول يا أبا الحسن ?

قال: يا أمير المؤمنين رجل كذب كذبة عقوبته في بَشَيَره فضربه عمر ضرباً شديداً وحبسه

فكان في الحبس ماشاء الله ، ثم إنه أرسل إلى صديق له من قريش أن كلسم أمير المؤمنين في تخلية سببلي . فكلمه القرشي فقال : يا أمير المؤمنين ! معن بن زائدة قد أصبته من العقوبة بما كان له أهلا ? فإن مايت أن تخلي سبيله

فقال عمر : ذكرتني الطعن وكنت ناسياً ، علي بمعن ، فضربه ثم أمر بـــه إلى السجن ، فبعث معن إلى كل صديق له : لا تذكروني لأمير المؤمنين .

فلبث محبوساً ماشاء الله ، ثم إن عمر انتبه له فقال : معن ، فأتي به فقاسمه وخلي سبيله (١)

### لتراجعي نساءك

قال سالم: إن غيلان بن سلمة الثقني أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي على النبياء الما كان في عهد عمر رضوان الله عليه طلت نساءه وفر ق ماله بين بنيه . فبلف خذلك عمر بن الخطاب فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك ، فقذفه فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك ، فقذفه في نفسك ولا أراك تمكث إلا قليلا ، وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك ، أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال ( وهو أبو ثقيف وكان من ثمود )

### انبري ماستر الله

قال الشعبي : أتى عمر بن الخطاب وجل فقال : إن ابنة لي قد كنت وأدتها في الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت ، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت ، فأصابها حد من حدود الله ، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها وأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها ، فداويناها حتى برأت ، ثم تابت بعد توبة حسنة وهي تخطب إلى قوم أفأخبرهم بالذي كان ؟ فقال عمر رضوان الله عليه : أتعمد إلى ماستره الله فتبديه ? والله لئن

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٨: ٤ وانظر الاصابة ٣ : ٨٢٥

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٦٨ والاصابة ٣:٠١٠

أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار ، أنكومها نكاح العفيفة المسلمة (١)

### يضرب النائحة

سمع عمر صوت بكاء في بيت ، فدخل وبيده الدر"ة فمال عليهم خرباً حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها ثم قال لغلامه : اضرب النائحة ويلك اضربها فإنها نائحة لاحرمة لها لأنها لاتبكي بشجونكم . إنها تهريق دموعها على أخذ دراهمكم ، إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم ، وأحياء كم في دورهم ، انها تنهي عن الصبر وقد أمر الله به ، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه (٢)

### طواف الحائضي

سأله الحارث عن المرأة تطوف بالبيت ثم تنفر إذا كانت حائضاً من غير أن تطوف طواف الصدر ، فأفتاه أن يفعل ذلك . فقال الحارث حذلك أفتاني رسول الله مِلْقِيْم فقال عمر : أربت عن ذي يديك وهو ماله - أتسألني وقد سمعته من رسول الله مِلْقِيْم كي أخالفه (٣)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٦٩

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٣ / ١١١

<sup>(</sup>٣) الفائق ١ : ١٤

### هكذا فاصنعوا لهى

أتت امرأة الى عمر بزوج لها أشعث أغبر فقالت: ياأمير المؤمنين لاأنا ولا هذا ، خلصني منه ، فنظر عمر فعرف ماكرهت منه ، فأشار إلى رجل فقال: اذهب به فيحممه وقلم أظفاره وخذ من شعره واثنني به ، فذهب فقعل ذلك ثم أتاه ، فأومأ له عمر أن خذ بيدها وهي لاتعرفة . فقالت : ياعبد الله سبحان الله ! أبين يدي أمير المؤمنين تفعل هذا? فلما عرفته ذهبت معه ، فقال عمر : هكذا فاصنعوا لهن فوالله إنهن ليحبين ان تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم (١)

محکم بر ذوا عدل منکم

أتى عمر رجل أعرابي فقال: إني أصبت ظبياً وأنا نحرُم . فالتفت عمر إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: قل ، فقال عبد الرحمن بن يهدي شاة ، فقال عمر : (خذ شاة من الغنم فتصد ق بلحمها واسق إهابها من يتخذه سقاء) (٢). فقال الأعرابي : والله مادرى أمير المؤمنين مافيها حتى حتى استفتى غيره ، فخفقه عمر بالدر ق وقال: أتقتل في الحرم وتغمص الفتيا ? (أي تحتقرها وتستهين بها) إن الله عز وجل قال : (كي كُمْ به ذوا عد ل من كُمْ ) . فأنا عمر بن الخطاب كوهذا عد الرحمن بن عوف (٣)

<sup>(</sup>١) تحفة العروس ٥٦

<sup>(</sup>٢) الفائق ١: ٢٩٩ . (٣) الكامل ١: ١٠٧

# رجل يكلم امرأة

قال عبيد بن عمير : بينا عمر بن الخطاب عر في الطريق ، فإذا هو برجل يكلم أمرأة ، فعلاه بالدرة فقال : باأمير المؤمنين إنما هي أمرأتي فقال له : فلم تقف مع زوجتك في الطريق تعر ضان المسلمين الى غيبتكما ? فقال : ياأمير المؤمنين الآن قد دخلنا المدينة ونحن نتشاور أين ننزل ، فدفع إليه الدرة وقال : اقتص مني ياعبد الله . فقال هي لك ياأمير المؤمنين فقال : خذ واقتص فقال بعد ثلاث : هي فقال : الله لك فيها ١٠٠

### لاءت علينا ديننا

نظر عمر رضي الله عنه إلى رجل مظهر اللسك متاوث . فخفقه بالدرسة ، وقال : لا تمت علينا ديننا ، أماتك الله (٢)

#### مزامبر الشيطان

كان عمر رضي الله عنه في سفر ، فرفع عقيرته بالغناء وأنشد : وما وحملت من ناقة فوق رحلها أبر" وأوفى ذمية من محمد فاجتمع الناس . فقرأ ، فتفرقوا . فعل ذلك وفعلوه غير مر"ة . ـ

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢: ٦٤

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ١ : ٧٧٠

فقال : يابني المتكاء (كاللخناء) إذا أخذت في مزامير الشيطان اجتمعتم، وإذا أخذت في كتاب الله تفر قتم ? (١)

#### المرأة السافرة

رُئيت امرأة متزينة أذن لها زوجها بالبووز ، فأخبر بها عمر فطلبها فلم يقدر عليها ، فقام خطيباً فقال : هذه الخارجة ، وهذا المرسلها ، لو قدرت عليها لشتترت بها (أي ند دت بها وأسمعتها القبيح ) ثم قال : تحرج المرأة الى أبيها يكيد بنفسه ، والى أخيها يكيد بنفسه فإذا خرجت فلتلبس معاوزها (أي البالي من ثيابها) (٢)

### الزواج بالاجنبيات

لما كانت القادسية ، ولم يجد الناس نساءً مسلمات ، تزوجوا نساء أهل الكتاب ، فلما كثر المسلمات ، بعث عمر بن الخطاب إلى 'حذيفة، بعد ما ولاه المدائن . بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل المحدائن من أهل الكتاب ، فطلقها . فكتب اليه : لا أفعل حتى تخبرني أحلل أم حرام ? وماأردت بذلك ? فكتب اليه : لا بل حلال ، ولكن في نساء الأعاجم خلابة ، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم . فقال : الآن . فطلقها (٣)

<sup>(</sup>۱) جمهرة أشمار العرب ۲۰ والفائق ۲: ۸۸ (۲) الفائق ۱: ۲۰ ۳ (۳) الطبري ۲: ۱:۷

### عظموا القرآن

رأى عمر مصحفاً صغيراً في يد رجل ، فقال : من كتبه ? قال : أنا ، فضربه بالدّر"ة ، وقال : عظموا القرآن (١)

### مخاف المنافق

قال الأحنف بن قيس : قدمت على عمر رضوان الله عليه فاحتبسني عنده حولاً ثم قال : أتدري لم احتبستك ? قد بلوتك وخبرتك فرأيت أن علانيتك حسنة ، وأنا أرجو ان تكون سريرتك على مثل علانيتك . وإن رسول الله على خر"فنا كل" منافق عليم اللسان ، ولست منهم (٢)

### عمر والوعبيرة

قال هشام بن عروة : قدم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الشام فتلقاه أمراء الأجناد وعظهاء أهل الشام ، فقال عر : أين أخي ؟ قالوا : من ؟ قال : أبو عبيدة ، قالوا : يأتيك الآن ، فجاء على ناقة مخطومة بحبل ، فسلم عليه وسأله ثم قال للناس : انصرفوا عنا . فسار معه حتى أتى منزله ، فنزل عليه فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله فقال له عمر : لو اتخذت متاعاً – أو قال شيئاً فقال أبو عبيدة رضوان الله عليه : ياأمير المؤمنين! ان هذا سيبلغنا المقبل (٣)

<sup>(</sup>١) تفسيرالقرطي ١: ٢٩

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٠٢ وابن عساكر ٧:١١ وابن سمد السابع ١:٧٦

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٣٠ وابن عساكر ٧: ١٦٢

هذه دنیا کم

قال الحسن : مرّ عمر رضوان الله عليه على مزبلة فاحتبس عندها ٤-فكأن أصحابه تأذوا بها فقال : هذه دنياكم التي تحرصون عليها! (١)

# وددت آني ام اشهده

قال محميد بن نعيم : إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنها دُعيا إلى طعام فأجابا ، فلما خرجا قال عمر لعثمان : لقد شهدت طعاماً وددت أني لم أشهده . قال : وما ذاك ? قال خشيت أن يكون جعل مباهاة ! (٢)

# اسأت النقر واعظمت الخطبة

نظر عمر رضي الله عنه إلى أعرابي" يصلي صلاة خفيفة ، فلما قضاها والله عمر وضي بالحور العين . فقال عمر : أسأت النقد وأعظمت الخطبة (٣)

# انكم أنحة بقدى بكم

قال أسلم مولى عمر : رأى عمر رضي الله عنه على طلحـة ثوباً مصبوغاً وهو 'محرم فقال : ماهـذا الثوب المصبوغ ياطلحـة ? فقال :

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٥٥

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٧٤ وسيرة عمر بن الخطاب الطنطاويين ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) المراح في المزاح ٢٩

ياأمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال: إنكم أيها الرهط أمَّه يقتدي بكم الناس ، ولو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة كان يلبس الثياب المصبّغة في الإحرام (١)

جبلة بن الائم

قال أبو عمر و الشيباني : لما أسلم جَبَلَة بن الأيهم الغسّاني ، وكان من ملوك آل جفنة ، كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم عليه فأذن له عمر ، فخرج إليه في خمسائة من أهل بيته من عك وغسّان ؟ حتى إذا كان على مرحلتين كتب إلى عمر 'يعلمه بقدومه ؛ فسر "عمر وأمر الناس باستقباله ؛ وبعث إليه بأنزال وأمر جبلة مائتي رجل من أصحابه فلبسوا السلاح والحرير وركبوا الخيول معقودة أذنابها وألبسوها قلائد الذهب والفضة ، ولبس جبلة تاجه وفيه أقرطا مار"بة وهي جد"ته ودخل المدينة ، فلم يبق بها بكر ولا عانس إلا خرجت تنظر إليه وإلى زيه .

فلما انتهى إلى عمر رحب به وألطفه وأدنى مجلسه . ثم أراد عمر الحج فخرج معه جبلة . فبينا هو يطوف بالبيت وكان مشهوراً بالموسم إذ وطيء إزاره رجل من بني فَزارة فانحل فرفع جبلة يده فهشم أنف الفزادي .

فاستعدى عليه عمر ، فبعث إلى جبلة فأتاه . فقال : ماهذا ?

<sup>(؛)</sup> سيوة عمر بن الخطاب

قال : نعم ياأمير المؤمنين ، إنه تعمد حل إزاري ، ولولا حرمة الكعمة اضربت بين عينيه بالسيف .

فقال له عمر : قد أقررت فإما أن ترضي الرجل وإمـــا أن أقده منك .

قال: وماذا تصنع بي ?

قال : آمر بهشم أنفك كم فعلت .

قال : وكيف ذاك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك ؟

قال : إن الإسلام جمعك وإياه ؛ فلست تفضله بشيء إلا بالتقى والعافية .

قال جبلة : قد ظننت يا أمير المؤمنين أني أكون في الإسلام أعز منى في الجاهلية .

قال عمر : دع عنك هذا ، فإنك إن لم ترض الرجل أقدته منك . قال : إذاً أتنصر !

قال : إن تنصرت ضربت عنقك ، لأنك قد أسلمت فإن ارتددت .

فلما رأى جبلة الصدق من عمر قال : أنا ناظر في هذا ليلتي هذه . وقد اجتمع بباب عمر من حيّ هذا وحيّ هذا خلق كثير حتى كادت تكون بينهم فتنة . فلما أمسوا أذن له عمر في الانصراف حتى إذا نام الناس وهدؤوا تحمل جبلة بخيله ورواحـــــله إلى الشام فأصبحت مكة وهي منهم بلاقع .

فلما انتهى إلى الشّام تحمل في خمسمئة رجل من قــومه حتى أتى القسطنطينية ، فدخل إلى هرقل فتنصر هو وقومه ، فسر هرقل بذلك جداً وظن أنه فتح من الفتوح عظيم ، وأقطعه حيث شاء ، وأجرى عليه من النزل ماشاء ، وجعله من محدثيه وسمّاره .

ثم إن عمر بدا له أن يكتب إلى هرقل يدعوه إلى الله عز" وجل وإلى الإسلام ووجه إليه رجلًا من أصحابه وهو جثّامة بن مساحق. الكناني ، فلما انتهى إليه الرجل بكتاب عمر أجاب إلى كل شيء سوى. الإسلام ، فلما أراد الرسول الانصراف قال له هرقل : هل رأيت ابن عمك هذا الذي جاءنا راغباً في ديننا ?

قال : لا .

قال: فالقه

قال الرجل: فتوجهت إليه فلما انتهت إلى بابه رأيت من البهجة والحسن والسرور ما لم أر بباب هرقل مثله ، فلما أدخلت عليه إذا هو في بهو عظم وفيه من التصاوير مالا أحسن وصفه ، وإذا هو جالس على سرير من قوارير قوائه أربعة أسد من ذهب ، وإذا هـو رجل أصهب ذو سبال و عثنون ، وقد أمر بمجلسه فاستقبل به وجه الشمس، فما بين يديه من آنية الذهب والفضة يلوح فما رأيت أحسن منه ، فلما سلمت رد السلام ورحب بي وألطفني ولامني على تركي النزول عنده ، ثم أقعدني على شيء لم أثبته ، فإذا هو كرسي من ذهب فانحدرت عنه ، فقال : مالك ? فقلت : إن رسول الله علي نهى عن هذا ، فقال جبلة أيضاً مشل قولي في النبي علي السؤال عن عمر ، ثم جعل قال : يا هذا إنك اذا طهرت قلبك لم يضر ك مالبسته ولا ما جلست فقال : يا هذا إنك اذا طهرت قلبك لم يضر ك مالبسته ولا ما جلست عليه . ثم سألني عن النياس وألحف في السؤال عن عمر ، ثم جعل يفكر حتى وأيت الحزن في وجهه فقلت : ما يمنعك من الرجوع الى يفكر حتى وأيت الحزن في وجهه فقلت : ما يمنعك من الرجوع الى الاشعث بن قيس ومنعهم الزكاة وضربهم بالسيف ثم رجع الى الإسلام ، المناس وألحق في السيف ثم رجع الى الإسلام ، المناس و المنت في السيف ثم رجع الى الإسلام ، المناس و المنه وضربهم بالسيف ثم رجع الى الإسلام ، المناس و المنه وضربهم بالسيف ثم رجع الى الإسلام ، المناس و المنه وضربهم بالسيف ثم رجع الى الإسلام ، المناس و المنه وضربهم بالسيف عن رجع الى الإسلام ، المناس و المنه وضربهم بالسيف عن رجع الى الإسلام ، المناس و المنه و

وتحدثنا ملياً ثم أوماً إلى غلام على رأسه فولى 'محضر ؟ فما كان إلا هذيهة حتى أقبلت الأخونة بحملها الرجال فوضعت ، وجيء بخوان من ذهب فوضع أمامي فاستعفيت منها ، فلما فرغنا دعا وجامات قوارير ، وأديوت الخمر فاستعفيت منها ، فلما فرغنا دعا بكأس من ذهب فشرب منه خمساً عدداً ، ثم أوما إلى غلام فولى بحضر ، فما شعرت الا بعشر جوار يتكسرن في الحلي ، فقعد خمس عن عينه وخمس عن شماله ، ثم سمعت وسوسة من ورائي ، فإذا أنا بعشر أفضل من الاول عليهن الوشي والحلي ، فقعد خمس عن يمينه وخمس عن شماله ، وأقبلت جارية على رأسها طائر أبيض كأنه اؤلؤة وخمس عن شماله ، وأقبلت جارية على رأسها طائر أبيض كأنه اؤلؤة وفي اليسرى جام فيه ماء ورد ، فألقت الطائر في ماء الورد فتمعك وفي اليسرى جام فيه ماء ورد ، فألقت الطائر في ماء الورد فتمعك بين جناحيه وظهره وبطنه ، ثم أخرجته فألقته في جام المسك والعنبر بعناحيه وغهره ونفض ريشه فما بقي عليه شيء الا سقط على رأس جبلة ثم رفرف ونفض ريشه فما بقي عليه شيء الا سقط على رأس حبلة ، ثم قال للجوارى : أطربنني ، فخفقن بعيدانهن يغنين :

لله در عصابة نادمتهم يوماً بجلتى في الزمان الأول بيض الوجوه كرية أحسابهم شيم الأنوف من الطراز الأول يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل فاستهل واستبشر وطرب ثم قال: زدنني ، فاندفعن يغنين:

لمن الدار أقفرت بمعان بين شاطي اليرموك والصَّمَّان فحمى جاسم فأودية الصُّفَّ ر مغنى قبائل وهـِجان فالقُرُ يَّاتُ مِن بِلاسِ فداريِّ ا فسكيَّاء فالقصور الدواني ذاك مغنيًّ لآل جفنة في الدهـ ر وحقٌ تعاقب الأزمان قد دنا الفصح فالولائد ينظم ن سراعاً أكليَّة المرجان لم يعللن بالمغافيير والصم غ ولا نَقَيْفِ حَنظل الشريان قد أراني هناك حقيًّا مكيناً عند ذي التاج مقعدي ومكاني

فقال : أنعرف هذه المنازل ? قلت : لا . قال : هذه منازلنا في المكنا بأكناف دمشق ، وهـذا شعر بن الفريعة حسان بن ثابت قلت : أما إنه مضرور البصر كبير السن ، قـال : يا جارية حساني ، فأتته مخمسهائة دينار وخمسة أثواب من الديباج فقال : لدفع هذا إلى حسان وأقرئه مني السلام ، ثم راودني على مثاهـا لدفع هذا إلى حسان وأقرئه مني السلام ، ثم راودني على مثاهـا وأبيت ، فبكي ثم قال لجواريه : أبكينني ، فوضعن عيدانهن وأنشأن رقلن قوله :

تنصرت الأشراف من عار لطمة وماكان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني فيها الجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور فياليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر وياليتني أرعى المخاص بدمنة وكنت أسيراً في دبيعة أو مضر وياليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قو مي ذاهب السمع والبصر

ثم بكى وبكيت معه حتى رأيت دموعه تجول على لحيته كأنها اللؤاؤ ، ثم سلمت عليه وانصرفت . فلما قدمت على عمر سألني عن هرقل وجبلة ، فقصصت عليه القصة من أولها إلى آخرها ، فقال : فقصال : أورأيت جبلة يشرب الخر ? قلت : نعم قال : أبعده الله تعجل فانية

اشتراها بباقية في ربحت تجارته ، فهل سرح معك شيئاً ? قلت : سرح إلى حسان خمسائة دينار وخمسة أثواب ديباج فقال : هاتها ، وبعث إلى حسان فأقبل يقوده قائده حتى دنا فسلم وقال : يا أمير المؤمنين إني لأجد أرواح آل جفنة فقال عمر رضي الله عنه : قد نزع الله تبارك وتعالى لك منه على رغم أنفه وأتاك بمعونة . فانصرف عنه وهو يقول :

إن ابن جفنة من بقية معشر لم يعَدْدُهم آباؤهم باللوم لم ينعَدْدُهم آباؤهم باللوم لم ينسنى بالشام إذ هو رسّما كلا ولا متنصر الله بالروم يعطي الجزيل ولا يواه عنده إلا كبعض عطية المذموم وأتيته يوماً فقرس مجلسي وسقى فروساني من الجرطوم

فقال له رجل : أنذكر قوماً كانوا ملوكاً فأبادهم الله وأفناهم فقال : بمن الرجل ? قال : مُنزَني ، قال : أما والله لولا سوابق قومك مع رسول الله عَلِيَّةٍ لطوقتك طوق الحامة ، وقال للرجل الذي جاء من عند جبلة : ماكان خليلي ليخل بي فما قال لك ? قال : قال لي : إن وجدته حيّاً فادفعها إليه ، وإن وجدته ميتاً فاطرح الثياب على قبره وابتع بهذه الدنانير 'بد'ناً فانحرها على قبره ، فقال حسان : ليتك وجدتني ميتاً ففعلت ذاك بي (١).

جملة من اقضيته وفتاواه

قال أبو سنان : أتي عمر بوجل قد شرب خمراً في رمضان فضربه

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٤٤ : ٤ - ٧ وفتوح البلدان ١٤٢ باختصار .

ثمانین وعزاره عشرین <sup>(۱)</sup>.

وقال أبن أبي ربيعة دعانا عمر في فتيان من قريش إلى جلد إماء من رقيق الإمارة زنين فضربناهن خمسين خمسين (٣).

وقال عِكْرِمة : إن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل وقطع أعلى القدم وأشار عمر إلى شطرها ٣٠٠.

وقال القاسم : إن رجلًا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر فكتب عمر : ليس عليه قطع (٤)

وروي عن عمر بن الخطاب أنه أتي بغلام قــــد سرق من سيده فلم يقطعه (٥)

وقال سماك عمن حدّثه أن عمر استشار في السارق فأجمعوا على أنه إن سرق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودع السجن (٦)

وقال أبو يوسف : بلغنا أن عمر أمر أمراء الجيوش والسرايا أن لانجلدوا أحـــداً حتى يطلعوا من الدرب قافلين ، وكره أن تحمل المحدود حمية الشيطان على اللحوق بالكفار (٧)

ونهى عمر عن الفَر ْس في الذبيحة وهو كسر رقيتها قبل ان تعرد (٨٠٠

<sup>(</sup>۱) الخراج ۱۹۷ (۲) الخراج ۱۹۹

<sup>(</sup>٣) الخراج ٢٠٠ (٤) الخراج ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) الحراج ٥٠٠ (٦) الحراج ٧٠٧

<sup>(</sup> v ) الحراج ۲۱۲ ( ۸ ) الفائق ۲ : ۰ س

ورأى جارية متكمكمة ( متلفلفة متسترة ) فسأل عنها فقالوا : المكت فضربها بالدرة ضربات وقال : يالكعاء أتشبهين بالحرائو(۱) ونهى عن اليمين الله عنها بالدرة ضربات وقال المحاء أتشبهين بالحرائو(۱) ونهى عن اليمين الله عنه بآبائهم ، و(روي) بمن ادعاهم في الإسلام (۳) وقال : ليس على عربي ملك ، ولسنا نازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ، ولكنا نقو مهم الملة على آبائهم خماً من الإبل . قال الزنخ شري : وكان مذهب عمر فيمن سبي من العرب في الجاهلة فأدركه الإسلام وهو عند من سباه أن يرد حراً إلى أبيه ، وتكون قيمته عليه يؤديها إلى السابي وذلك خمس من الإبل (٤) . وكان ينس ( يسوق ) يؤديها إلى السابي وذلك خمس من الإبل (٤) . وكان ينس ( يسوق ) الناس بعد العشاء بالدرة ويقول : انصرفوا إلى بيورة كم ورفع إليه شيخ توسن جارية ( تغشاها وهي وسنى ) فجلده ، وهم يحلاها فشهدوا أنها مقهورة فتركها ولم يجلدها وسنى ) فجلده ، وهم يحلاها فشهدوا أنها مقهورة فتركها ولم يجلدها (٧) .

وأتاه رجل فذكر أن شهادة الزور قد كثرت في أرضهم فقال : لا يؤسر ( من الأسر وهو السجن ) أحد في الإسلام بشهود السوء ، فإنا لا نقبل إلا العدول (^) . وقال : آلله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ( السكتين ) ثم يرى أني لا أقيده منه ? والله لأقيدنه منه ? والله المقيدنه منه (٩) ، وكان لرجل حق على أم المؤمنين أم سكمة ، فأقسم عليها أن

<sup>(</sup>١) الفائق ٢: ٩٠٩ (٢) الفائق ٢: ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) الفائق ٢ : ٤٣٢ (٤) الفائق ٢ : ٤٥٢

<sup>(</sup>ه) الفائق ۲ : ۷۷۲ (٦) الفائق ۲ : ۲۸٦

<sup>(</sup>۷) الفائق ۲ : ۲ - ۸) الفائق ۱ : ۱۸

<sup>(</sup>٩) الفائق ١: ٢٢

تعطيه ، فضربه أدباً له ثلاثين سوطاً (١) ورفع اليه غلام ابتهر جارية في شعره ، ( الابتهار أن يقول فجرت ولم يفجر ) فقال : انظروا اليه ، فلم يوجد أنبت (أي لم يبلغ)، فدرأ عنه (٢).

وقال: إذا ولدت وزوجها على سريره جاز أن تتزوج (٣). وتدلى رجل بحبل ليشتار ( يجني ) عسلًا ، فقعدت امرأته على الحبل فقالت: لأقطعنه أو لتطلقني ، فطلقها ، فرفع إلى عمر فأبانها منه (٤) وقضى أن الوالد يعتصر ولده فيا أعطاه وليس للولد أن يعتصر من والده ( المعنى ان الوالد إذا أعطى ولده شيئاً فله أن يأخذه منه ) (٥) . وقال: لا يرث القاتل من المقتول شيئاً وإن قتله عمداً أو قتله خطأ (١) وكان إذا قال : (قامت الصلاة) قام سمّاره ، وكان ينهى عن السمر بعد صلاة العشاء (٧) وبعث رجلًا يقال له أبو سفيان يستقرىء أهل البوادي ، فمن لم يقرأ ضربه (٨) ويوى أنه كان يضرب على اللحن (٩) .

<sup>(</sup>۱) الفائق ۱: ۳۰ (۲) الفائق ۱: ۵۰

<sup>(</sup>٣) الفائق ١ : ٣٢٣ اي ان عدة الحامل تنتهي بالوفاة ولو وضعت حملها بعد موت الزوج بقليل .

<sup>(</sup>٤) الفائق ١ : ٧٣٧ (٥) الفائق ٢ : ٧٨

<sup>(</sup>٦) الجامع الكبير مسند عمر حديث ٢٠٠

<sup>(</sup>٧) التاج في اخلاق الملوك ١١٩ ومحاضرات الراغب ١:١٠١

<sup>(</sup>٨) الاصابة ١: ٨٣ (٩) نقد النثر ٣٢١

# أوليات

المراد بر ( الاوليات ) في اصطلاح المؤرخين ، الامور التي ابتدعها وأحدثها ولم تكن من قبله ، واجتنبوا لفظ ( البدع ) ولفظ ( الحدثات ) لأنها صارت علماً على مايحدث في الدين ، ولا يستند فيه إلى سنة مأثورة ، أو نص ثابت .

والبدع في العبادات وفي يرجع فيه الى النص مذمومة قطعاً ، أما البدع والمحدثات في أمور الدنيا ، فتقاس على أشباهها ونظائرها ، فما كان من قبيل المصالح المرسلة ، فهو جائز مطلوب .

ولقد كثرت الفتوح على عهد عمر ، فتدفقت الاموال ، واختلط العرب بأهل البلاد، المفتوحة ، فرأوا من العادات والمعاملات مالاعهد لهم عمله ، واحتاجوا الى معرفة حكم الله فيه ، وكان هو المرجع في ذلك كله ، فاستنبط من أصول الدين ، النظام المالي للدولة فكان أول من قرر اساسه ، ووضع أساس النظام القضائي وكانت قضاياه واحكامه هي المرجع فيه ، ووضع أساس النظام الاداري ، ومن أولياته :

أَنْهُ كَانَ أُولَ مِنْ عَسَ فِي عَلَمْ فِي المدينة وأُو ّلَ مِنْ حَمَلُ الدّرَةُ وأُد ّب عِلا (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن سمد ۱ : ۲۰۲ - ۲۰۳ وتاریخ أبي الفــداء ۱ : ۱۷۶ وابن الجوزي ۲۰ - ۲۰ وغیرها

وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل ، ووضع الخراج على الأرضين والجزية على جماجم أهل الذمة .

وهو أول من مصّر الأمصار : الكوفة والبصرة والجزيرة والفسطاط عصر .

وأول من استقضى القضاة في الأمصار ، وأول من دو"ن الدواوين وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم الاعطية من الفيء ، وأول من حمل الطعام في السفن في البحر

وأول من اتخذ دار الدقيق ، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج اليه ، يعين به المنقطع به والضيف ينزل بعمر . ووضع في طريق السنبل مابين مكة والمدينة مايصلح من ينقط

ووضع في طريق السبل مابين مكه والمدينة مايصلح من ينقط\_ع به ويحمله من ماء إلى ماء (١)

وهدم مسجد رسول الله عليه وزاد فيه وأدخل فيه دار العباس وأخر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصقاً بالبيت (٢)

وأول من ألقى الحصافي مسجد رسول الله وكان الناس إذا رفعوا وورسهم نفضوا أيديهم (٣)

وأول من قيل له (ياأمير المؤمنين ) من الخلفاء

وقال ابن عمر : إن أو ل صدقة ( أي وقف ) تُصُد ق بها في الاصلام ثمغ ( أدض بخير ) صدقة عمر بن الخطاب (٤)

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ وتاريخ أبي الفــداء ١ : ١٧٤ وابن الجوزي ٥٢ - ٣٥ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١: ٣٠٠ – ٢٠٠ وابن الجوزي ٣٥ وقال فيتاريخ الخميس ٢:١: ٣ هـ ( قيل ) بل أول من أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١ : ٤ ٠ ٠ وابن الجوزى ٣ ه

<sup>(</sup>٤) ابن سمد ١: ٢٦٠

وأول من ولي شيئاً من أمور المسلمين ، ولاه أبو بكر القضاء فكان أول قاض في الاسلام وقال له: اقض بين الناس فإني في شغل (١) وأول من اتخذ بيت المال ولم يكن للنبي عَلَيْقٍ مال ولا لأبي حرور (٢)

وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد .

وأول من أرّخ وختم على الطين (٣)

وأول من صلب في الإسلام: روي أن النبي عَلَيْكُ كان إذا اراد الذهاب إلى أم ورقة الانصارية قال لأصحابه: انطلقوا بنا الى الشهيدة فنزورها ، وأمر أن يؤذن لها ويقام وأن تؤم "أهل دارها في الفرائص فقتلها في أيام عمر غلام وجارية كانا لها فصلبها عمر (٤)

وأول من وضع العُشر في الاسلام (٥)

وأول من ضرب فسطاطاً على قبر: مر " بجفارين يجفرون قبر أم المؤمنين زينب بنت جحش في يوم صائف فضرب عليهم فسطاطاً (٦) ليحميهم من الشهس لالتعظيم القبر .

وهو أول من جمع الناس على التراويح في شهر رمضان (٧).

وهو أول من عر"ف العرفاء .

وأول من أخذ ذكاة الخيل.

وأول من طبخ الطلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .

وأول من جلد في حد الحمر ثمانين بقول عبد الرحمن بن عوف . وهو أول من قضى في ميراث الأم وأعطاها ثلثي الباقي في مسألتين :

<sup>(1)</sup> الاستيماب ٢: ٥٦3

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي ١ : ٩٢ (٣) المحاسن والمساوي ٢ : ٩ :

<sup>(</sup>٤) أعلام النبوة عv والاصابة ٤ : ه . ه (ه) الأموال ٤٣٥

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي ١٦٠ (٧) محاسن الوسائل ( مخطوط )

زوجة وأبوان ، أو زوج وأبوان ، وتسميان العمريتين لأنه أول من قضى فيها .

وهو أول من ورّث العرب من الموالي .

وهو أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة .

وهو أول من دفع في الرهان ، قال الزهري : كانوا يتراهنون على عهد النبي على أول من أعطى فيه عمر . والرهان يجوز ان كان من جهة وأحدة ، أو كان المعطى فيه غير المتراهنين .

وهو أول من استحلف في القَسامة .

وهو أول من قلْت النصف الأخير من ومضان .

### وهو أول من وضع الناريخ

وذلك أن أبا موسى الأسعري كتب إلى عمر : إنه يأتينا قِبل أمير المؤ منين كتب ليس لها تاريخ فلا ندري على أيها نعمل (١).

وقال ميمون بن مهران : رفع إلى أمير المؤمنين عمر صك محلته شعبان فقال أي الشعابين هو ? الذي مضى أو الذي نحن فيه أم الآتي ؟ (٢) وقال قرة بن خالد : كان عند عمر عامل جاء من اليمن فقال لعمر : أما تؤرخون ؟ إنى رأيت باليمن شيئاً يسمونه التريخ ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا . فقال عمر : إن هذا لحسن من فأر "خوا (٣) .

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ٥٥٦ وخطط المقريزي ١،٤١

<sup>(</sup>٢) بلوغ الأرب ٣: ٥١٥

<sup>(</sup>٣) خطط المقريزي ١ : ٥٨٥ وبلوغ الأرب ٣ : ١٥٥ وابن الجوزي ٥٠٠

وفي رواية أخرى انه جمع وجوه الصحابة فقال : إن الأموال قد كثرت ، وما قسمنا منها غير موقت ، فكيف التوصّل إلى ما يضبط به ذلك ?

فقال قائل : اكتبوا على تاريخ الروم .

فقيل : إنه يطول وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين .

فقالوا : يجب أن يعرف ذلك من رسوم الفرس .

فعندها استحضر عمر الهرمزان وسأله عن ذلك .

فقال : إن لنا حساباً نسميه : ماه روز ( معناه حساب الشهور والأيام ) وبينه لهم . فأراد عمر والناس أن يكتبوا من مبعث رسول الله عَلَيْكِ .

ثم قالوا : من عند وفاته .

ثم قالوا: من مولده ، وقال علي : منذ خرج النبي عَرَاقِيَّهُ من أرض الشرك يعنى يوم هاجر .

فاتفقوا على ان يكون المبدأ من سنة الهجرة.

وكانت الهجرة النبوية من مكة الى المدينة فيربيع الاول فقال : بأي شهر نبدأ فنصيره أول السنة ?

فقالوا : رجب فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه .

وقال آخرون : شهر رمضان .

وقال آخرون : ذو الحجة فيه الحج"

. وقال آخرون : الشهر الذي خرج فيه من مكة .

وقال آخرون : الشهر الذي قدم فيه .

فقـال عثمان : أرخوا من الحــــرم أول السنة وهو شهر حرام وأول الشهور في العدّة وهو منصرف الناس عن الحج .

فلما عزموا على تأسيس الهجرة رجعوا القهقرى غانية وستين يوماً وجعلوا التاريخ من أول محر"م هذه السنة ، ثم أحصوا من أول يوم في الحيرم إلى آخر عمر رسول الله عليه فكان عشر سنين وشهرين ، وكتب التاريخ لست عشرة من المحرم ، وأما إذا حسب عمره من الهجرة حقيقة فيكون قد عاش عليه تسع سنين وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً (١)

### التراوبح

عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله عليه خرج من جوف الليل فصلى في المسجد ، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله عليه في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك ، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج اليهم رسول الله عليه حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : أما بعد فإنه لم فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : أما بعد فإنه لم فلم علي على الليلة ولكني خشيت أن 'تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها (٢)

#### نعمت البرعة هذه

وخرج عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان وأنا معه ، فطاف في

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ١: ٥٨٥ والكامل ١: ٥٣٥ وكتاب الوزراء والكتاب ١٨ وتدريب الراوي ٥٦ وابن الجوزي ٥٠ وقد جمنا رواياتهم .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢ : ١٧٧ وصحيح البخاري ٢ : ٣٥٣ بلفظ مختلف قليلًا والموضأ. ١ : ٣١٣ باختصار .

المسجد ، وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : والله إني لأظن لو جمعنا هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل .

ثم عزم على أن يجمعهم على قارىء واحد ، فأمر أبي ً بن كعب أن يقوم بهم في رمضان .

فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئهم وأنا معه فقال لي عمر : نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون .

يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله (١)

وقال أبو عثمان : دعا عمر ثلاثة قراء في شهر رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ، وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمسة وعشرين آية ، وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية (٢)

ومر" على بن أبي طالب ذات ليلة في شهر رمضان على المساجد فل وفيها القناديل فقال نو"ر الله على عمر في قبره كما نو"ر علينا مساجدنا (") ولم يخالف عمر السنة ولم يأت ببدعة ، ولكن رأى أن علمة المنع ، ( وهي خشية أن تفرض ) قد زالت بوفاة الرسول علي والقاعدة انه ( اذا رال المانع عاد الممنوع ) .

وضع النحو

قال أبو مليكة : قدم أعرابي في زمان عمر فقال من يقرئني مما أنزل الله على محمد ? فأقرأه رجل براءة فقال : ( أنَّ الله بَرِى، من

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٤٥ (٢) ابن الجوزي ٥٥

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٥٥

المُنشُر كِينَ وَرَسُوله ) - بالجر" - فقال الأعرابي : أوقد بريء الله من رسوله ? إن يكن الله برىء من رسوله فأنا أبرأ منه ! فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال : ياأعرابي ، أتبرأ من رسول الله ? قال : ياأمير المؤمنين! إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن ، فسألت من يقرئني فأقرأني سورة براءة فقال : ( أن الله بَرِيءُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولِه ) فقلت أوقد برىء الله من رسوله ؟ إن بكن الله برىء فأنا أبراً منه .

فقال عمر: ليس هكذا ياأعرابي .

قال : فكيف هي ياأمير المؤمنين ?

فقال : أن الله بريءُ من المشركين ورسولُه .

فقال الأعرابي : وأنا والله أبرأ بما برىء الله ورسوله منه . فأمر عمر رضي الله عنه أن لا يقرىء الناس إلا عالم باللغة وأمر أبا الأسود فوضع النحو(١).

وهذا خبر غريب والمشهور ان النحو وضع بعد أيام عمر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجامع الكبير مسند عمر حديث ٦١٣



عمرالأديث



# عمرالأديث

نحن انما انشأنا هذا الكتاب لسرد أخبار عمر ، وسأنبعه إن شاء الله بكتاب فيه البحث والتحليل ، ولكني أنبه القارىء قبل أن ينظر في هذا الفصل ، إلى شيء في أسلوب عمر ، وكلمات عمر .

ذلك اننا لانزال نقول إن النثر في صدر الاسلام ، لم يسبق سبق الشعر ، ولم يسم سمو"ه ، ثم نجي، إلى مثل أسلوب الجاحظ ، فنواه الغاية في الابداع ، وفي الحسن ، ولو نظر القارى، في أسلوب عر ، عندما يكون متحدثاً منطبقاً على سجيته لوأى فيه عجباً ، مايدانيه فيه الجاحظ ولا غيره من أهل طبقته ، فضلًا عن هؤلاء ( الكتاب ) المتكلفين المزعجين كالصاحب بن عباد ، هذا السمج الثقيل ، وامثاله الذين يفرضهم منهج الادب على التلاميذ المساكين . .

وها كم حديثه عن نفسه ، في ( موقفه من حادث طلاق أزواج النبي ) وقد مر بكم في الصفحة ( ٥٣ ) من هذا الكتاب ، مثلاً على ذلك كله ، فاقرؤوه مرة أخرى ، تلمسوا أولا هـذه ( الحياة ) في الاسلوب ، وتشعروا كأنكم في فلم ناطق ترون فيه ماوقع ، وتسمعون فيه ماقيل . وجاء ذلك في أوضح لفظ ، وأسهل عبارة ، حتى أنه لو قرىء على تلميذ الثانوي اليوم لفهمه بلا شرح مع انه كلام قيل من نحو اربعة عشر قرنا !

عرض عليكم أولاً ، ( ظرف ) الحادثة ، و ( اسبابها ) في كامات قلائل ، فبين ( أولاً ) كيف كان المسلمون في خوف من غزو غسان ، وترقب له .

وكيف كان الصحابة يجمعون بين العمل للدنيا ، والاقتباس من الرسول عليه وملازمة (دروسه) التي صاروا بها أعمة الدنيا ، فكان هو وصاحبه يتناوبان النزول (من الضاحية التي كانا يقيمان فيها) الى المدينة ، ينزل هذا يوماً وهذا يوماً ، فيحمل كل الى صاحبه خبر مانزل من الوحي ، وما جد من الأمر والنهي .

وبين ان السبب في ( الحادث ) هو اختلاف عادات القرشين في معاملتهم نساءهم عن عادات الانصار ، وكيف أخذت نساء قريش مما كان عليه نساء الانصار ، فلم يقر ذلك رجالهم .

ثم راح يعرض صوراً متنالية ، في كل صورة منها ( الوحة وصفية ) كاملة ، فيها ( الزمان ) و ( المكان ) و ( الاشخاص ) ، وهو لاينسي وصف أثاث الغرفة ، ولاملامح الوجه ، ولاتسجل الحركات .

الصورة الاولى : زوجة عمر تراجعه ، على العادة التي اقتبستها من نساء الانصار وهو ينكر عليها ، واحتجاجها بأن نساء النبي عليه عليه عليها .

الثانية : عمر يفزع ويسرع الى ابنه ، حتى انه من اسراعـــه لايلبس ثيابه بتأن كما يلبس الناس ، بل ( يجمعها عليه ) ويمضي .

الثالثة : عمر وحواره مع ابنته ، وكيف سألها باللين والرفق ، كبلا تفزع منه فتكتمه ، فلما قالت : ذمم . انطلق يزجرها وينصحها الرابعة : عمر ورفيقه وهو يضرب عليه الباب ضرباً ، لايقرعه قرعاً (عادياً ) فيخرج عمر فزعاً من هذا ( الضرب ) متوقعاً أن يكون قد وقع أمر .

فلا يخبره رأساً بل عهد له ايزيده اهتاما

فيقول له : حدث أمر عظيم .

فيظن عمر ، انها جاءت غسا**ن . و**هل أعظم من غـزو غسان ، فيقول :

... وما هو ? أحاءت غسان ؟

فيقول صاحمه:

\_ بل أعظم منه وأشد ، طلق رسول الله نساءه .

والخامسة : صورته ( وحده على المسرح ) وهو يفكر في ابنته وكيف عصت أمره ، ولم تعمل بنصيحته ، ويتألم لها ، فيقول : خابت حفصة وخسرت ، لقد كنت أظن أن هذا يوشك ان يكون السادسة : صلاته مع الرسول ، والرسول عليه ، ينفرد وحده في غرفته ، والصحابة جلوس حول المنبر واجمون .

السابعة : تردده بين جماعة المنبر ، وبين الغرفة ومحاولته الدخول على الرسول ، وتصوير خوالج نفسه ، وخواطر فكره ، في هذه الفترة الثامنة : صورته في الغرفة مع الرسول ، وهو عليه متكىء على وسادة من جلد حشوها ليف . وهو واقف يسأله :

- طلقت نساءك ?

والرسول يوفع بصره ، ويقول : لا

فيطمئن عمر ، ويتكلم بما يعرف انه يسر الرسول عَلَيْتُهُ ، وكان الرسول عَلَيْتُهُ ، وكان الرسول عَلَيْتُهُ ، وانه يعبو عما في نفسه ، فيتبسم الرسول عَلَيْتُهُ الى آخر ما في هذه القطعة من الصور .

ولقد قرأت مالاأحصيه من الصفحات ، لأدباء الشرق والغرب ، وأنا أو كد القول ، أن قليلا جداً من الادباء ، من يبلغ في (حياة ) العرض ، و ( دقة ) الوصف وشموله ، مثل هذا المبلغ .

هذا وعمر ماتعمده ، ولا ألقى الى شيء منه بالاً ، واغا جاء به على سجيته ، فكيف لو أن عمر أراد تجويد الاسلوب ، وقصد الأدب والفن ، وأعد كلامه وهذبه ، كما كان ذهير وغيره من الشعراء ، يعدون ويهذبون ?

#### \* \* \*

وانظروا الى اسلوبه في الجدل ، وكيف يجمع فيه قوة الدليل ، وروعة الصورة ، واستالة الخصم ، في مقالته التي قال للانصار ، عند المناقشة في أمر أرض السواد .

ولو أن رئيساً ناشئاً في السياسة ، متمرساً باساليب الخطب البرلمانية أراد أن مخطب النواب له ( ينال موافقتهم ) على مشروع من المشروعات لم يجيء بارق من هذا المدخل ، أو أعجب من هذا الاسلوب ? ويمتاز عمر فوق ذلك بأنه كان صادقاً فيما يقول ، لم يكن فيه سياسياً مخادعاً وأنه جاء به في نمط من البيان يسمو على الاشباه والامثال .

فال :

إني لم أزعجكم الا لتشتركوا في أمانتي ، فيما حملت من أموركم ، فإني واحد كأحدكم .

وأنتم اليوم تقرون بالحق ، خالفني من خالفني ، ووافقني من وافقني من وافقني والمست أريد أن تتبعوا هذا الذي أهواه ، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ماأريد به إلا الحق . قالوا : قل نسمع ياأمير المؤمنين . قال : قد صمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم . وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماً ،

لئن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيتهم غيره لقد شقيت . وليكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ، وقد غنمنا الله أموالهم وألاضهم وعلوجهم ، فقسمت ماغنموا من أموال بين أهله ، وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيه ، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الحراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين : المقاتلة والذربة ولمن يأتي من بعدهم . يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين : المقاتلة والذربة ولمن يأتي من بعدهم أرأيتم هذه الثغور ? لابد لها من رجال يلزمونها ، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ، لابد من شحنها بالجند ، وإدرار العطاء عليهم ، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ? فقالوا جميعاً : الرأي رأيك ، فنعم ماقلت وما رأيت ، إن لم تشحن هذه الغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما ما يقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم .

本 辛 卒

أما كاياته فانها تستحق الدرس والبحث ، وسيأتي بعد صفحات طائفة منها ( جمعها أخي ناجي ) ليس كل ما فيها صحيح النسبة اليه ، ولا يؤمن في كثير منها الوضع أو التحريف ، ولكن فيها كثير يغلب على الظن أن يكون قد جاء بلفظ عمر نفسه .

واذا كان نقاد الادب لا يزالون يعجبون بحكم المتنبي ، ويرون فيها خلاصة لتجارب الناس في عصره ، فإن حكم المتنبي لا يمكن أن تذكر مع كلمات عمر ، ولا تجري معها في ميدان .

إن المتنبي لحص في حكمه تجارب الناس ، وعمر وضع في كاياته ( الحريم ) للناس . إن من كلياته ما كان دستوراً للحكم أو للقضاء أو للاخلاق ، دستوراً كاملًا ولكنه لم يجيء في مواد مطولة ولم يكتب بلغة القوانين ، بل جاء حكمة سائرة ، ومثلا مأثورا ، في لغة هي في البيان، غاية الغايات :

من مثل قوله :

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ?

وقوله : إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللَّين في غـير ضعف ،

القوي في غير عنف .

وقوله: أريد للأمارة رجلًا ، إن كان في القوم وهو اميرهم ظن واحداً منهم ، وان كان فيهم وهو واحد منهم ظن أنه أميرهم .

وقوله في الولاة : أشكو الى الله ظلم القوي ، وعجز التقي .

وقوله : لمن شهد لوجل بالصدق :

هل سافرت معه ? قال ٠ لا .

قال : فهل كانت بينك وبينه خصومة ? قال : لا

قال : فهل ائتمنته على شيء ? قال : لا

قال : فأنت لا علم لك به ، أرأيته يوفع رأسه ويخفضه في المسجد ?! وقوله : من لا يعرف الشركان أجدر أن يقع فيه .

وقوله : لست بخب ولكن الخب لايخد عني .

وقوله : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ادزقني . فان السهاء لا تمطر ذهباً ولا فضة ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض .

وقوله : علم و أولادكم الكتابة والسباحة والرمي والفروسية . ومروهم فليبثوا على الخيل وثباً ، وروّوهم ما سار من المثل ، وحسن من الشعر .

#### \* \* \*

وفيا يلي ، طائفة من خطبه وكتبه وأقواله ووصاياه ، (وقد مر كثير منها ) وطائفة من أخبار معرفته بالشعر واستشهاده به وما كان پينه وبين الشعراء .

## ظ

#### خطبته عند بنعة ابي بكر

أيها الناس! إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ، ولا كانت عهداً عهده إلي رسول الله . ولكني قد كنت أدى أن رسول الله سيدبو أمرنا . وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له ، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله ( ثَانِيَ أَنْهُمَنَ إِذْ مُهما في النَّهَارِ ) ، فقوموا فبايعوه (١)

\* \* \*

#### خطبة لما ولي الممرفة

يا أيها الناس! إني داع فامتّنوا ، اللهم إني غليظ فليّنّبي لأهل طاعتك بموافقة الحق ، ابتغاء وجهك والدار الآخرة ، وارزقني الغلظ والشدة على أعدائك وأهل الدّعاره والنفاق ، من غير ظلم مني لهم ، ولا اعتـداء عليهم ، اللهم إني منحيح فسخّيني في نوائب المعروف ،

<sup>(</sup>١) مفتاح الافكار ٥٨

قصداً من غير سرَف ولا تبذير ، ولا رياء ولا صمعة ، واجعلى أبتغي بذلك وجهلك والدار الآخرة ، اللهم ارزةني خفض الجناح ، ولين الجانب للمؤمنين ، اللهم إني كثير الغفلة ، فألهمني ذكرك على كل حال ، وذكر المو ت في كل حين . اللهم اني ضعيف عن العمل بطاعتك ، فارزقني النشاط فيها ، والقوة عليها ؛ بالنية الحسنة التي لاتكون إلا بعزتك وتوفيقك ، اللهم ثبيتني باليقين والبر والتقوى ، وذكر المقام بين يديك ، والحياء منك وارزقني الخشوع فيا يوضيك عني ، والمحاسبة لنفسي ، وإصلاح الساعات ، والحذر من الشبهات ؛ اللهم ارزقني التفكير والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك ، والفهم له ، والمعرفة بمعانيه ، والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك مابقيت ، إنك على كل شيء قدير (١) والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك مابقيت ، إنك على كل شيء قدير (١)

\* \* \*

خطبة له

يا أيها الناس! إني قد وكيت عليكم ولولا رجاء أن اكون خير كم لكم ، وأقوا كم عليكم ، وأشدكم استضلاعاً (٢) بما ينوب من مهم أموركم ، ما توليت ذلك منكم ، ولكفى عمر مهما محزناً انتظار موافقة الحساب ، بأخذ حقوقكم كيف آخذها ، ووضعها أين أضعها والسير فيكم كيف أسير ؛ فربي المستعان ، فإن عمر أصبح لا يثق بقوة ولا حيلة ، إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المقد الفريد ٢: ١٦١

<sup>(</sup>٢) الموجود في كتب اللغة اضطلاعاً

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ه : ٢٥ وشرح ابن أبي الحديد ٣ : ١٢٤

أيها الناس! إن بعض الطمع فقر ، وإن بعض الباس غني ، وإنكم تجمعون مالا تأكلون ، وانتم مؤجَّلون في دار غرور ، كنتم على عهد رسول الله تؤخذون بالوحي فمن أسر سيشاً أخـذ بسريوته ، ومن أعلن شيئًا أخذ بعلانيته ، فأظهروا لنا أحسن اخلاقكم ، والله أعلم بالسرائر ، فإنه من اظهر لنا قبيحاً وزعم ان سريرته حسنة لم نصدقه ، ومن أظهر لنا علانية " حسنة " ظنيًّا به حسناً ، واعلموا ان بعض الشُّح " شعبة من النفاق، ( فأنْفقتُوا خَيْراً لأَنفُسكم و مَن 'يُوقَ شيخ نفسه فأولئك مم المنفليمون ) ايها الناس! اطبوا مثواكم واصلحوا اموركم ، واتقوا الله ربُّكم ، ولا تلبسوا نساءكم القباطي فإِنه إِن لم يشف فإِنه يصف . ايها الناس! إني كوددت ان انجو كفافاً لا لي ولا علي"، وإني لأرجو إن 'عسّرت' فيكم يسيراً او كثيراً ان اعمل بالحق فيكم إن شاء الله ، وأن لايبقى احد من المسلمين وإن كان في بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من مال الله ، وإن لم 'يعمل اليه نفسه ، ولم 'ينصب إليه بدنه ، واصلحوا اموالكم التي رزقكم الله ، ولقليل ً في رِفقٍ خيرٌ من كثير في عُنْثُف ، والقتـــل حتف من الحتوف ، يصب البر" والفاجر ، والشهيد من احتسب نفسه (١) .

#### خطبة له في العطاء

أيها الناس! من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت ِ أبى بن كعب ، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت ِ زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن أن يسأل عن أن يسأل عن الفقه فليأت ِ معاد بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥ : ٢٦ وشرح ابن أبي الحديد ٣ : ١٢٥

المال فليأنني ، فإن الله جعلني له خازناً وقاسماً ، إني بادى ، أزواج رسول الله فمعطيهن ، ثم المهاجرين الأو "لين الذين أخرج وا من ديادهم وأموالهم : أنا وأصحابي ، ثم بالأنصار الذين تبو "ؤا الدار والإيمان من قبلهم ، ثم من أسرع إلى الهجرة أسرع إليه العطاء ، ومن أبطأ عن الهجرة أبطاً عنه العطاء ، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته ، إني قد بقيت فيكم بعد صاحبي ، فابتليت بكر وابتليتم بي ، وإني لن يحضرني من أموركم شيء فأكله الى غير أهل الجزاء والامانة ، فلئن أحسنوا لأحسن إلىهم ، ولئن اساءوا لأنكان بهم (١) .

\* \* \*

#### وخطب أيضا ففال

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ، واكرمنا بالإيمان ، ورحمنا بنبيه عاليه ، فهدانا به من الضلالة ، وجمعنا به من الشئات ، وألتف بين قلوبنا ، ونصرنا على عدو قا ، ومكن لنا في البلاد ، وجعلنا به إخواناً متحابين ، فاحمدوا الله على هذه النعمة ، واسألوه المزيد فيها والشكر عليها ، فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفكم ، وإياكم والعمل بالمعاصي ، وكفر النعمة ، فقلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم ، وسلسط عليهم عدوهم . أيها الناس ! إن الله قد اعز دعوة هذه الأمة ، وجمع كلمتها ، وأظهر فلكرة النه على الله عليه عاد الله عليه على فالمهر فلكرة الله عليه عاد الله عليه على فالمهر فلكرة الله عليه الله عليه الله عليه على فالله عليه الله عليه الله عليه على فالله عليه فلكرة الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والخهر فلكرة الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه فلكرة الله فلكرة الله

<sup>(</sup>١) المقد الفريد ٢ : ٢٦٢ وابن الجوزي ٨٧

نعمه ، واشكروه على آلائه ، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين (١) .

\* \* \*

#### وخطب ايضأ ففال

أيها الناس! إنه اتى علي حين وانا احسب ان من قرأ القرآ ن إنما يريد به الله وما عنده ، الا وإنه قد نحيل إلي ان اقواماً يقرؤون القرآن يويدون به ما عند الناس (٢) ، الا فأريدوا الله بقراءتكم ، واريدوه بأعمالكم ، فإنما كنا نعرفكم إذ الوحي ينزل ، وإذ الذي علي النبي النبي

#### \* \* \*

إن الله عز وجل قد ولاني أمركم ، وقد علمت أنفع ما بحضرتكم الحيم الحين عليه وأن يحرسني عنده كما حرسني عند غيره ، وأن يُلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر به ، وإني امرؤ عند غيره ، وأن يُلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر به ، وإني امرؤ

<sup>(</sup>١) المقد الفريد ٢ : ١٦٠ وابن الجوزي ٨٢ مع اختلاف قليل

 <sup>(</sup>۲) كأنه ينظر بنور الله الى « قراء » هذه الايام

<sup>(</sup>٣) المقد الفريد ٢ : ١٦٠ وصبح الأعشى ١ : ٢١٤

مسلم وعبد" ضعيف إلا ما أعان الله عز وجل ، وان يغير الذي وليت من خلافتكم من نحلافتكم من نحلافتكم من نحلافتكم من نخلفي شيئاً إن شاء الله ، إنما العظمة لله عن وجل واليس للعباد منها شيء ، فلا يقولن أحد منكم إن عر تغير مذولي ، أعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لكم أمري ، فأعا رجل كانت له عاجة أو نظنم منظلمة أو عتب علينا في خلق فليؤذنتي ، فإغا أنا رجل منكم ، فعليكم بتقوى الله في سرم وعلانيتكم ، وحرر ماتكم وأعراضكم ، وأعطوا الحق من أنفسكم ، ولا يحمل بعضكم بعضاً على أن تتجاكموا إلي ، فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس عوادة ، وأنا حبيب لي سلاحكم ، عزيز علي عتبكم ، وأنم أناس عامتكم وأنا حبيب لي سلاء الله ، وإن الله عز وجل قد وعدكم كرامة كثيرة ، وأنا مسئول عن أمانتي وما أنا فيه ، ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن مسئول عن أمانتي وما أنا فيه ، ومطلع على ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة ، ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن وأهل النصح منكم للعامة ، ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن

\* \* \*

#### وخطب نوماً فقال :

إِن الله سبحانه ومجمده قد استوجب عليه الشكر ، واتخذ عليكم الخجج فيما آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا ، من غير مسألة ولا رغبة

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥: ٢٦

منكم فيه إليه ، فخلقك تبارك وتعالى ولم تكونوا سُيئاً ، لنفسه وعبادته ، وكان قادراً أن يجعلكم لأمون خلقه عليه ، فجعل لكي عاميّة خلقه ، ولم يجعله لشيء غـ يره ، و ( سَيَخَّرُ لَكُمْ مَا في السَّماوَ اتَ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ فِعَمَهُ ۚ ظَاهِرَةٌ وَ بَاطِنَهُ ۗ ) وحمَلَكُم في الـبر والبحر ( وَرَزَفَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ ` تَشْكُرُونَ ) ثم جعل الح سمعاً ويصراً ، ومن نعم الله علم علم نعم" عم بها بني آدم ، ومنها نعم اختص بها أهل دينكم ، ثم صارت تلك النعم خواصُّها وعوامتُها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم ، وايس من تلك النعم نعمة" وصلت إلى امرىء خاصـة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكوها ، وفــَدَحهم حقُّها ، إلا بعون الله مع الإِيمان بالله ورسوله ، فأنتم مستخلَفون في الأرض ، قاهرون لأهلها ، قد نصر الله دينكم ، فلم تصبح أمه مخالفة الدينكم إلا أمتان : وكدائحهم ورشح جباههم ، عليهم المؤونة والح المنفعة ، وأمة "تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة ، قد ملا الله قلوم \_\_م رعباً ، فليس لهم مَعْقَرِلُ للجؤون إليه ، ولا مهربُ يتّقون به ، قد دهمتهم ِ جنود الله عز" وجل ونزلت بساحتهم ، مع رَفاغة العيش ، واستفاضة المال ، وتتابع البعوث ، وسد الثغور بإذن الله في العافية الجليلة العامة ، التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذ كان الإسلام ، والله المحمود ، مع الفتوح العظام في كل بلد ، فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين ، وذكر الذاكرين ، واجتهاد الجتهدين ، مع هذه النعم التي لا يحصى عددها ، ولا يُقْدَر قدرها ، ولا يستطاع أداء-حقها ، إلا بعرن الله ورحمته ولطفه ، فنسأل الله الذي لا اله الا هو

الذي ابتلانا هذا ، أن يوزقنا العمل بطاعته ، والمسارعة الى مرضاته -فاذكروا عبادَ الله بلاء الله عندكم ، واستتموا نعمة الله علمــكم وفي مجالسكم مَثْنَى وَفُرُ ادى ، فإِن الله عز " وجل " قال لموسى : ﴿ أَخُرْجُ ۚ قَوْمُكُ ۖ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرهُمْ بَأَيَّامِ اللهِ ) وقال لمحمد عَلِيَّةٍ: ( وَ اذْ كُرُ وَا إِذْ أَنْدُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ) فلو كنتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خـــير الدنيا على شعبة من الحق تؤمنون بها ، وتستريحون اليها ، مع المعرفة بالله ودينه ، وترجون بها الخير فيما بعد الموت ، الكان ذلك ، واكنكم كنتم أشد الناس يكن معه حظ في دنياكم ، غير أنه ثقة " الح في آخرتكم التي إليما المعاد والمنقلب وأنتم من جهد المعيشة على ما كنتم عليه ، كنتم أحْرِيَاء أَن تَشْحِدُوا على نصيبِكُم منه ، وأَن تظهروه على غيره ، فَبَلَـٰهُ مَا أَنْهُ قد جمع لكم فضلة الدنيا وكرامة الآخرة ، أو لمن شاء أن يجمع له ذلك مذكم ، فأذكر م الله الحائل بيذكم وبين قلوبكم ، إلا ماعرفتم حتى " الله فعملتم له ، وقسرتم أنفسكم على طاعته ، وجمعتم مع السرور والنعم خوفاً لزوالها ولانتقالها ، ووجلًا من تحويلها ، فإنه لا شيء أسلب للنعمة من كفرانها و!ن" الشكر أمن" للغَير ، ونماء" للنعمة ، واستجلابٌ المزيادة ، وهذا لله عليّ من أمركم ونهيكم واجب (١).

\* \* \*

خطبته في الجابية

أيها الناس! اقرؤوا القرآن 'تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ه : ٢٧ وشرح ابن أبي الحديد ٣ : ١٢٥

أهله ، إنه لن يبلغ ذر حق في حقه أن أيطاع في معصية الله ، ألآ إنه لن يبعد من وزق الله ولن يقرّب من أجل أن يقول المرء حقاً وأن يذكر بعظيم . ألا وإني ما وجدت صلاح ماولا "في الله إلا بثلاث : أداء الأمانة ، والأخذ بالقرة ، والحركم على أنزل الله . ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث : أن يؤخذ من حق ، ويعطى ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث : أن يؤخذ من حق ، ويعطى في حق ، ويمنع من باطل . ألا وإنما أنا في مال هذا كوالي اليتم إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف تقر م البهمة (""

\* \* \*

ولما بعث عمر الجيش مع سعد شيّعه الى الأعوص ثم قام في الناس. خطيباً ، فقال :

إِن الله تعالى إِمَا ضرب لَمُ الأمثال ، وصرّف لَمَ الأقوال ، ليحيي بها القلوب ، فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله ، من علم شيئاً فلينتفع به ، وإن للعدل أمارات وتباشير ، فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين ، وأما التباشير فالرحمة وقد جعل الله فالحل أمر باباً ، ويستر لكل باب مفتاحاً ، فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد ، والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات ، والاستعداد له بتقديم الأعمال ، والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق ، ولاتصانع في ذلك أحداً ، واكتف وتأدية الحق إلى كل أحد له حق ، ولاتصانع في ذلك أحداً ، واكتف بينكم وبين الله ، واليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع بينكم وبين الله ، واليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع بينكم وبين الله ، واليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع بينكم وبين الله ، واليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع بينكر وبين الله ، واليس بيني وبينه أحد ، وإن الله قد ألزمني دفع بينكم وبين الله ،

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ١: ١٥

الدعاء عنه فأنهوا سَكَاتُكُم إلينا ، فمن لم يستطع فإلى من يبلتُّه ناها ، من أخذ له الحق غير متعَمَّع (١) (أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله أويزعجه) (٢)

\* \* \*

#### خطبته في رمضان

أما بعد فإن هذا الشهر شهر كتب الله عليكم صيامه ، ولم يكتب عليكم قيامه ، من استطاع منكم أن يقوم فإنها من نوافل الخير التي قال الله عز وجل ، ومن لم يستطع منكم أن يقوم فلينم على فراشه ، وليتت إنسان منكم أن يقول أصوم إن صام فلان ، وأقوم إن قام فلان ، وأقوم أن قام فلان ، من صام منكم أو قام فليجعل ذلك لله عز وجل ، وأفلال وألغو في بيوت الله ، واعلموا أن أحدكم في صلاة ماانتظر الصلاة ، ألا لايتقدم الشهر منكم أحد ، (ثلاث مرات ) . ألا لاتصوموا حتى تروه ، ثلاثين ثم أفطروا حتى تروه . الا وإن غم عليكم فلن يغم عليكم العدد ، فعدوا . ثلاثين ثم أفطروا ، الا ولا تغطروا حتى تروا الغسيق على الظراب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبري ٤:٥٨

<sup>(</sup> ٧ ) النهاية لابن الاثير .

<sup>, (</sup>٣) ابن الجوزي ٥٥

### خطبة في فتح الفادسة

إني حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتها مااتسع بعضنا لبعض المعن العرب المعن المعن المعن المعن المعن الله عنه تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف الوددت أذكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم الواست معلمكم إلا والعمل الني والله ماأنا بملك فأستعبدكم اوانما أنا عبد الله عرض علي الأمانة المانة والله المنها ورددتها عليكم واتتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وتر والا المعدت النا والن أنا حملتها واستتبعتكم الى بيتي شقيت الفرحت وتر وان أنا حملتها واستتبعتكم الى بيتي شقيت الفرحة فقرحت الملكة الله وحزنت طويلا الوقيت الا أقال الله ولا أود فأستعتب (١).

#### ومن خطب له في الولاة

قد اقترب منكم زمان قليل الأمناء ، كثير القير الفيراء ، قليل الفقهاء ، كثير الأمل ، يعمل فيه أقوام الآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كما تأكل النار الحطب ، ألا كل من أدرك ذلك منك فليت الله ربه وليصبر ، ياأيها الناس ! إن الله عظم حقه فوق حق خلقه فقال فيا عظم من حقه : ( ولا يأ مير كم أن تت خدوا المكلاركة والنبيسين أر باباً أيامر كم بال كنفر بعد إذ أن منهم مسلمون والنبيسين أر باباً أيامر كم بال كنفر بعد إذ أن منهم أمراء ولاجبارين ، ولكن بعث كم أغة الهدى يهتدى بكم ، فأدر وا على المسلمين حقوقهم ، ولا تضربوهم فتكلوهم ، ولا تخمدوهم فتكلوهم ، ولا تخمدوهم فتكلوهم ، ولا تغمدوهم فتفتوهم ، ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ٤٤١

ولاتستأثروا عليهم فتظلموهم ، ولا تجهلوا عليهم ، وقانلوا بهم الحكفار طاقتهم ، فإذا رأيتم بهم كلالة فكُفيّوا عن ذلك ، فإن ذلك أبلغ في جهاد عدو م ، أيها الناس!

إني أشهدكم على أمراء الامصار أني لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم ، ويحموا بينهم ، فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إليَّ (١)

\* \* \*

خطبة له:

أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى و َ عِلْكُ مَن سواه ، الذي بطاعته ينتفع أولياؤه ، وعقصيته 'يضر أعداؤه ، فإنه ليس لهالك هلك معذرة " في تعهد خلالة حسبها هدى ، ولا في ترك حق حسبه ضلالة ، وإن أحق ماتعمد الراعي من رعيته تعمدهم بالذي لله عليم من فظائف دينهم الذي هداهم الله له ، وانما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به من طاعته ، وأن ننها كم عما نها كم الله عنه من معصيته ، وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم ، ولا نبالي على من كان الحق ، ألا وإن الله فرض الصلاة وجعل لها شروطاً ، فمن شروطها الوضوء والحشوع والركوع والسجود ، واعلموا أيها الناس أن الطمع فقر ، وأن الياس غنى ، وفي العزلة راحة " من خلكطاء السوء ، واعلموا أنه من لم يؤه " إليه فيا يحب أنه من لم يوض عن الله فيا كره من قضائه ، لم يؤه " إليه فيا يحب

<sup>(</sup>١) الخراج ١٤١

كُنْنُهُ شَكَره ، واعلموا أن الله عباداً بميتون الباطل بهجره ، ويحيون الخق بذكره ، رُغسّبوا فر عبوا ، ورُهسّبوا فرهبوا ، إن خافوا فلا يأمنوا ، أبصروا من اليقين مالم يعاينوا ، فهجروا ماينقطع عنهم له لل يبقى عليهم ، الحياة عليهم نعمة ، والموت لهم كرامة (١)

\* \* **\*** 

#### خطبة اخرى

أيها الناس! ما الجزع بما لابد منه ? وما الطمع فيا لا يرجى ؟ وما الحيلة فيا سيزول ؟ وإنما الشيء من أصله ، وقد مضت قبلنا أصول ونحن فروعها ، فما بقاء الفرع بعد أصله ؟ إنفا الناس في هذه الدنيا أغراض تنتخل المنايا فيهم ، وهم نصب المصائب ، مع كل جرعة شرق ، وفي كل أكلة غصص ، لاينالون نعمة إلا بفراق أخرى ، ولا يستقبل معمر من عره شيئاً إلا بهدم آخر من أجله ، وأنتم أعوان الحتوف على أنفسكم ، فأين المهرب بما هو كائن ؟ وإنما ينفلت الهارب في قدرة الطالب ، فما أصغر المصيبة اليوم مع عظم الفائدة غداً ، جعلنا الله وإيا كم من المتقين (٢)

\* \* \*

ومی خطبہ لہ

إِمَا الدنيا أمل مُخترَم ، وأجل مُنشَقَص ، وبلاغ ﴿ إِلَى دَارٍ غَيْرِهَا ﴾

<sup>(</sup>١) الحراج لابي يوسف ١٥

<sup>(</sup>٢) مفتاح الافكار ١٧

وسيو" إلى الموت المس فيه تعريج ، فرحم الله امرءاً فكر في أمره ، ونصح لنفسه ، وراقب ربه ، واستقال ذنبه ، بئس الجار الغني يأخذك عا لا يعطيك من نفسه ، فإن أبيت لم يعذرك ، إياكم والبيط أنه فإنها مكسلة عن الصلاة ، ومفسدة "المجسم ، ومؤدية إلى السقم ، وعليكم بالقصد في قوتكم ، فهو أبعد عن السيرف ، وأصح للبدن ، وأقوى على العبادة ، وإن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه (۱)

\* \* \*

#### خطبته في الي سكر

أيها الناس! إني سأخبركم عني وعن أبي بكر ، إنه لما توفي وسول الله عليه ما النه العرب ، ومنعت شاتها وبعيرها ، فأجمع وأينا كلما أصحاب محمد عليه أن قلمنا له: ياخليفة وسول الله! إن وسول الله كان يقاتل العرب بالوحي والملائكة عمد الله بهم ، وقد انقطع ذلك اليوم ، فالزم بيتك ومسجدك ، فإنه لاطاقة لك بقتال العرب ، فقال أبو بكر : أو كاكم وأيه على هذا ? فقلمنا : نعم ، فقال : والله لأن أخر من الساء فتخطفني الطير ، أحب إلي من أن يكون وأبي هذا ، ثم صعد المنبر ، فحمد الله و كبره ، وصلى على نبيه عراق أنه من أقبل على المناس فقال :

« أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت ، أيها الناس! أين كثر أعداؤكم ،

<sup>(</sup>١) مفتاح الافكار ١٨

روقل عددكم ، ركب الشيطان منكم هذا المركب ? والله ايظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ، ولو كره المشركون ، قواله الحق ، ووعده الصدق ، (بك نقذف با لحك على الثباطل فييد مغه فإذا هو رحم من فئة قليلة غلبت فئة كيرة على النباطل في عقالاً عباد ن الله والله مع الصابرين ) ، والله أيها الناس لو منعوني عقالاً الحاهدتهم عليه واستعنت عليهم بالله وهو خير معين » ثم نزل (١)

<sup>(</sup>١) نهذيب الكامل ١ : ٨



# كنبر الى سعد بن ابي وفاص

إِنِي قد أَلَقِي فِي رُوعِي أَنكم إِذَا لَقَيْمَ العدوّ هز متموهم ، فاطرحوا الشك وآثروا التقيّة عليه ، فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أو قرفه بإشارة أو بلسان كان لايدري الأعجمي ماكلمه به وكان عندهم أماناً فأجرواً ذلك له مجرى الأمان ، وإياكم والضحك ، والوفاء الوفاء ، فإن الخطأ بالوفاء بقية ، وإن الخطأ بالغدر التملكة ، وفيها وهندكم وقوة عدو كم ، وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم ، واعلموا أني أحد تركم أن تكونوا شيناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم (١)

#### \* \* \*

لما بلغ عمر أن سعداً وأصحابه قد بنوا بالمسَدَر كتب إليه : قد كنت أكره لكم البنيان بالمسَدَر ، فأما إذ قد فعلتم فعر ضواً الحيطان وأطيلوا السمّاك وقاربوا بين الخشب (٢)

<sup>(</sup>١) الطبري ٤:٠٠

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١ : ٢١٣

وكتب إليه وإلى من معه من الأجناد :

أما بعد ، فإني آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل العد"ة على العدو" ، وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدو ك ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدو ه ، وإنما ينضر المسلمون بمعصية عدو هم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قو "ة ، لان عددنا ليس كعددهم ، ولا عند "تنا كعندتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القو ة ، وإلا " ننصر عليهم بفضلنا ، لم نغلبهم بقوتنا ، واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ماتفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا إن عدو "نا شر" منا فلن يسلط على بني إسرائيل لما علموا بمساخط الله عليهم شر" منهم ، كما سلط على بني إسرائيل لما علموا بمساخط الله واسألوا الله العون على أنفسكم ، كما تسألونه النصر عدلي عدو كم ، عدو كما الله ذلك لنا ولكم .

وترفيق بالمسلمين في مسيرهم، ولا تجشيمهم مسيراً يتعبهم، ولا تنقص وترجم عن منزل يرفق بهم، حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص ووتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم جام الانفس والكرراع (الخيل)، وأق عن معك في كل جمعة يوماً وليلة، حتى تكون لهم راحة 'يجيدون (أي يريحون) فيها أنفسهم وكر مُون (أي يصلحون) أسلحتهم وأمتعتهم، وأنح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا توزأ أحداً من أهلها شيئاً ، فإن لهم حرمة

وذمة ابتُليتم بالوفاء بها كما ابتُلوا بالصبر عليها ؛ فما صبروا لكم ففُوا الهم و فُوا الله ما ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح .

وإذا وطئت أدنى أرض العدو" فأذ 'ك العيون بينك وبينهم ( أي بُثْتُها) ولا يخف عليك أمرهم . وليكن عندك من العرب أو من اهل الارض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ، فإن الكذوب لاينفعك خبره وان صدق في بعضه ، والغاشّ عين مليك وليس عيناً لك . وليكن منك عند دنو "ك من أرض العدو" أن تكثر الطلائع وتبث السرايا عوراتهم ، وانتق ِ للطلائع اهل الرأي والبأس من اصحابك ، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن اَـقوا عدواً كان أول ماتلقاهم القوَّة من رأيك ، واجعل أمر السرايا الى أهل الجهاد ، والصبرِ على الجلاد ، ولا تخصُّ بها أحداً بهوى ، فيضم من وأيك وأمرك أكثر بما حابيت به اهل خاصَّتك ، ولا تبعث طليعة ً ولا سُمرِية في وجــــه تتخوف فيه ضيعة ً ونكاية . فإذا عاينت العدو" فاضم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك، واجمع اليك مكيدتك وقو"تك ، ثم لاتعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال ، حتى تبصر عورة عدو ك و مقاتله ، وتعرف الارض كاتَّهِا كهمرفة أهلها فتصنع بعدو ك كصنيعه بك ، ثم أذك أحراسك على عسكرك ، وتحفيظ من البيات جهدك ، ولاتؤتى بأسير ليس له عهــد إلا ضربت عنقه لتُرهب بذلك عدو"ك وعدو الله . والله وليُّ أمرك ومن معك ، وولي النصر اكم على عدو كم ، والله المستعان '١١

<sup>(</sup>١) نهاية الارب ٦ : ١٦٨ والعقد الفريد ١ : ٩٤ ونسب هذا الكتاب الى عمر بن عبد العزيز مع أن أساوبه وروحه يشهدان انه لعمر بن الخطاب .

وكتب إليه حين افتتح العراق:

أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك ان تقسم بينهم مغاغهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر مااجلب الناس عليك به إلى العسكر من كثراع (خيل) ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الارضين والانهار لعالما ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء . وقد كنت أمرتك ان تذعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال فهو رجل من المسلمين له مالهم وعليه فمن أجاب الى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له مالهم وعليه ماعليهم ، وله سهم في الاسلام ، ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين وماله لأهل الاسلام لأنهم قد أحرزوه قبل اسلامه ، فهذا أمري وعهدي اليك(١)

\* \* \*

وكتب اليه :

ان الله عز وجل اذا أحب عبداً حبّبه الى خلقه ، فاعتبر ، نزلتك من الله بمنزلتك من الناس ، واعلم أن مالك عند الله ، مثل مالاناس عندك ٢٠٥ وقد مر كتابه العظيم إلى ابي موسى في القضاء

<sup>(</sup>١) الحراج لابي يوسف ٢٨

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٢:٦٠٣

و كتب إليه :

أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم ، فأعوذ بالله أن تدركني و إياك عياء ُ مجهولة ، وضف أئن محمولة ، وأهواء مُسَبَّعَة ، ودنيا مؤثرة ، فأقم الحدود ولو ساعة ً من نهار ، وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر الدنيا فآثر نصيبك من الآخرة على نصيب ك من الدنيا ، فإن الدنيا تَنْفَد والآخرة تبقى ، وكن من خشـية الله على وَجُلُ ، وأَخْيِفُ الفَسَاقُ وأَجْعَلُهُم بِدأً بِدأً ورجلًا رجلًا ، وإذا كانت بين القبائل نائرة (فتنهُ هائجـة) وتداعوا : يال فلان فإغــــا تلك نجوى الشيطان فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى امر الله والى الإمام ، وقد بِلغ أميرَ المؤمنين أن ضبة تدعو : يال ضبـة ، وإني والله ما أعلم أن ضبة ساق الله بهـا خيراً قط ولا منع بها من سوء قط ، فإذا جاءك كتابي هـذا فأنْهِكمهم عقوبة حتى يَفْرَقُوا (نخافوا) إن لم يفقهـوا، وألحق بغيلان بن خَرَسْة من بينهم ، وعُد مرضى المسلمين واشهد جذائزهم ، وافتح بابك وباشر أمرهم بنفسك ، فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلَهم حملًا ، وقد بلغني أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها ، فإياك ياعبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة التي مر"ت بوادٍ خصيب فلم يكن لها هُمْ إِلَا السِّمِـَن وإنما حتفها في السَّمَن . وأعلم أن للعَّـــامل مَرَدًّا إِلَى الله ، فإذا زاغ زاغت رعيته ، وإن أشقى الناس من شقيت به رعيَّته ، والسلام (١).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٣ : ٣٣٢ ومفتاح الافكار ٨٩ وغيرهما

ابو عبيرة بن الجراح

كتب عمر إليه كتاباً فقرأه على الناس بالجابية :

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجر"اح . سلام عليكم ، أما بعد فإنه لم يقم أمر الله في الناس إلا" حصيف العنقدة ، بعيد الغير"ة ، لا يُطلع الناس منه على عورة ، ولا يجنت في الحق على حير"ة ، ولا يجاف في الله لومة لائم ، والسلام عليك (١)

\* \* \*

وكتب إليه أيضاً: (٢)

أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلك ونفسي فيه خيراً ، الزم خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظتك : إذا حضر الخصان فعليك بالبيّنات العندول والأيمان القاطعة ، ثم أدن الضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترىء قلبه ، وتعاهد الغريب فإنه اذا طال حبسه توك حاجته وانصرف إلى أهله ، وإغا ضيّع حقه من لم ير فنق به ، وآس بينهم في لحظك وطرفك واحرص على الصلح مالم يتبيّن لك القضاء ، والسلام عليك

\* \* \*

وكتب عمر اليه لما توفي ابو بكر رحمه الله:

أما بعد فإن أبا بكر الصديق خليفة رســول الله تُو ُفتي فإنا لله وإنا إليه واجعون ، ورحمة الله على أبي بكر القائل بالحق ، والآمر

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٢٠

<sup>(</sup>٢) وقيل الى معاوية كما في طراز المجالس ٧٧ والبيان والتبيين ٢: ٣٠٠

بالقسط ، والآخذ بالعُرف ، البَرِ " الشَّيَمِ ، السَّهِلِ القريب . وأَنَا الرَّغِبِ إِلَى اللهِ فِي العصمة برحمته ، والعَمَل بَطَاعته ، والحَلُول في جنسته إِنه على كل شيء قدير ، والسلام عليك ورحمة الله .

#### \* \* \*

فأجابه ابو عبيدة ومُعاذ بن جبل على كتابه هذا فكتب اليها : يسم الله الوحن الرحيم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين ، الى. أبي عبيدة بن الجر"اح ومُعاذ بن جبل . سيلامٌ عليكما ، فإ"ني أحمد اليكما اللهُ الذي لا اله الا هو . أما بعـــد فإني اوصيكما بتقوى الله فإنه رضا ربكها ، وحظ انفسكها ، وغنيمة الأكياس لأنفسهم عند تَفْريط العَيْجَزَة ، وقد بلغني كتابكها تذكران أنكها عهدتمـاني وأمر ُ نفسي الي" مُهم". وما يدريكها ? وكتبتا تذكران اني وليت أمر هذه الأمة يقعد بين يدي" العدو" والصديق والقوي" والضعيف ، ولكلِّ على " حصته من العدل ، وتسألاني كيف بي عند ذلك وانه لاحول ولا قوة الا بالله · وكتبتما تخو"فاني بيـــوم مـو آت ، يوم تـُحِب فيه القلوب ، وتعنو فيـه الوجوه ، وتنقطع فيـه الحجج وتَز بِح ( تزول وتذهب ) فيه العلل ، لعز"ة ملك قهرهم بجبروته فالخلق له داخرون ، ينتظرون قضاءه ، ومخافون عقابه ، وكأن ذلك قد كان ، هذا الليل والنهار يُبليان كلَّ جديد ، ويُقرُّ بان كل بعيد ، ويأتيان بكل-موعود ، حتى يكون الناس بأعمالهم فريقاً في الجنَّة وفريقاً في السَّمير ، وكتبتا تذكران أنكما تحد"ثان على عهد رسول الله عليه أنه سيكون في آخر الزمان اخوان العلانية أعداءُ السريرة ، وإن هذا ليس بزمان ذلكولا أنتم اولئك ، وانما ذلكم اذا ظهرت الرغبة والرهبة ، واذا كانت رغبة الناس بعضهم الى بعض ؛ ورهبة' بعضهم من بعض في صلاح دنياهم ك

و كتبتا تعوذان بالله من ان أنزل كتابكها من قلبي سوى المكان الذي . تُنزلانه من قلوبكها ، فإنكها كتبتا لي نظراً لي ، وقد صدقها » ولا غني بي عن كتابكها ، فتعاهداني بكتبكها ، والسلام (١)

\* \* \*

## عمر و بن العاص

كتب يشكو إلى عمر ما يلقى من أهل مصر فوقدٌع عمر في قصته:
كن لرعيتك كما تحبّ أن يكون لك أميرك . ووقع إليّ عنك أنك تتكىء في مجلسك ، فإذا جلست فكن كسائر الناس ولا تتكىء ، فكت إليه عمرو: أفعل ُإن شاء الله (٢)

\* \* \*

ولما استبطأ عمر الخراج من قبل عمرو حتب إليه:

بسم الله الرحمن الرحم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو
ابن العاص: سلام الله عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو.
أما بعد ، فإني فكرت في أمرك والذي أنت عليه ، فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة ، وقد أعطى الله أهلها عدداً وجلداً وقوة في بر وبحر ، وإنها قد عالجتها الفراعنة وعلوا فيها عملا محكماً ، مع شدة عتوهم وكفرهم ، فعجبت من ذلك ، وأعجب بما عجبت أنها لا تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا حد ، ، ولقد أكرت في مركاتبتك في الذي على أرضك من

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢: ١٦

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن الخطاب للمؤلفين ٥٥٠

الحراج ، وظننت أن ذلك سأتينا على غير تزر ، ورجوت أن نفيق فترفع إلي ذلك ، فإذا أنت تأتيني بمعاريض تعبأ بها لا توافق الذي في نفسي . است قابلاً منك دون الذي كانت تؤخذ به من الحراج قبل دلك ، واست ادري مع ذلك ما الذي نفس ك من كتابي وقبضك ، فلمن كنت مجر با كافياً صحيحاً إن البراءة لنافعة ؛ وإن كنت مضعاً نظعاً إن الأمر لعلى غير ما نحد ث به نفسك ، وقد تركت ان أبتلي نظعاً إن الأمر لعلى غير ما نحد ث به نفسك ، وقد تركت ان أبتلي دلك منك في العام الماضي رجاء ان تفيق فترفع إلي ذلك ، وقد منك ، وما توالس علمك وتلفت انه لم يمنعك من ذلك الا ان عمالك عمال السوء ، وما توالس علمك وتلفت انه لم يمنعك من ذلك الا ان عمالك عمال السوء ، وما توالس علمك وتلفت الغير عبا عبد الله ان يؤخذ منك الحق وتعطاه ، علم النهر بخرج الدار ، والحق ابلج ، ودعني وما عنه تلجلج ، فإنه فل برح الحفاء ، والسلام (۱)

\* \* \*

وكتب اليه في ذلك ايضاً:

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ١ : ٧٨

اما بعد فإني فرضت لمن قبكي في الديوان ، (اي فرض العطاء) ولمن ورد علينا في المدينة من أهل المدينة وغيرهم بمن توجه اليك والى البلدان ، فانظر من فرضت له ونزل بك فاردد عليه العطاء وعلى ذربته ، ومن نزل بك بمن لم أفرض له فافرض له على نحر بما رأيتني فرضت لأشباهه ، وخذ لنفسك مائتي دينار ، فهذه فرائض اهل بدر من المهاجرين والأنصار ، ولم أبلغ بهذا أحدا من نظرائك غيرك ، لأنك من عمال المسلمين ، فألحقتك بأرفع ذلك ، وقد علمت ان مؤناً تازمك فوفر الحراج وخذه من حقه ثم عف عنه بعد جمعه ، فاإذا مصل اليك وجمعته اخرجت عطاء المسلمين وما مجتاج اليه بما لا بد منه ، ثم انظر فيا فضل بعد ذلك فاحمله إلي "، واعلم ان ما قسبك من أدض مصر ليس فيها خمس وإغاه هي أرض صلح ، وما فيها للمسلمين فيها : تبدأ بمن أغنى عنهم في تغورهم وأجزأ عنهم في أعسالهم ، ثم أفض ما فضل بعد ذلك على من سمى الله (أي في القرآن )

واعلم يا عمرو أن الله يواك ويوى عملك ، فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه (وَ اجْعَلَنْمَا لِلنَّمَتَّقِينَ إِمَاماً) يويد أن يقتدى به ، وإن معك أهل ذمة وعهد ، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأوصى بالقبط فقال : استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمَّة ورحماً ، ورحمهم أن أم إسماعيل منهم ، وقد قال مراته : من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا خصه يوم القيامة ، احذر يا عمرو أن يكون رسول الله لك خصاً ، فإنه من خاصمه خصمه ، والله ياعرو لقد ابتنكيت بولاية الأمة ، وآنست من نفسي ضعفاً وانتشرت رعبي ، ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورط ، والله إلى ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورط ، والله إلى ورق ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورط ، والله إلى ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورط ، والله إلى ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورط ، والله إلى ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورط ، والله إلى ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورط ، والله إلى ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفورك .

لاخشى لو مات جمل بأقصى عملك ضياعاً أن أسأل عنه (١)

\* \* \*

زكتب إليه:

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عرو بن العاص سلام عليك ، أما بعد فقد بلغني أنه فشت لك فاشية من خيل وإبل وبقر وعبيد ، وعهدي بك قبل ذلك ولا مال كك ، فاكتب إلي من أبن أصل مدا المال .

فأجابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحم ، لعبد الله عمر أمير المؤمنين. سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فإنه أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه فاشية مال فشا لي ، وأنه يعرفني قبل ذلك ولا مال لي ، وإني أعلم أمير المؤمنين أني ببلد السعر فيه مرخيص ، وأني أعالج من الزراعة ما يعالجه الناس ، وفي رزق أمير المؤمنين سعة ، والله لو رأيت خيانتك حلالاً ما خنتك ، فأقصر أيها الرجل ، فإن لنا أحساباً هي خير من العمل لك ، إن رجعنا إليها عشنا بها ، ولعمري إن عندك من لا يذم معيشة ولا تذم له ، وإن عندك من لا يذم معيشة ولا تذم له ، وإن كان ذلك لم يفتح لك قفلاً ولم يشركك في عمل .

فكتب اليه ثانياً:

بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإني والله ما أنا من أساطيرك التي 'نسطر ونسقك الكلام في غير مرجع ، لا يغني عنك ان تزكي نفسك ، وقد بعثت اليك محمد بن مسلمة فشاطره مالك ، فإنكم أيها «الرهط الامراء جلستم على عيون المال لم يزعكم عذر ، تجمعون لابنائك كم

<sup>(</sup>١) أشهر مشاهير الإسلام ١١٤

وتمهدون لأنفسكم . أما إنكم تجمعون العــــار ، وتورثون النار ، والسلام (١)

\* \* \*

معاوية بن ابي سفيان

كتب عمر إليه:

أما بعد ، فالزم الحقّ يبين لك الحق منازلَ أهل الحق ، ولا تقض ِ إلا بالحق ، والسلام (٢)

\* \* \*

شربح الفاضي

كتب عمر إليه:

لا تشار ولا تمار ولا تبع ولا تُسَتَع في مجلس القضاء ، ولا تقض بين اثنين وأنت غضبان (٣)

\* \* \*

عنبة بن غزوان

كتب عمر إليه:

اعزب الناس عن الظلم ، وانقوا واحذروا أن يُدال عليكم الهـدوي على عهد يكون منكم أو بغي ، فإنكم إنما أدركتم بالله ما أدركتم ، على عهد

<sup>(</sup>١) مفتاح الأفكار ٢٩و٣٩

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز المال ٦ : ٥٠٥

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ٢ : ١٢٣

عاهدكم عليه . وقد تقدَّم إليكم فيما اخذ عليكم ، فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره يكن لكم عوناً وناصراً (١)

\* \* \*

# مرفوص

بلغ عمر أن حرقوصاً نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليـــه والجبل كؤود يشق على من رامه فكتب إليه :

بلغني أنك نزلت ، بنزلاً كؤوداً لانؤتى فيه إلا على مشقة ، فأسهل ولا تشق على مسلم ولا معاهد ، وقم في أمرك على رجل تدرك الآخرة وتصف لك الدنيا ، ولا تدركنك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب آخرتك (٢)

# عبر الله بي عمر

كتب عمر إليه:

أما بعد ، اتق الله فإن من اتقى الله وقاه ، ومن توكل عليه كفاه ، ومن شكر له زاده ومن أقرضه جزاه ، فاجعل التقوى عماد قلبك ، وجلاء بصرك ، فإنه لاعمل لمن لانية له ، ولا أجر كمن لاخشية له ، ولا جديد لمن لاخكك له (٣)

<sup>(</sup>١) الطبري ؛ : ٢١٢ (٢) الطبري ؟: ٢١٢

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٢:٣١ وأمالي القالي ٢:٥٥ وعيون الأخبار ٢:٩١١ وغيرها

کتب اخری

قال حبش بن الحارث : كان الرجل منا تنتج فرسه فينحره ويقول : أنا أعيش حتى أركب هذا . فجاءنا كتاب عمر : أن أصلحوا مارزقكم الله فإن في الأمر تنفساً (١)

\*\*

١ (١) ابن الجوزي ٣٣

# معاهدات

۱۹هل ایداء

صالح عمر أهل إيلياء (القدس) بالجابية وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتاباً واحداً ماخلا أهل إيلياء :

بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ، أنه لاتسكن كنائسهم ولا 'تهدم ، ولا 'ينتقض منها ولا من حيزها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أمواله م ولا 'يكرهون على دينهم ، ولا 'يضار أحد" من اليهود ، وعلى أهل إيلياء منهم ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد" من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن ، وعليهم أن 'يخرجوا منها الروم والتُلصوت (اللصوص) ، فمن خرج منهم فهو آمن وعليه مثل ماعلى وماله حتى يباغوا مأمنهم ، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعلى الروم ويخلي بيعهم وصُلهم أينهم أمنون على انفسهم وعلى بيعهم وصُله مع الروم ويخلي بيعهم وصُلهم أهنون على انفسهم وعلى بيعهم وصُله منهم فهر منهم قبل مقتل فلان فن شاء منهم قعد وعليه مثل ماعلى اهل إيلياء من الجزية ، ومن شاء ساد مع

الروم ، ومن شاء رجع إلى اهله ، فإنه لايؤخذ منهم شيء حتى يجصد حصادُهم ، وعلى مافي هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا اعطوا الذي عليهم من الجزية .

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن السعاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن ابي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عثيرة(١)

اهل لر

فأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد .

بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين أهل لات ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين ، أعطاهم أماناً لانفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصله بهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم ، انه لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من حكيهم ولا من أموالهم ولا أيكر هون حيزها ولا ملها ، ولا من صلهم ولا من أموالهم ولا أيكر هون على دينهم ولا يضار أحد منهم ، وعلى أهل لد ومن دخل معهم من اهل فلسطين ان يعطوا الجزية كما يعطي أهل مدائن الشام وعليهم ان خرجوا مثل ذلك الشرط . . الن (٢)

# معاهدة مع نصارى الشام

روى عبد الرحمن بن غنم قال كتبنا لعمر بن الخطاب حين صالح · نصارى أهل الشام .

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب المعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الامان

<sup>(</sup>١) الطبري ٤ : ٩٥١ (٢) الطبري ٤ : ١٦٠

لانفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا ، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحد في مدائننا ولا فما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قبلاية ولا صومعة واهب ، ولا نجد د ماخوب منها ولا نحيي ما كان مخطأ منها في خطط المسلمين ، وأن لاغنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهاد ، وأن نوسع أبوابها للمادة وابن السبيل ، وأن 'ننزل من مر" بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ، ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً ، ولا نكتم غشاً للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركاً ولا ندءو الله أحداً ، ولا غنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام اذا اراده ، وان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ، ولا نقشبه بهم في شيء من لباسهم من قَلَنْسُنُوَةً ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ، ولا نتكام بكلامهم ، ولا نتكني بكناهم ، ولا نوكب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ، ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر ، وأن نجـن مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثًا كنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنـــا وأن لانظهر الصائلي على كنائسنا ، وأن لانظهر كتبنا في شيء من طراق المسلمين وأسواقهم ، ولا نضرب َ ناقوساً في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج سعانين ولا باعوثاً ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهـــــم ، ولا نجاورهم بموتانا ، ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم .

ولا نضرب أحداً من المسلمين ، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا واهل ملتنا ، وقبلنا عليه الامان ، فان نحن خالفنا في شيء بما شرطنا لكم وضمناً على أنفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا مايحل لكم من أهل المهاندة والشقاق (٢)

\* \* \*

THE RESERVE WEEKS

<sup>(</sup>١) سراج الملوك ١١٠

# وصاياه

# وصيته للخليفة مه بعده

أوصيك بتقوى الله لاشريك له ، وأوصيك بالم اجرين الأو"لين. خيراً ، أن تعرف لهم سابقتهم ، واوصيك بالأنصار خيراً ، فاقبل من محسنهم ، وتجاوز عن مسيئهم ، وأوصيك بأهـــل الأمصار خـيراً ، فإنهم ردْءُ الإسلام ، وغيظ العدو" ؛ وجنباة الفيء ، لانحمل فينهم إلا عن فضل منهم ، وأوصيك بأهل البادية خيراً ، فإنهم اصل العرب، ومادّة الاسلام ، ان تأخذ من حواشي أموال أغنيائهم ، فسترد على فقرائهم ، وأوصيك بأهل الذمة خيراً ، ان تقاتل من ورائهم ، ولا تكلفهم فوق طاقتهم ، إذا أدُّو ماعليهم المؤمنين طوعاً ، أو عن يد وهم صاغرون ، وأوصيك بتقوى الله وشدة الحذر منه ومخافة مقَـُته ، ان يطلع منك على ربية ، واوصيك ان تخشى الله في الناس ، ولا تخشى الناس في الله ، وأوصيك بالعدل في الرعية ، والتفرغ لحوائجهم وثغورهم ؛ ولا تؤثر غنيَّهم على فقيرهم ، فإن ذلك بإذن الله سلامة " لقلبك ، وحط" لو زرك ، وخير " في عاقبة امرك ، حتى 'تفضي من ذلك إلى من يعرف سريرتك ، ومحـول بينك وبين قلبك ، وآمرك ان تشتد في امر الله وفي حدوده ومعاصيه ، على قريب الناس وبعيدهم ، ثم لا تأخذك في أحد رأفة حتى تنتهك مثـل ما انتهك من.

الحق ، ثم لاتأخذك في الله لومة لائم ، وإياك والأَثْرَةَ والمحاباة فما ولا "كُ الله بما أفاء الله على المؤمنين فتجور وتظلم ، وتحرم نفسك من. ذلك ما قد وستعه الله عليك ، وقد أصبحت بمنزلةٍ من منازل الدنيا والآخرة ، فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفةً عما بسط الله لك اقترفت به إيماناً ورضواناً ، وإن غلبك الهوى انترفت به سخط الله ، وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهـــل الذمة ، وقد أوصيتك وحضضتك ونصحتك ، فابتغ بذلك وجه الله والدار الآخرة ، واخترت من دلالتك ما كنت دالا عليـــه نفسي وولدي ، فإن عملت بالذي وحظاً وافياً ، وإن لم تقبل ذلك ولم يهمك ، ولم تنزل معاظم الأمور عند الذي يرضى الله به عنك ، يكن ذلك بك انتقاصاً ، ورأيك فيه مدخولًا ، لأن الاهواء مشتركة ، ورأس كل خطيئة إبليس ، وهـو داع إلى كل هلكة ، وقد أضل القرون السالفة قبلك فأوردهم النار، وليئس الثمن أن يكون حظ" امرىء موالاة عدو الله الداعي الي معاصيه ، ثم اركب الحق وخُصُ اليه الغيرات ، وكن واعظاً لنفسك ، أنشدك الله لما توحمت على جماعة المسلمين ، فأجللت كبيرهم ، ورحمت صغيرهم ، وو قيّرت عالمهم ، ولا تضربهم فيذلوا ، ولا تستأثر عليهم بالفيء فتبغضهم ، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتعقرهم ، ولا تجمّرهم في البعوث فتقطع نسلهم ، ولا تجعل المال دُولة َ بين الاغنياء منهم ، ولا تغلق بابك دونهم ، فيأكل قويهم ضعيفهم . هـذه وصدّى إليك ، وأشهد الله عليك والسلام (١).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢: ٣٥ وابن سمد ١: ٥: ٢ والرياض النضرة ٢: ٦٩ وابن الجوزي ١٩٦ و الخراج لابي يوسف ١٦

## وصية عنة بن غزوان

إن ارض الهند (يعني البصرة) حرومة من حومة العدو ، وأرجوا ان يكفيك الله ماحولها ، وأن يعينك عليها . وقد كتبت الى العلاء بن الحضرمي ان يُمد ك بعر فيجة بن هر ثمية ، وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدة ، فإذا قدم عليك فاستشره وقر به ، وادع الى الله فين أجابك فاقبل منه ، ومن أبى فالجزية عن صغار وذ له ، والا فالسيف في غير هوادة ، واتق الله فيما وليت ، واياك ان تنازعك نفسك الى كبر ، يفسد عليك إخوتك ، وقد صحبت رسول الله عرائي فعززت به بعد النعمة عليك إخوتك ، وقد صحبت رسول الله عرائي فعززت به بعد النعمة المواعاً ، تقول فيسمع منك ، وتأمر فيطاع امرك ، فيالها نعمة ان لم ترفعك فوق قدرك ، وتبطرك على من دونك ، احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية ، وكمي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك ، فتسقط سقطة تصير بها الى جهنم ، أعيذك بالله ونفسي من ذلك ، ان الناس اسرعوا الى الله حين رفعت لهم الدنيا ، واتق مصارع الظالمين (۱) .

# وصيته عند عقد الاُلوبة

كان اذا بعث أمراء الجيوشِ اوصاهم بتقوى الله ثم قال عند عقد الألوية :

بسم الله ، وعلى عون الله ، وامضوا بتأبيد الله بالنصر ( وَمَا

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ٥٥٠

النَّصْرُ الاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ) وبلزوم الحق والصبر ، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، (وكلا تعشدُ وا إن الله لا نجيب المعتدين) ، ولا تجبنوا عند اللقاء ، ولا نتشكاوا عند القدرة ، ولا نسرفوا عند الظهور ، ولا تقتلوا كورماً ولا امرأة ولا وليددا ، وتوقيّوا قتلهم الظهور ، ولا تقتلوا كورماً ولا امرأة ولا وليدا ، وتوقيّوا قتلهم اذا التقى الزحفان وعند نحمة النهضات ، وفي شن الغارات ولا تَعْلَدُوا عند الغنائم ، ونز هوا الجهاد عن عرض الدنيا ، وابشروا بالرّباح عند الغنائم ، ونز هوا الجهاد عن عرض الدنيا ، وابشروا بالرّباح بالبيع الذي بايعتم به ، ( و دَ لِكُ نهو الفور ثر العَظيم ) (١).

# وصيته للعمال

وقال خزيمة بن ثابت: كان عمر اذا استعمل عاملًا شتيعه وقال له:
اني لم اسلطك على دماء المسلمين ولا على ابشارهم، ولكنى
استعملتك لتُقيم فيهم الصلاة، وتقسم فيهم فيهم، وتحكم بينهم بالعدل
وتقضي بينهم بالحق، ولا تجلد العرب فتذلها، ولا تجهلها فتفتنها،
ولا تعمل عليها فتحرمها، وجد د القرآن، وأقل الرواية عن رسول
الله عليها فتحرمها، وأنا شريكك فانطلق (٢).

# وصينه فبل مونه

عن معدان بن أبي طلحة و جويرية بن فدامة قالا : لما طعن عمر أذن المهاجرين من أصحاب النبي عليه وأذن الأنصار ، ثم أذن لأهل المدينة ، ثم أذن لأهل العراق ، فكنا آخر من

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ١ : ٧ ٠ ١ وابن الجوزي ٦٥ والعقد الفريد ١ : ٨ ٤

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ( مخطوط )

دخل عليه ، وإذا هو قد عصب جرحه ببره أسود والدم يسيل عليه فقلنا له أوصنا ( ولم يسأله الوصية أحد غيرنا ) قال : أوصيكم بكتاب الله فإنكم أن تضلوا مااتبعتموه ، وأوصيكم بالمهاجرين في إن الناس يكثرون وهم يقلون ، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه ، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم وإخوتكم وعدو عدو كرة ، وأوصيكم بأهل الذمة فإنهم ذمة نبيكم ورزق عيالكم ، قوموا عني (۱) .

### وصينه ابنه

أوصى عمر بن الخطاب عبد الله ابنه عند الموت فقال:

يا ُبني "عليك بخصال الإيمان .

قال : وما هن ً ياأبت ?

قال : الصوم في شدة أيام الصيف وقتل الاعداء بالسيف ، والصبر على المصيبة ، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي ، وتعجيل الصلاة في يوم الغيم ، وترك ردَّغَة الخَبال ، فقال : وما ردَّغَة الخَبال ؟ قال : شرب الخر (٢)

# آخر وصاباه

لما حضرته الوفاة قال لابنه:

يابني"! إذا حضرتني الوفاة فاحرفني واجعل ركبتيك في صلبي ، وضع يدك اليمنى على جنبي ، ويدك اليسرى على ذقني ، فإذا 'قبضت

<sup>(</sup>١) الرياض النفرة ٢ : ٥ ٧ وقال : أخرجاه وابن سعد ١ : ٣ : وابن عساكر ( مخطوط ) وقال رواه أحمد

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الثالث ١ : ٢٦١

فأغمضي واقصدوا في كفني ، فإنه إن يكن لي عند الله خير أبدلني خيراً منه ، وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي ، واقصدوا في حفرتي فإنه إن يكن لي عند الله خير وسع لي فيها مد بصري ، وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضلاعي ، ولا تخرجن معي امرأة ، ولا تزكوني بما ليس في ، فإن الله هو أعلم بي وإذا خرجتم بي فأسرعوا في المشي ، فإنه إن يكن لي عند الله خير قدمتموني إلى ماهو خير لي ، وإلا فشر تضعونه عن أعناقكم (١) .

وقال عثمان : أنا آخركم عهداً بعمر ، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله ، فقال له : ضع رأسي على الارض .

قال : فهل فخذي والارض إلا سواء ?

قال : ضع خدي بالارض لا أم لك ، في الثانية أو الثالثة ، ثم م شبك بين رجليه ، فسمعته يقول : ويلي وويل أمي ان لم يغفر الله لي (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الریاض النضرة ۲ : ۷ ۷ و ابن سمد ۱ : ۲۰۰ و ابن عساکر ( مخطوط ) و منتخب کنز المهال ٤ : ۲۷ ؛

<sup>(</sup>٢) إبن سمد ١ : ٢٦٢ وابن الجوزي ١٩٩ والحلية ١ : ٥٢

# عسروات

# افواله في الشعر

قال عمر : من خير صناعات العرب الابيات يقد مها الرجل بين يدي حاجته ، يستنزل بها الكريم ، ويستعطف بها اللئيم (١).

وقال : كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم ، ولهيت عن الشعر وروايته ، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطهانت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر ، فلم يتلوا إلى ديوان مدون ، ولا كتاب مكتوب ؟ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم منه أكثره (٢) .

وقال لابنه عبد الرحمن : يابىنى انسب نفسك تصل رحمك ، واحفظ محاسن الشعر بحسن أدبك ، فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه ، ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقاً ، ولم يقترف أدباً (٣) . وكتب إلى أهل الشام : علموا أولادكم الكتابة والسياحة والرمى

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢ : ٥ ، ٢ و ٨ ، منه والكامل ١ : ٦ ؛ والذخائر والأعلاق ١٦٦

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعر اء ١٧ والعمدة لابن رشيق ١ : ١٤

١٨ ) جمهرة أشعار العرب ١٨

والفروسية ، ومروهم فليثبوا على الحيل وثباً وروثُوهم ما سار من المثل ، « وحسن من الشعر (١) .

و كتب إلى أبي موسى الأشعري : مرُ من قبلك بتعلم الشعر ، فإنه على معالي الاخلاق ، وصواب الرأي ، ومعرفة الانساب(٢)

وقال: ارووا من الشعر أعفيَّه ، ومن الحديث أحسنه ، ومن اللسب ما تَواصلون عليه وتعرفون به ، فرب رحم عجهولة قد 'عرفت فوصلت ، وعاسن الشعر تدل على مكارم الاخلاق ، وتنهى عن مساويها (٣) و

## تمثير بالشعر

كان عمر لا يكاد يَعرض له أمر إلا "أنشد فيه بيت شعر (؟) ، ذكر لعمر بن الخطاب قول الأوسية (وهي امرأة حكيمة من الأوس) وقد سئلت : أي منظر أحسن ? فقالت : قصور " بيض في حدائق خضر ، فأنشد عند "ذلك عمر بيت عدي " بن زيد العبادي :

كدُمَى العاج في المحاريب أو كاله بَيْض في الروض زهرُه مستنير (٥)
وقال الاصمعي: بينها عمر في بعض أسفاره على ناقة صعبة قد.

أتعبته ، إذ جاءه رجل بناقة قد ريضت وذللت ، فركبها فمشت به مشياً حسناً ، فأنشد هذا البيت :

كأن راكبها غصن مِمر وحمة اذا استمر ت به أو شارب عُمَل ُ

<sup>(</sup>١) الكامل ١: ٥ ه ١ وعيون الأخبار ٢ : ١٦٨ والبيانوالتبيين ٣ : ١٤٦ وغيرها

<sup>(</sup>٢) الممدة ١: ١٥ (٣) جمهرة الأشعار ١٨

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ١ : ٤٠٤ (٥) البيان والتبيين ١ : ٣٥ والكمامل ٢ : ٨٤.

ثم قال : أستغفر الله . قال الأصمي : فلا أدري أعمل به أم قاله (١) وعن عبد الرحمن بن عــوف قـال : أتنت باب عمر فسمعتــه ينشد بالركبانية (أي يغني به على طريقة الركبان وحداة القوافل ) :

وكيف ثوائي بالمدينة بعدَ ما قضى وطراً منها جميل بن مَعْمُر فلما استأذنت عليه قال لي : أسمعت ما قلت ? قلت : نعم . فقال : إنا إذا خلونا قلنا مايقول الناس في بيوتهم ! (٢)

وعن أبي خالد الغساني قال : حدثني مشيخة من اهل الشام ادركوا عر قالوا: لما استخلف عمر صعد المنبر ، فلما رأى الناس أسفل منه حمد الله ، ثم كان أول كلام تكلم به بعد الثناء على الله ورسوله:

وهو"ن علىك فإن الأمور بكف الاله مقادرها

فليس يؤاتيك منهيُّها ولا قاصر منك مأمورها (٣) وسمع عمر رجلًا ينشد:

منى تأتِه تعشو إلى ضوء ناره تجد خيرَ نارَ عندها خيرُ مُوقد فقال عمر : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) وسار عمر ومعه الزبير بن العوام.

فلما مرٌّ عمر بمُنصب ضرب فيه راحلته حتى قطعه وهو يرتجز: إلىك تعدو قلماً وَضينُها مخالفاً دينَ النصارى دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها (٥) معترضاً في بطنها جنينها وكان عمر يتمثل بهذا البيت:

<sup>(</sup>١) الاشتقاق لابن دريد ١: ٣٣ والاغاني ٨: ١٤٤

<sup>(</sup>٢) الكامل ١: ٢٦٧ (٣) منتخب كنز العمال ٦: ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢: ٢٠ (٥) المراح في المزاح ٥٣

كأنك لم 'تو تو" من الدهر مرة الذا أنت أدركت الذي أنت طالبه (۱) وعن حفيان الثوري قال : بلغني أن عمر كان يتمثل :

لايغر" ذك عشاه ساكن قد يوافي بالمنيات السيحر (۲) وقال عمر : والله ما وجدت لأبي بكر مثلاً إلا ما قاله أو تمثله السلمي من يسع كي يدرك افعاله يجتهد السد بأرض فضاء والله لا يدرك أفعاله ذو مثرر ضاف ولاذو رداء (۳) وكان يتمثل :

لاتأخذوا عقلًا من القوم إنني أرى الجرح يبقى والمعاقل تذهب واتي عمر بجلل من اليمن ، قأتاه محمد بن جعفو بن ابي طالب ومحمد بن أبي بركر الصديق ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن حاطب . فدخل عليه زيد بن ثابت فقال ياأمير المؤمنين ! هؤلاء المحمدون بالباب يطلبون الكسوة ، فقال : ائذن لهم ياغلام ، فدعا بجلل فأخذ زيد أجودها وقال : هذه لمحمد بن حاطب ، وكانت أمه عنده وهو من بني لؤي " ، فقال : عمر أبهات عاطب ، وكانت أمه عنده وهو بن الوليد :

أسر "ك لما صر"ع القوم نشوة " خروجي منها سالماً غير غارم بريئاً كأني قبل لم أك منهم وليس الخداع مرتضى في التنادم رددها منم قال : ائتني بثوب فألقه على هذه الحلل وقال : أدخل يدك فخد حلة وأنت لاتواها فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أد قسمة أعدل منها (٤) .

<sup>(</sup>١) روضة الحبين ٧ (٢) ابن الجوزي ١٦٢

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٦٣ ﴿ ﴿ ٤ ) دَلَائِلَ الْأَعْجَازِ ١٨

#### علم بالشعر

كان عمر أعلم الناس بالشعر ، ولكنه إذ ابتلى بالحـكم بين النجاشي والعجلاني ، وبين الحـُطَيئة والزُّبر قاني ، كره أن يتعرّض للشعراء ، واستشهد رجالاً للفريقين مثل حسان بن ثابت وغيره بمن تهون عليهم سبالهم ، فإذا سمع كلامهم حكم بما يعلم ، وكان الذي ظهر من حـكم ذلك الشاعر مقنعاً للفريقين ، ويكون هو قد تخلص بعرضه سليا ، فلما رآه من لاعلم له يسأل هذا وهذا ظن أن ذلك لجمله بملا يعرف غيره ! (١)



<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١: ٣٠٠ قلنا (عند رواية هذا الحبر في كتابناسيرة عمرص٥٠٥)؛ والذي نظنه أن عمر لم يمتنع من التمرض لهم تخلصاً بعرضه ، وتجنباً لشرهم ، فما كان عمربالذي يخشى ذلك أو يفكر فيه ، ولكنه كان قاضياً ، والقاضي لا يحكم بعلمه ولو علم المسألة ، إلا أن يستشهد أو يسأل الخبراء وكان سؤال عمر حساناً من قبيل سؤال الحسبراء الفنيين من قبل الحكام ، فلما اصدروا حكمهم بن عليه عمر حكمه .

# عسرواتعرا,

# امرؤ القيسى

سأل العباس بن عبد المطلب عمر عن الشعراء فقال : امرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين الشعر فافتقر ( شَيَق ) عن معان عور أصح عنها بصر . والمعنى أن امرأ القيس أوضح معاني الشعر ولحيَّصها وكشف عنها الحجب ، وجانب التعويص والتعقيد (١)

# تميم بن مقبل والنجاشي

استعدى تميم بن مقبل عمر بن الخطاب على النجاشي فقال : يا أمير المؤمنين ! هجاني فأعد ني عليه ،

قال : يانجاشي ماقلت ؟

قَالَ : يَاأُمِيرِ المؤمنينِ قلت مالاأرى علي فيه إِمَّا وأنشد : إذا الله عادى أهل لؤم وذلة فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل فقال عمر : إن الله لايعادي مسلماً ، فقال :

قبيلته لايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردك

<sup>(</sup>۱) الفائق ۱ : ۱۷۱ وكلمة « اصح » مفعول به لـ « افتقر »

فقال عمر ليتني من هؤلاء ، فقال :

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من عوف بن كعب بن نهشل فقال عمر : كفى ضياعاً بمن تأكل الكلاب لحمه ، فقال :

ولا يَرِدون الماء إلا عشية الإنام الوراد عن كل منهل فقال عمر : ذلك أصفى للهاء وأقل للزحام ، فقال :

وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبدواعجل فقال عمر : خير القوم أنفعهم لأهله ، فقال تميم : فسله عن قوله :

أو لئك أو لادا لهجين وأسرة الله المثيم ورهط العاجز المتذلل فقال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه . فحيسه وضربه (۱)

# الزبرقان والحطيئة

قدم الزُّبُوِ قان بن بدر على عمر يستعديه على الحُيْطيئة ، فرفعه عمر إليه وقال للزبرقان : ماقال لك ? فقال الزبرقان قال لي :

دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فقال عمر: ما أسمع هجاء ، ولكنها معاتبة

فقال الزبرقان: أولا تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبسَ ! والله ياأمير المؤمنين ما ُهجيت ببيت قط أشد علي منه ، سل ابن الفُريعـة (يعني حسان بن ثابت ).

<sup>(</sup>١) الاصابة ١٨٨١ وخزانة الادب للبغدادي ١ : ١١٣ وزهر الآداب ١ : ٢٠ وألف باء ١ : ٢ه وقد جمنا رواياتهم جميماً .

فجيء ده .

فقال عمر : على محسان ، فقال: أتراه هجاه ? قال : نعم وسلح علمه!

وعمر يعلم من ذلك مايعلم حسان ولكنه أراد الحجة على الحُرْطيئة. خَالْقَاهُ عَمْ فِي حَفْرَةَ اتْخَذَهَا مُحْسِاً.

فجعل الحطمئة يستعطف عمر بالشعر ويوسله إليه فمن ذلك قوله :

فلا تسمعن في مقال العدى ولاتؤ كلني هديت الرجالا فإِنْكُ خيرٌ من الزُّ بوقان أشـدُ نكالاً وخـير نوالا

تحنن على هداك المليك فإن لكل مقام مقالا

فلم يلتفت إليه عمر حتى قال أبياته التالمة:

ماذانقول لأفراخ بذي مَرَخ (١) 'زغب الحواصل لاماء ولاستجر القيت كاسبهم في قعر 'مظلمة فاغفر عليك سلام الله ياعمر ألقى إليك مقالد النُّهي البشر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه لكن لأنفسهم كانت بك الاثر لم يؤثروك مها إذ قدموك لها وشفع له عبد الرحمن بن عوف ، فرق" له عمر وأخرجه وقال له : إماك وهجاء الناس

فقال : إذن يموت عبالي جوعاً ، هذا مأكلة عبالي ، وغلة " تدب" على لساني ، وهو مكسى ، ومنه معاشى .

فدعا عمر بكرسي فحلس علمه ودعا بالخيطمية فأجلسه بين بديه ، ودعا بإشني (أي مَثْقَب ) وشفرة يوهمه أنه سيقطع لسانه

<sup>(</sup>١) اسم واد بالحجاز

فقال له الزبرقان : نشدتك الله ياأمير المؤمنين أن لانقطعه ، فإن كنت لابد" فاعلًا فلا تقطعه في بيت الزبرقان ، وضبح الحطيئة منذلك فقال لعمر : ياأمير المؤمنين إني والله قد هجوت أبي وأمي ، وهجوت امرأتي ، وهجوت نفسي ، فتبسم عمر وقال : فما الذي قلت ?

قال : قلت لأمي :

ولقد رأيتك في النساء فسؤ تِني وأبا بنيكِ فساءني في المجلس. وقلت لها :

تنحي فاجلسي مني بعيداً أراح الله منك العالمينــا وقلت لامرأتي :

أطوّف ماأطوف ثم آوي إلى بيت تعيدته لــَكاعِ فقال له عمر : فكيف هجوت نفسك?

فقال : اطلعت في بئر فرأيت وجهي فاستقبحته فقلت :

أبت شفتاي اليوم إلا تـكاسماً بسوءٍ فما أدري لمن أنا قائله أرى لي وجهاً شوه الله خلقة فقسع من وجه وقبع حامله فاشترى منه أعراض المسلمين جميعاً بثلاثة آلاف درهم (كايروى)، وأخذ عليه ألا يهجو أحداً بعدها ، فقال يذكر نهيه إياه عن المحاء وبتأسف :

شنما يضر ولا مدنجـاً ينفع شنمي وأصبح آمناً لايجزع (١) وأخذت أطراف الكلام فلم تدع ومنعتني عرض البخيل فلم يخف

<sup>(</sup>١) نهاية الارب ٣ : ٢٩٨ وابن الجوزي ٧٠ وكأن قوله في هجاء امه وامرأته ونفسه وانشاؤه ذلك ، زيادة دست في الرواية والممروف عن عمر ، انه لا يجرأ عليه بمثل ذلك ولايأذن به ، والحطيئة كان في مقام من يرجو الخلاص ، لا من يزيد على نفسه الذنب . والله اعلم

وقام بعهده مدة حياة عمر ، ثم رجع الى الهجاء بعد وفاته (١)

## الاغلب وليبر

كتب عمر بن الخطاب الى المفيرة بن شعبة وهو على الكوفة أن استنشد من قبلك من شعراء مصرك ما قالوا في الاسلام ، فأرسل الى الاغلب الراجز العيجيْلي فقال له : أنشدني ، فقال :

أرجزاً تربد أم قصيداً لقد طلبت هيذاً موجودا ثم أرسل إلى لبيد فقال: أنشدني ، فقال: ان شئت ماعني عنه يعني الجاهلية \_ فقال: لا ، أنشدني ماقلت في الاسلام ، فانطلق فكتب سورة البقرة في صحيفة ثم أتى بها وقال: أبداني الله هذه في الاسلام مكان الشعر ، فكتب بذلك المفيرة الى عمر ، فنقص من عطاء الاغلب خمسمئة وجعلها في عطاء لبيد فكان عطاؤه الفين وخمسمئة ،

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۲: ۲ه و ۵۷ والكامل: ۱: ۳۵۳ وطبقات الشعراء ٤٠ والبيان يوالتبيين ۲: ۶۵۲ والمسامرات ۱: ۱۲ وشرح رسالة ابن زيدون ۲: ۲۲۸ وألف باء ۱: ۵۲ وقد جمنا رواياتهم جميعاً .
(۲) السان والتدمن ۲: ۳۷

فكتب الاغلب: باأمير المؤمنين! أتنقص عطائي أن أطعتك ? فرد" عليه خمسمئة وأقر" عطاء لبيد على الفين وخمسمئة (١)

# النابغة الذبيابي

عن الشُّعبي قال : قال عمر يامعشر غطفان! من الذي يقول : ع في البريَّة فاحددها عن الفَند الا سلمان اذ قال الإله له يبنون تدمر ً بالصُّفتّاح والعمد وخــِّر الْحِنِّ أَنِي قَدَّ أَذَنْتُ لَهُمَّ

قالوا : النابغة ما مير المؤمنين . قال : فمن الذي يقول :

وليس وراء الله للمرء مذهب كُنْ لِغُنْكَ الواشي أغش وأكذب على شُعَثِ أي الرجال المهذب ?

وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

وراحلتي وقد هدت العيوث

كذلك كان نوح لا يخون على خوف تُظنَن بي الظنون

حلفت فلم أتوك لنفسك ريبة لئن كنت قد بُلسَّفت عني خيانة ولست عستيق أخاً لا تلكُهُ قَالُوا: النَّابِغَةُ يَا أُمِيرِ المؤمِّنينِ. قَالَ: فَمَنَ القَائَلِ: خطاطيف حيدن في حبال مسنة فإنك كالليل الذي هو مدركي قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: فمن القائل:

إلى ابن محــرسق أعملت نفسي فألفيت الأمانة لم تخينها أتبتك عارباً خَلَقاً ثيابي قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين. قال: هو أشعر شعرائكم (٢)

<sup>(</sup>١) الاغاني ١٤: ١٤

<sup>(</sup>٢) الاغاني ٩ : ٥ ٥ ، وفيه قال : فهو أشعر العرب وجهرةأشمار العرب ٢٤ وطبقات الشعراء ٧٧ ومعاهد التنصيص ١ : ٢١١

# زهبر بن أبي سلمى

قال عمر بن الخطاب لابن عباس : هل تروي الشاعر الشعراء ? قلت : ومن هو ? قال : الذي يقول :

ولو أن حمداً مخلد الناس أخلدوا ولكن حمد الناس ليس بمخلد قلت: ذاك زهير. قال: فذاك شاعر الشعراء? قلت وبم كان شاعر الشعراء؟ قال: لأنه كان لايعاظل في الكلام، وكان يتجنب وحشي الشعر، ولم يمدح أحداً إلا يما فيه (١)

\* \* \*

وأنشد عمر شعر زهير ، فلما بلغ قوله :

فإن الحق مقطعه ثلاث" عين" أو نفار" أو جلاء

جعل عمر يتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها ويقول : لايخرج الحق من إحدى ثلاث : إما يمين أو حاكمة أو حجة (٢)

وقال: لوأدركت زهيراً لوليته القضاء لمعرفته بما تثبت به الحقوق ٣٠)

\* \* \*

وعن الاصمعي قال: أنشد عمر بن الخطاب قول زهير في كهرم بن

<sup>(</sup>١) الاغاني ٩: ١٣٩ وطبقات الشمراء ٢٩ ومعاهد التنصيص ١: ١١٠ والجمهوة ٢٣

<sup>(</sup>٢) عيون الاخبار ١ : ٧٧ والبيان والتبيين ١ : ٣٠٠ و ٢٠٠٤

<sup>(</sup>۳) شرح قصیدة بانت سعاد ۱۶

خيرِ الكهول وسيدِ الحضر كنت المنو"ر ليهة البدر لشوابك الارحهم والصهر دعيت تزال ولج في الذعر ض القوم يخلق ثم لا يفري أسلفت في النجدات من ذكر يلقاك دون الحير من سترِ

دع ذا وعد القول في هُرم الو كنت من شيء سوى بشر ولأنت أوصل من سمعت به ولمنعم حشو الدرع أنت إذا وأراك تفري ماخلقت وبع أثني عليك بما علمت وما والساتر دون الفاحشات ولا فقال عمر : ذلك رسول الله (١١)

\* \* \*

ووفدت ابنة هَرَم على عمر فقال لها: ماكان الذي أعطى أبوك زهيراً حتى قابله من المديح بما قد سار فيه ? فقالت: قد أعطاه خيلاً تنضى ، وإبلاً تتوى (تهلك) ، وثياباً تبلى ، ومالاً يفنى . فقال عمر رضي الله عنه : لكن ما أعطاكم زهير لايبليه الدهر ، ولا يفنيه العصر (٢)

وقال الأصمعي: قال عمر لبعض ولد تعرم: أنشدني بعض مدح زهير أباك. فأنشده. فقال عمر: إن كان لتيحسن فيكم القول. قال: ونحن والله إن كنا لتنحسن له العطاء، قال: قد ذهب ما أعطيتموه، وبقي ما أعطاكم (٣) وكان عمر لايقدم أحداً على زهير (٤)

<sup>(</sup>١) الاغاني ٩: ٢٤١ ونهاية الارب ٣: ١٧٤

<sup>(</sup>٢) يمع الامثال ١: ١٢٧ والكامل ١: ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) الاغاني ٩: ٢١١

<sup>(</sup>٤) شرح بانت سعاد ٢

### عمرو من معر بسكرب

قال عمر لعمرو بن معد يكرب: أخبرني عن السلاح ، قال: سل عما شئت منه ، قال: الرمح. قال: أخوك وربما خانك. قال: النبل، قال: منايا تخطى، وتصيب. قال: التوس، قال: ذاك الججَن وعليه تدور الدوائر، قال: الدرع، قال كمشقلة للراجل، كمشعبة للفارس، وإنها لحصن حصين، قال: السيف، قال: كم قال: كم قال: المحمد، قال: المحمد الشكل. قال عمر: بل أمك. قال: الحمى أضرعتني لك (١)

. . .

عن أبي عبيدة قال: لما كان فتح القادسية أصاب المسلمون أموالاً عظيمة ، فعزل سعد بن ابي وقاص الخس ثم قسم البقية ، فأصاب الفارس ستة آلاف وبقي مال هاثر (كثير). فكتب إلى عمر بما فعل ، فكتب إليه أن ردَّ على المسلمين الخمس وأعط من لحق بك بمن لم يشهد الوقعة ، ففعل ذلك . ثم كتب إليه كذلك ، فكتب إليه أن أعط مابقي حمكة القرآن . فأتاه عرو بن معد يكرب ، فقال : مامعك من مفظ القرآن ? قال : إلي أسلمت ثم شفلت بالغزو عن حفظ القرآن ؟ قال : معي وقيل : أتاه بشر بن ربيعة فقال : مامعك من حفظ القرآن ؟ قال : معي بسم الله الرحمن الرحم ، فضحك القوم . فقال سعد : مالك في هذا المال من شيء ولا من نصيب ، فقال عمر و منشداً :

إذا 'قتلنا ولا يبكي لنا أحد" قالت قريش ألا تلك المقادير نعطى السوية من طعن له نفذ" ولا سوبة إذ تعطى الدنانيير

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ١: ١٢٩ ونهاية الارب ٦: ٠٠٠

وقال بشر ابياتاً ، فكتب سعد إلى عمر بما قالا ، فكتب إليه : أعطها على بلائها . فأعطاهما اربعة آلاف درهم (١)

\* \* \*

وعن المدائني قال : كان عمرو بن معدد يكرب في سرية أميرها سلمان بن ربيعة ، فعرض الحيل ، فرس عمرو على فرس له ، فقال سلمان : هذا هجين ، فقال عمرو : عتيق ، قال : فأمر به فعطش مثم دعا بترس فقلب فيه ماء ، فدعا بخيل عتاق فشربت ، فجاء فرس عمرو فثني يديه وشرب - وهكذا يصنع الهجين - فقال له : ألا ترى ؟ فقال عمرو : أجل ، الهجين يعرف الهجين ، فبلغ عمر رضي الله عنده فكتب إليه ، بلغني ماقلت لأميرك ، وبلغني أن الك سيفاً تسميه الصمصامة ، وعندي سيف مصمصم بالله ، ائن وضعته على هامتك لاأقلع حتى أبلغ به شراسيفك ( أطراف أضلاعك ) ، فإن سر "ك ان تعلم أحق" ما أقول فعند " ا

\* \* \*

وعن قيس أن عمر كتب إلى سعد : إني قد أمددتك بأاني رجل : عمر و بن معـــد بكرب ، وطـُليحة بن خويلد ، فشاورهما في الحرب ولا تولــها شيئاً (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح رسالة ابنزيدون ٢: ١٤ ومعاهد التنصيص ١: ٣٩: والاغاني ١: ٣٩

<sup>(</sup>٢) شرح رسالة ابن زيدون ٢: ٥١٥ والاغاني ١٤: ٥٣

<sup>(</sup>٣) معاهد التنصيص ١: ٢٢٢

وعن الشّعبي قال: جاءت زيادة من عند عمر يوم القادسية ، فقال. عمر و بن معد يكرب لطئليحة : أما ترى أن هذه الزعانف تزاد ولا نزاد ، انطلق بنا إلى هذا الرجل حتى نكلمه ، فقال : هيمات ، والله لا ألقاه في هذا أبداً ، فلقد لقيني في بعض فجاج مكة فقال : ياطليحة أقتلت عكاشة ? فتوعدني وعيداً ظننت أنه قاتلي ولا آمنه . قال عمر و : ولكنني ألقاه ، قال : أنت وذاك . فخرج إلى المدينة فقدم على عمر وهو يغد ي الناس وقد جفن لعشرة عشرة ، فأقعده عمر مع عشرة فأكلوا ونهضوا ولم يقم عمر و! فأقعد مع عشرة حتى أكل مع ثلاثين فأكلوا ونهضوا ولم يقم عمر و! فأقعد مع عشرة حتى أكل مع ثلاثين فأكلوا ونهضوا ولم يقم عمر و! فأقعد مع عشرة حتى أكل مع ثلاثين فألوا ونهضوا ولم يقم عمر و! فأقعد مع عشرة حتى أكل مع ثلاثين غنها أي الجاهلية منعني منها الإسلام ، وقد صررت في بطني صرّتين وتركت بينها هواء فسد" ه الإسلام ، وقد صررت في بطني صرّتين وتركت بينها هواء فسد" ه الما ياعمر و (۱)

#### \* \* \*

وعن الشيّه فقال له عامر بن الخطاب فرض لعمرو بن مقد يكرب في الفيء ألفين ، فقال له عاأمير المؤونين! ألف هاهنا ( وأومأ إلى شق بطنه الأيسر ) فما يكون عاهنا ? ( وأومأ إلى شق بطنه الأيسر ) فما يكون هاهنا ؟ ( وأومأ إلى وسط بطنه ) فضحك عمر من كلامه وزاده خسمائة (٢)

کعب بن زهیر

قال في قصيدته بانت سعاد :

ببطن مكة لما أسلموا زولوا

<sup>(</sup>١) معاهد التنصيص ١: ٣٢٣ (٢) معاهد التنصيص ١: ٢٢٢

هذا القائل عمر بن الخطاب ، زولوا انتقلوا من مكة إلى المدينة ، يبعني بذلك الهجرة (١)

#### الخنساء

أقبلت الخنساء حاجة ، فمرت بالمدينة ومعها أناس من قومها ، فأتوا عبر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا : هذه خنساء فلو وعظتها ، فقد طال بكاؤها في الجاهلية والاسلام . فقام عمر وأتاها وقال : وياخنساء ! فرفعت رأسها فقالت : ما الذي تويد ? فقال : ما الذي قرت مآقي عينيك ؟ قالت : البكاء على سادات مضر ، قال : إنهم هلكوا في الجاهلية وهم أعضاء اللهب وحشو جهنم . قالت : ذلك والله أطول لعويلي عليهم قال : فأنشديني ماقلت ، قالت : أما إني لا أنشدك ماقلت قبل اليوم ، ولكني أنشدك ماقلت الساعة ، فقالت :

سقى جَدَّتُا أعراق غمرة دونه وبيشة َ دِيمَاتُ الربيع ووابلهُ وكنت أعير الدمع قبلك من بكى فأنت على من مات قبلك شاغله وأرعيهم سمعي إذا ذكر واالأسى وفي الصدر مني زفرة " لاتزابله فقال عمر : دعوها ، فإنها لاتزال حزينة أبداً ... (٢)

عبر الله بن أبي ربيعة والزبرفان

لما قدم عبد الله بن أبي ربيعة من البحرين نزل عــــلى الزَّبرقان بن

<sup>(</sup>۱) شرح قصیدة بانت سعاد ۸۶

<sup>(</sup>٢) المحاسن والاضداد ٤٤١ وسرح العيون ٢٠١ والمخزون في تسلية المحزون(مخطوط)

بدر بمائه ، \_ وهو الماء الذي يقال لة تبنان \_ فَحَلَّه ( أي منعه )، فانزل على بني أنف الناقة بمائهم ( وهو الذي يقال له وشيع ) فأكر مود وذبحوا له شاة وقالوا:

لو كانت إبلنا منا قريبة لنحرنا لك ، فراح من عندهم يتغنى فيهم بقوله :.
وما الزّبرقان يوم يمنع ماءه بحمسب التقوى ولامتوكل
مقيم على تبنان يمنع ماءه وماءوشيع ماء ظمآن مرمل
قال : فركب الزبرقان إلى عمر ، فاستعداه على عبد الله
فقال : إنه هجاني ياأمير المؤمنين

فسأل عمر عن ذلك عبد الله فقال له : ياأمير المؤمنين ! إني نزلت على مائه وَحَلَانِي عنه

فقال عمر : يازبرقان أتمنع ماءك من ابن السبيل ?

قال : ياأمير المؤمنين! ألا أمنع ماء حفر آبائي مجاريه ومستقرّه ﴾ وحفرته أنا بيدي ?

فقال عمر : والذي نفسي بيده لأن بلغني أنك منعت ماءك من أبناء السببل لا ساكنتني بنجد أبداً (١)

#### حمير بن ثور

أنذر عمر الشعراء بالجلد إذا هم شبيوا بالنساء. فقال تحميد بن ثور ضمن قصيدة له : تراني إن علمت نفسي بسرحة من السَّرح موجود على طريق.

<sup>(</sup>١) الاغاني ٢:٢٥

على كل سرحات العضاة تروق

أبى الله إلا أن سرحة مالك كنتى عن المرأة بالسرحة (١)

# أبوشجرة السلمي

فقال : أنا أبو شجرة السُّلمَي

وقال له عمر : أي 'عدَي" نفسه ? ألست القائل حيث ارتددت : وروسّت رمحي من كتبه خالد وإني لارجو بعدها أن أعمر الان وعارضتها شهماء تخطر بالقنا والسّنورّا

ثم لخف عليه عمر بالدر"ة (اللخف : الضرب الشديد) ، فسعى إلى اناقته فحل عقالها وأقبلها حر"ة بني سليم بأحث السير هرباً من الدر"ة! وهو يقول :

وكل مختبط يوماً له ورق وحال من دون بعض الرغبة الشفق مثل الرتاج إذا مالز"ه الغلق إني لازري عليها وهي تنطلق والشيخ يضرب أحياناً فينحمق (٣) قد ضن عنا أبو حفص بنائله مزال بضربني حتى خذيت له ثم النفت اليها وهي حانية أقبلتها الحكل من 'شوران مجتهداً وكدت أتوك أثوابي وراحلتي

<sup>(</sup>١) التاج فيأخلاق الملوك هامش ص ٤٤ وغيره

<sup>(</sup>٢) ويروى : أعمر ا أي أفعل ذلك بكتيبة عمر

<sup>(</sup>٣) الاصابة ٣ : ١٠١ والكامل : ٢٢٦ وألف باء ١ : ٥٥٠

#### بفيد الاكبر

كان رجل من بني مُسليم (يقال له جعدة) عَزلاً صاحب نساء وكان يأخذهن فيعقلهن ويأمرهن أن يمشين ، فبلغ ذلك مُبقيلة الاكبر في غزاة كان غزاها ، فقال أبياتاً وأهداها إلى عمر .

فلما قدم البريد على عمر نثر كنانته فبدرت صحيفة ، فأخذه\_ا فقرأها فإذا فيها :

فدى ً لك من أخي ثقة إزاري شغلنا عنه رمن الحصار قفه البحار قفه البحار وأسلم أو جهينة أو غفها العذار معيداً يبتغي سقط العذار

ألا أبليغ أبا حفص رسولاً قلائصنيا هيداك الله إنا فما 'قليص وجدن معقلات قلائص من بني سعد بن بكر يعقلهن جعدة من 'سلم فأرسل عمر إلى السلمي فأطرده

فأرسل عمر إلى السلمي فأطرده وقيل : دعا به فجـلده مائة ونهاه أن يدخل على امرأة 'مغسة (١)

# عري به مانم

كان عدي بن حاتم الطائي يكنى أبا طريف وكان نصرانياً . وقد على رسول الله علي فأسلم وثبت على إسلامه في الردة ، وأتى بعد ذلك عمر بن الخطاب في خلافته ، قال عدي : أتبت عمر في أناس من قومي ، فجعل يفرض للرجل من طيء في ألفين وبعرض عنى قال :

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١:٥٠٠ ومعجم الشعراء ٣٠

فاستقبلته فأعرض عني ، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني ، قال : فاستقبلته فأعرض عني ، قال قلت : فاأمير المؤمنين أتعرفني ? قال فضحك ثم قال : والله إني لأعرفك آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، ورفيت إذ غدروا ، وعرفت إذ أنكروا ، وإن أول صدقة بيسضت وجه رسول الله عربي ووجوه أصحابه صدقة طيء حيث جثت بها إلى رسول الله عربي ، ثم أخذ يعتذر له ثم قال : إنما فرضت لأقوام أجحفت بهم الفاقة وهم سادات عشائرهم لما ينوب من الحتوف ، قال عدي " : فلا أبالي إذن (١)

#### عبرة بن الطبيب

أنشيد عمر قصيدة عبدة بن الطبيب الطويلة التي على اللام ، فلما بلغ المنشد إلى قوله :

والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شع" واشفاق" وتأميل قال عمر متعجباً : والعيش شع" وإشفاق" وتأميل ! ما أحسن ماقستم!(٢)

# ابو قبسی بن الاُسلت

وأنشدوه قصيدة أبي قيس بن الاسلت التي على العين وهو ساكت ؟ فلما انتهى المنشد إلى قوله :

<sup>(</sup>١) ممجم الشمراء ١٥٦ وزهر الآداب ١ : ٣٣ وابن الجوزي ٢٤ والرياض النضرة ٢ : ٢ ه قال فيه ب خرجه البخاري بتهمه وهو لمسلم مختصر

<sup>(</sup>٢) الإيجاز والإعجاز للثمالي ١؛ والسيان والتبيين ١ : ؛ ٢٠ وقال الجاحظ في الحيوان ٣ : ٣ ، وكان عمر بن الخطاب يردد هذا النصف الآخر ويعجب من جودة ماقسم .

الكَيْسُ والقوة خيرُ من ال إشفاق والفَهَّةِ والهاعِ المحمدِ على المحمد على الماعة والهاعج المحمد على عدر يردد البيت ويتعجب منه (١)

طرفة بن العبر

وأنشد رجل عمر بن الخطاب قول طرَّفة :

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتي وجد لك لم أحفل متى قام عُـُو ّدي

فقال عمر: لولا أن أسير في سبيل الله ، وأضع جبهتي لله ، وأجالس أقواماً ينتقون أطايب الحديث كم ينتقون أطايب الثمر ، لم أبال أن أكون قد مت (٢)

#### مسان بن ثابت

قال عمر لحسان: يا ابن الفُريعة ، لو سمعت ماتقول هند ، ورأيت أشرَها قائمة على صخرة ترتجز بنا وتذكر ماصنعت بجمزة !

قال له حسان: والله إني لأنظر إلى الحربة تهوي، وأنا على رأس فارع (يعني حصنه) فقلت: إن هذه لسلاح ماهي من سلاح العرب ، وكأنها إنها تهوي إلى حمزة ، ولا أدري ولكن أسمهني بعض قولها أكفيكموها .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١ : ٤٠٢

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٢:٧٥١ وعيون الاخبار ١: ٣٠٨

فأنشده عمر بن الخطاب بعض ماقالت فرد" عليها وأقدع (١) ومر" عليه عمر وهو ينشد في مسجد رسول الله عليه فانتهره فقال حسان: قد أنشدت فيه من هو خير" منك فانطلق عمر (١)

سحيم بن وثيل الرياحي

عن محمد بن سلام قال: أنشد سنُحَيَم عمر بن الخطاب قوله: عيرة ودسّع إن تجهزت غاديا كفي الشيب والإسلام المرء ناهيا فقال عمر: لو قلت شعرك كله مثل هذا لأعطيتك (٣)

# أبو ذوً بب الهزلي

عن عبد الله بن الحرث الهُدلي قال . خرج أبو ذؤيب مع ابنه وابن أخ له يقال له أبو عبيد ، حتى قدموا على عمر بن الخطاب فقال : أي العمل أفضل يا أمير المؤمنين ? قال : الإيمان بالله ورسوله ، قال : قد فعلت فأيه أفضل بعده ? قال : الجهاد في سبيل الله ، قال : ذلك كان عملي ولا أرجو جنة ولا أخاف ناراً ، ثم خرج فغزا أرض الروم مع المسلمين ، ولما قفلوا مات (١)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ۲:۰۱۱

<sup>(</sup>٢) الأغاني ع: ٦ والعمدة ١: ٥١

<sup>(</sup>٣) الاغاني ٣ : ٣ والبيان والتبيين ١: ٥ ٧ وغيرهما

<sup>(</sup>٤) مماهد التنصيص ١٩٤١

عمر والهجاء

قال عمر: إني قد نهيتكم أن تذكروا بماكان بين المسلمين والمشركين شيئاً دفعاً للتضاغن عنكم ، وبث القبيح فيا بينكم ، فأما إذا أبوا هاكتبوه واحتفظوا به ، فدو أنوا ذلك عندهم (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الاغاني ٤:٥

# ما ي

وردت لعمر كلمات كثيرة مبثوثة في كتب التاريخ والأدب وهي في الاخلاق والآداب ، والفرد والمجتمع ، ووصف الدنيا والآخرة ، والحيو والشر ، والطاعة والمعصية ، والعلم والعمل ، وأسلوب الحكم والسياسة ، وطبائع الرجال والنساء !

فمن كاياته:

العلم والعمل

تعليموا العلم وعليموه الناس ، وتعلموا الوقار والسكينة ، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم وتواضعوا لمن علمتموه العلم ، ولاتكونوا من جبابوة العلماء فلا يقوم علمكم جهلكم (١)

اذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم ، فان كل محب يخوض فيما أحب (٢)

ما من غاشية أدوم أرقاً وأبطأ شبعاً من عالم (٣)

<sup>(</sup>١) الجامع الكبير مسند عمر حديث ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) الف باء ١ : ١٨٤

<sup>(</sup>٣) عيون الاخبار ٢:٧١

عليكم بطرائف الأخبار فإنها من علم الملوك والسادة ، وبها 'تنــال المنزلة والحظوة منهم (٢)

وقال لناس من قريش: بلغني أنكم تتخذون مجالس ، لا يجلس اثنان معاً حتى يقال من صحابة فلان ، من جلساء فلان ، حتى تحوميت الجالس . وايم الله إن هذا لسريع في دينكم ، سريع في شرفكم ، سريع في ذات بينكم ، ولكاني بمن يأتي بعدكم يقول : هذا رأي فلان، قد قسموا الإسلام أقساماً . أفيضوا مجالسكم بينكم وتجالسوا معاً فإنه أدوم لإلفتكم وأهيب لكم في الناس (٣)

رحم الله امرءاً أمسك فضل القول وقد م فضل العمل (٤) القوة في العمل أن لاتؤخر عمل اليوم لغد ، والأمانة أن لاتخالف سريرة علانية ، فاتقوا الله فإغا التقوى بالتوقي ، ومن يتق الله كيقيه (٥) المثوكل الذي يُعلقي حدة في الارض ويتوكل على الله (٦)

لايقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقني وقد علمتم أن السماء لاتمطر ذهباً ولافضة ، وان الله تعالى يرزق الناس بعضهم من بعض (٧)

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ١٢٦:٢ (٢) عين الادب والسياسة ١٣٩

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥: ٥٠ (٤) عيون الاخبار ١: ٣٣٠٠

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥:٥٥ (٦) مختصر منهاج القاصدين ٥٥٠

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد ١: ١ ٣ وغيره

احفوا وانتعلوا فاذكم لاتدرون متى تكون الجفلة (١) وذكر له إتلاف شباب من قريش أموالهم فقال : لحرفة أحدهم أشد علي من عيلته وقال : حرفة ريعاش بها خير من مسألة الناس (٢)

العربة

تعلموا العربيَّة فانها نثبت العقل وتزيد في المروءة (٣) تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض (٤)

الشعر جذل (اي اصل) كلام العرب، يسكن به الغيظ، وتطفأ به الثائرة (الفتنة الهائجة) وأيبلغ به القرم في ناديهم، ويعطى به السائل (٦) تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه (٧)

شر الكتابة المشُّق ، وشر القراءة الهذرمة ، وأجود الخط أبينه <sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٣: ١٧

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٢: ٤٠ وعيون الاخبار ٣: ١٨٩

<sup>(</sup>٣) ممحم الادباء ١٩:١ (٤) البيان والتبيين ٢: ١٧٤ وغيره

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار ٢:١٧١ وغيره (٦) المقد الفريد ٣:٣٦١

<sup>(</sup>٧) الف باء ١: ٢٤ (٨) تدريب الراوي ٢٥١

أسلوب الحكم

جاء إليه رجل فقال له : ياأمير المؤمنين ، لاأبالي في الله لومــة لائم خير لي أم أقبل على نفسي ?

فقال: أمّا من ولي من أمر المؤمنين شيئاً فلا كيف في الله لومة لائم ، ومن كان خلواً من ذلك فليقبل على نفسه ولينصح لولي أمره (١) إن هذا الامر لايصلح له الا اللبن في غير ضعف والقوي في غيرعنف (١) إن قريشاً تويد أن تكون مفو يات ( أي مصائد ) لمال الله تعالى دون عباد الله وأنا حي فلا والله ألا وإني آخد بجلاقم قريش عند باب الحرة أمنعهم من الوقوع في النار ، ألا وإني سننت في الإسلام سن البعير يكون رحقاً ثم يكون ثنيئاً ثم يكون رباعياً ثم يكون سديساً ثم يكون بازلاً ألا وإن الاسلام قد بزل فهل ينتظر يكون سديساً ثم يكون بازلاً ألا وإن الاسلام قد بزل فهل ينتظر من البازل النقصان ؟ (٣)

قد ألنا وإيل علمنا (٤)

ان بلي الناس كقرشي عض على ناجذه (٥)

من استعمل رجّلًا لمود ق أو قرابة لا يحمله عملي استعماله الا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ، ومن استعمل رجلًا فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله (٦)

وقال لأبي مريم السَّلولي ( قاتل زيد بن الخطاب ) والله لاأحبَّك

<sup>(</sup>۱) الحراج ۱۶ (۲) عيون الاخبار ۱: ٩ وغيره

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٧٠ (٤) الكامل٢:٢٤٦ اي ولينا وولي علينا

<sup>(</sup>٥) الفائق ١: ٥٦ (٦) الفتوحات الاسلامية ٢:٧٠٤

حتى تحب الارض الدم المسفوح قال : فتمنعني لذلك حقاً ? قال لا . قال فلا ضير ، إنما يأسف على الحب النساء(١)

وقال للمغيرة لما ولاه الكوفة: يامغيرة ، ليأمنك الابرار ، وليخفــُك الفجار (٢)

وكان يقول : إنني أصبح كل يوم ونصف الحاق علي ساخط ٣٠٠

#### مريم عي نفس

مايتصعدني كلام كما تصعدني خطبة النكاح (٤). الست بالخب ولكن الخب لايخدعني (٥)

ماابتليت ببلاء الا كان لله تعالى علي فيه أدبع نعم : إذ لم يكن في ديني ، وإذ لم يكن أعظم ، وإذ لم أحرم الرسّضا به ، واذ أرجو الثواب عليه (٦)

لونادى مناد من السماء أيها الناس انكم داخلون الجنة كالمكم أجمعون الا رجلًا واحداً لحشيت أن أكونه ، ولو نادى مناد أيها الناس انكم داخلون النار الا رجلًا واحداً لرجوت أن أكونه (٧)

قال رجل لعمر : اتق الله ياعمر ( وأكثر عليه ) فقال له قائل : اسكت فقد اكثرت على أمير المؤمنين ، فقال له عمر : دعه ، لاخير فيهم ان لم يقولوها لنا ولا خير فينا ان لم نقبل (^)

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٣: ٣٤ وغيره (٢) سراج الملوك ٤٩ (٣) التبر المسبوك ٢١

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ١: ١١٠ (٥) سراج الملوك ٥،

<sup>(</sup>٦) مختصر منهاج القاصدين ٤٠٣ (٧) حلية الاولياء ١: ٣٥

<sup>(</sup>٨) الخراج ١٤

وقال : اللهم ملـــّوني ومللتهم ، وأحسست من نفســي وأحسّوا مني ، ولا أدري بأيّــنا يكون الكون وقد اعلم ان لهم قبيلًا منهم فاقبضي اليك(١)

### مفياس الصلاح

لا تنظروا الى صيام أحد ولا الى صلاته ، ولكن انظروا من اذا حـد "ث صدق ، واذا اؤتمن أدى "واذا أشفى ورع (٢) (أي اذا أشرف على معصية امتنع).

ليس خيركم من عمل الآخرة وترك الدنيا ، أو عمل للدنيا وترك الآخرة ، ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن هذه ، والما الحرج في الرغبة فيا تجاوز قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية ، فانها فضول لا نجدي وزوائد لا تنفع ولا نقني ، تحمل المرء في اشتفاله لها والنظر فيها على التقصير عما فيه القائدة ، والتأخر عمل فيه العائدة ، والعقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ? وترك فضول الدنيا من العقل ، وترك الذنوب من الفرض ""

وسمع رجلًا يقول لآخر يفخر عليه : أنا ابن مسلنطح البطاح (أي واسعها) وابن كذا وكذا فقال له عمر : إن كان لك عقل فلك أصل وان كان لك تقوى فلك كرم ؟ وان كان لك تقوى فلك كرم ؟ والا " فذاك الحمار خير منك . أحبه كم الينا قبل أن نواكم أحسنه سمتاً ، فاذا تكامتم فأبينه منطقاً فاذا اختبرناكم فأحسنه فعلًا (٤)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥:٥٦

<sup>(</sup>٢) الفائق ١ : ٣٣١ (٣) عين الادب والسياسة ١٨٦

<sup>(</sup>٤) الاغاني ٤ : ١٨

وقال له رجل: إن فلاناً رجل صدق. قال: سافرت معه ? قال: لا ، قال: فهل ائتمنته على شيء ? قال: لا ، قال: فهل ائتمنته على شيء ? قال: لا . قال: فأنت الذي لا علم لك به ، أراك رأيته يوفع رأسه ومخفضه في المسجد (١)

وسئل عن رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل ' أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها ? فقال : الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ( أوائك الذين امتحن الله قاوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم )(٢)

وقيل له : فلان لا يعرف الشر . قال ذلك أجدر أن يقع فيه (٣). لا تعتمد على خلق رجل حتى تجرِّبه عند الغضب (٤)

طبائع الناس

لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم ، ولكن سلوهم في منازلهم ، فمن أعطى أعطى ومن منع منع (٥)
ان الرجل اذا يئس من شيء استغنى عنه (٦)
من لم ينفعه ظنه لم تنفعه عينه (٧)
الراحة عقلة ، واياكم والسيمنة فانها عقلة (٨)
لم يقم جنين في بطن حمقاء تسعة أشهر الا حرج الولد ما ثقاً (٩)
الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم (١٠)

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ٣ : ١٥٨

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢ : ٩ (٣) العقد الفريد ١ : ٣٠٣ وغيره

<sup>(</sup>٤) التبر المسبوك ٢٦ (٥) روضة المقلاء ٢٥٥ (٦) حلية الاولياء ١ : ٠ ٥

<sup>(</sup> v ) العقد الفريد ١ : ٢١٠ ( ٨ ) البيان والتبيين ٣ : ١٧

<sup>(</sup>٩) غرر الخصائص ٤٤ (١٠) عيون الاخبار ٢ : ١

ما من أحد عنده نعمة الا" وجدت لهـــا حاسدا ، ولو كان المرعة أقوم من القد ح لوجدت له غامزاً ، وما ضرَّت كلمة لم يكن لهـــا. خواطب (١)

انتهى عجبي عند ثلاث : المرء يفر من الموت وهو لاقيه ، والمرء يرى في عين أخيه القذاة فيتعينها ويكون في عينه الجذاع فلا يعيبه ، والمرء يكون في دابته الضّغن (أي العورَج) فيقو مها جهده ويكون في نفسه الضّغن فلا يقو م نفسه (٢)

ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ، ولكنـــه الذي يعرف خير الشّـر ّ من (٣)

اجتهد أن لا تكون دني " الهميّة ، فإني ما رأيت شيئاً أسقط لقدم الانسان من تداني هميّته (؟)

#### المال والرزق

ليس من عبد الا" بينه وبين رزقه حجاب ، فـــان اقتصد أتاه ورزقه ، وان اقتحم هتك الحجاب ولم يزد في رزقه (°)

ان كان لك مال فلك تحسب ، وان كان لك دين فلك كرم (٦) اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى ، ولا تُقلل لي منها فأنسى ٤٠٠ فانه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى (٧)

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ١١٣ (٢) الفائق ٢: ٣٣ (٣) روضة المحبين ٨

<sup>(</sup>٤) التبر المسموك ١١٠

<sup>(</sup>٥) عيون الاخبار ٣: ١٨٣

<sup>(</sup>٦) المقد الفريد ٢: ٨٩ وغيره واجتماع المال والدين هو السمادة

<sup>(</sup> v ) سيرة عمر بن الخطاب للطنطاويين

إن الله يحب القصد والتقدير ، ويكره السرف والتبذير (۱) كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم ، وسلوا الله رزق يوم بيوم، ولا يضر م أن لا يكثر الكم (۲)

يامعشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالاً على المسلمين (٣)

من دخل على الملوك خرج وهو ساخط على الله (٤) . الدخول على الأغنياء فتنة للفقراء (٥)

وقال له رجل : ان فلاناً قد جمع مالاً فقـال عمر : فهل جمع له أَمَاماً ؟ (٦)

وسئل عن جمد البلاء فقال : قلة المال وكثرة العيال (٧)

#### النساء

النساء الثلاث: هينة لينة عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش و لاتعين العيش على أهلها ، وأخرى وعاء للولد ، وأخرى على تقيل يضعه الله على عنق من يشاء ويفكّه عمّن يشاء (٨)

<sup>(</sup>١) غرر الخصائص ٢٥٠ (٢) البيان والتبيين ٢:١٠

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس ٢٨٣ وغيره (٤وه) العقد الفريد ١ : ٥٨٥

<sup>(</sup>٦) الاغاني . ٢ : ٩ه (٧) المحاسن والمساوي ١ : ٥ ١ ٢

<sup>( ^ )</sup> غل قل : مثل يضرب الهرأة السيئة الحلق ، كما ورد في مجمع الامثال الهيداني . وقال في لسان العرب مادة [ غل ] : قولهم في المرأة السيئة الحلق : [ غل قدل ] أصله أن العرب اذا أسروا أسيراً غلوه بغل من قد [ جلد ] وعليه شعر فر بما قل في عنقه [ خرج منه القمل ] اذا قب ويبس فتجتمع عليه محنتان : الغل والقمل ، ضربه مثلًا للهرأة السيئة الحلق الكثيرة المهر لا يجد بعلها منها مخلصاً . والعرب تكني عن المرأة بالغل وفي الحديث [ وان من النساء غلاقلًا يقذفه الله في عنق من يشاء ثم لا يخرجه الا هو ] .

استعیدوا بالله من شرار النساء ، و کونوا من خیارهن علی حدر (۱)» و استعینوا علیهن بالعرمی ، و اکثروا لهن من قول لا فان « نعم » تغریمن علی المسألة (۱)

لا 'تغالوا في مهور النساء وسمع امرأة في الطواف تقول :

فهنهن من 'نسقی باخضر آجن أنقاح فتله من عند ذلك آفر ت ومنهن من 'نسقی باخضر آجن أجاج ولولا خشیه الله آفر ت فقهم شكو اها فبعث الى زوجها فوجده متغیّر الفه ، فخیّره بین خسیائه من الدر اهم وطلیقها (۳)

الاداب

(الرياء)

مُن أَظَهْر للناس خَشُوءً أَ فُوق ما فِي قَلْبِه فَاعَا أَظَهْر نَفَاقًا عَلَى. نَفَاق (٤٠) . المدح ذبح (٥٠) . من تخلق بما ليس من نُخُلَقه فهو منافق (٦٠) . لايقيم أمر الله الا رجل لايضالع ولا يصالع ولا يتبع المطامع (٧٠) ... وأثنى عليه رجل فقال : التهلكني وتهلك نفسك ؟ (٨) (المروءة)

المروءة المفاف في الدين و'حسن التدبير في المعيشــة (٩) .

<sup>(</sup>١) المحاسنوالاضداد ١٤٦ (٢) عيون الاخبار ٤ : ٧٨ وغيره

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ١ : ٩٨٩

<sup>(</sup>٤) المسامرات ١ : ٢٤ (٥) عيون الاخبار ١: ٥٧٠

<sup>(</sup>٦) غررالخصائص ٣٤ (٧) الخراج ١٧ (٨) ابن الجوزي ٣٣٣

<sup>(</sup>٩) سيرة عمر بن الخطاب

المروءة مروءتان : ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة الرسياش والباطنة العفاف (١) حَسَب الرجل ماله ، وكر مَه ُ دينه ، ومروءته خلقه (٢) كنيّا تعد المُقرض بخيلًا ، إنما كانت المواساة (٣)

#### (الكلام والضحك)

لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم ، والقلب القاسي وبعيد من الله (٤) . أفضل الذكر ذكر الله عندما حرم الله (٥) اياكم وذكر الناس فانه داء وعلميكم بذكر الله فانه شفاء (٦) . من كشر ضحكه قلست هيبته ، ومن كثر سقطه قل ورعه (٧) . احذر من فلتات الشباب كل مأأورثك النبز وأعلقك الله السقب ، فانه إن يعظم بعدها مشأنك يشتد على ذلك ندمك (٨)

#### (متفرقات)

ثلاث مهلكات: 'سُح مطاع ، و َهُوى مَّ مُتَّبِع ، وإعجاب المراء بنفسه (٩) . ثلاث قد صَمنهن الله تعالى ولا 'خلف فيهن ( إن الله الله لا يضيع ُ أجر المحسنين ) ( إن الله لا يهدي كيند الحائنين ) ( إن الله لا يصلح عَمَل المفسدين ) (١٠) . الطمع الكاذب فقر حاضر (١١)

من خُلَصت نيَّته ولو على نفسه كفاه الله مابينه وبين الناس (١٢)

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ١: ٢٢١

<sup>(</sup>٢) المقد الفريد ١: ٣١١ (٣) تاريخ الطبري ه : ٢٥

<sup>(</sup>٤) طهارة القلوب ٢ : ٨١ (٥)طهارة القلوب ٢ : ٢٣١

<sup>(</sup>٦) الاداب ٣٢ (٧) البيان والتبين ٢: ١٥٣

<sup>(</sup> ٨ ) البيان والتبين ٢ : ٢٢٦ ( ٩ ) العقد الفويد ١ : ٢١٣ و٢٨٦

٠(١٠): برد الاكباد في الاعداد ١١٤ (١١) جمهرة الامثال ١٩٤١

و(١٢) المسامرات ٢: ١٢١٧

تخشّع عند القول ، وذِل عند الطاعة ،واعتصم عند المعصية (١) اذا كان في الانسان عشر خصال تسعة منها صالحة وواحدة هي سوء الحلق ، أفسدت هذه الحصلة تلك التسعة (١)

### في الوعظ

استفرزوا الدموع بالتذكر (٣). انقوا الله فانما النقوى بالتو قي ، ومن يتتق الله كيقيه (٤). من انقى الله لم يشف غيظه ، ومن خاف الله لم يفعل مالابريد ، ولولا يوم القيامة لكان غير ماترون (٥) اكثروا ذكر النار ، فان حرها شديد ؛ وان قعرها بعيد ، وان مقامعها حديد (٢). حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا ، فانه اهون \_ أو قال أيسر كاسبكم ، وزنوا أنفسكم قبل ان توزنوا ، ونجهزوا للعرض الاكبر يوم تعرضون لاتخفى منكم خافية (٧)

إياكم والسِطنة فانها مكْسَلَة عن الصلاة ، مفسدة للجسد ، مورثة السُنَةُ م (^).

جالسوا التّوابين فانهم أرقّ أفئدة (٩)

ودخل على ابنه عاصم وهو يأكل لح<sub>با</sub>ً فقال ماهذا ? قال َ قر منا اليه . قال وبحك َ قرمت الى شيء فأكلته ، كفى بالمرء مَثرَها أن يأكل كل مايشتهى (١٠)

<sup>(</sup>۱) روضة المقلاء ۲۷ (۲) غرر الخصائص ۳۸ (۳) البيان والتبيين ۱:۰۶۲ (٤) تاريخ الطبري ٥:٥٢ (٥) مختصر منهاج القاصدين ۱۸۱ وغيره (۲) مختصر التذكرة القرطبية ۸۷وغيرها (۷) اسد الغابة ٤.۲۷ وغيرها (۸) سبرة عمر بن الخطاب للطنطاويين

<sup>(</sup>٩) روضة المقلاء ١٨ (١٠) نهاية الارب ٣: ٢٤٣

و نظر عمر في طريق الشام الى صرح قد 'بني بجص" وآجر" فكبّر وقال : ماكنت أظن أن يكون في هذه الامة من يبنى 'بنيان هامان لفرعون ٠ (١)

ووعظ رجلًا فقال : لا يُلهك الناس عن نفسك ، فإن الامر يصير اليك دونهم ، ولا تقطع النهار سادراً فانه محفوظ عليك ماعملت ، واذا أسأت فأحسن ، فاني لم أر شيئاً أشد" طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة حديثة لذنب قديم (٢)

الغالب بالشر مغلوب ، وما ظفر من ظفر بالاثم (٣)

ما وجد أحد في نفسه كبراً الا" من مهانة يجدها في نفسه (١٤٠

اذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله شدَّد الله عليه سكرات الموت وشدائده حتى يبلغ بذلك درجته في الجنة ، وأما الكافر اذا عمل معروفاً في الدنيا فيهو "ن عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير الى النار (٥)

#### العرب

العمائم تيجان العرب (٦) ليس على عربي ملك (٧) ولما أتاه فتح القادسية قال : أعوذ بالله أن يعقبني الله بين أظهركم حتى يدركني أولادكم من هؤلاء . قالوا : ولم ياأمير المؤهنين ? قال : ما ظنكم بمكر العربي ودهاء الاعجمي اذا اجتمعا في رجل ؟ (٨) إنك لا تنتفع بعقل المرء حتى تنتفع بظنيه (٩)

<sup>(</sup>١) نهاية الارب ه : ٢٦٢ (٢) البيان والتبيين ٣ : ٥٥

<sup>(</sup>٣) سراج الملوك ٣٣

<sup>(</sup>٤) نهاية الارب ٣ : ٣٧١ (٥) مختصر التذكرة القرطبية ١٠

<sup>(</sup>٦) البيان والتيين ٢ : ٧٠ (٧) الحراج لابن آدم ٢٩

<sup>(</sup> ٨ ) منتخب كنز المال ٢ : ١٨٣ ( ٩ ) زهر الادب ١ : ٥٠

### الفرد والمجتمع

َمَن سَره 'بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة (١) الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم (٢) ما زنى قوم الا" تقاطعوا (٣) .

ثلات من الفواقر : جار 'مقامة إن رأى حسنة سترها وإن رأى سيئة أذاعها ، وامرأة إن دخلت عليها لـسنتنك ( أطالت لسانها عليك ) وإن غبت عنها لم تأمنها ، وسلطان إن أحسنت لم محمدك وإن أسأت قتلك (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العقد الفريد للهلك السميد ٥٠ (٢) عيون الاخبار ٢: ١ (٣) سيرة عمر (٤) سراج الملوك ٤٤ وعيون الأخبار ١: ٣



عمرالرجل



-6°

لم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام عمر ، وعمر ( على مايقول النحويون ) أصله عامر ، عدل عنه في حال التسمية ، لافي حال الصفة فمنع من الصرف للعلمية والعدل .

### العمران

والعمران أبو بكر وعمر ، فإن قال قائل : إنما هما عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ، لم يصب ، لأن أهل الجمل نادوا بعلي بن أبي طالب : أعطنا سنية العمرين .

فإن قال قائل : فلم لم يقولوا أبوكي بكر ، وأبو بكر أفضلها ، فلأن عمر اسم مفرد ، وإنما طلبوا الخفيّة ، قال جرير :

وما لِتَهُلُّبِ َ إِن عدَّوا مساعيهم نجم يضيء ولا شمس ولا قمر ُ ما كان يوضى رسول ُ الله فعلهم والعمر ان أبو بكر ولا عمر ُ (١) وقالوا لعثمان يوم الدار: نسألك سيرة العمرين .

وروي عن قتادة أنه سئل عن عتق أمهات الاولاد ، ففي قول ففال : قضى العمران فما بينها من الخلفاء بعنق أمهات الاولاد ، ففي قول

<sup>(</sup>١) الكامل المبرد ١ : ١٨

قتادة ، (العمران فما بينهما ) أنه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيق لانه لم يكن بين أبي بكر وعمر خليفة (١)

#### ابو حفصی

الحُنُفُ مِن الشَّبِلِ ( ولد الأسد ) كنَّاه به النبي عَلَيْقَ يوم بدر (۲) ،. وكانت حفصه أكبر أو لاده (۳) .

#### الفاروق

لقب بالفاروق لأنه أعلن بالإسلام ، ونادى به والناس يخفونه ففرق بين الحق والباطل (٤) قال ابن عباس : سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق ؟ ( فذكر حديث إسلامه ، إلى أن قال ) : فأخرجنا رسول الله عمرية في صفين حمزة في أحدهما ، وأنا في الآخر ، حتى دخلنا المسجد ، فسماني عمرية الفاروق (٥)

وقيل لعائشة : من سمى عمر الفاروق ? قالت : النبي عَلَيْكُ (٦)

#### الاصيلع

وقد يلقب رضي الله عنه لصلعته بالاصلع: عن عبد الله بن سرجس. المُنْ َني قال رأيت الأصلع \_ وفي رواية الأصلع \_ (يعني عمر) يقبل الحجر (٧)

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٣: ٢٨٦ - ٢٨٧ وتاج العروس ٣: ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢٠٠٧ (٣) فتح الباري ٧ : ٣٤ وغيره

<sup>(</sup>٤) الممارف ٧٨ (٥) الرياض النضرة ١ : ١٨٨ وشرح المواهب ١ : ٣٢٠ وغيرهمك

<sup>(</sup>٦) ابن سعد الثالث ١ : ٤ ؛ ١ وأسد الغابة ٤ : ٧ ٥ وغيرهما .

<sup>(</sup> V ) مسند أحد ١ ؛ ٤ ٣ وصحيح مسلم ٤ : ٧٧

هو سيدنا عمر بن الخطاب بن نشفيل بن عبد العير من رياح ابن عبد الله بن أقر ط بن وراح بن عدي بن كعب بن اؤي بن غالب ابن فيه بن مالك بن النضر بن كنانة بن أخزيمة بن مدركة بن الياس. ابن مضر ابن نزار بن مبعد بن عدنان (٢) . ويجتمع بالنبي علي في كعب ابن مضر ابن نزار بن مبعد بن عدنان (١) . ويجتمع بالنبي علي في كعب وعدد مابينها من الآباء مختلف بواحد . فبين النبي علي و كعب سبعة آباء وبين عمر غانية (٣)

وأمّه تَحنْتَمَة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (٤٠ وينتسب إلى عدي " . فيقال : العَدَوي . (٥)

<sup>(</sup>١) قال في الاشتقاق ٣٠:٣ ـ ٣٣ : الخطاب فعال من الخطابة أو من خطبة النساء ـ ونفيل تصغير نفل وهو مانفله الله من الفيء ، والمزى صنم من أصنامهم .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٧: ٤٣

<sup>(</sup>٤) الرياض النفرة ١ : ١٨٨ وابن سعد ١ : ١٩٠ وغيرهما وفي ابن عساكر (مخطوط) والمعارف ١٨٨ أنها بنت هشام بن المغيرة وذلك خطأ لأنها الوكانت كذلك لكانت أخت أبي جهل والحارث بن هشام وليفا هي ابنة عمها ، فإن هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة أخوان . أما هاشم فجد عمر أبو أمه ، وأما هشام فأبو الحارث وأبي جهل ، وكان يقال لهاشم ذو الرمحين . نبه على هذا الحطأ في شرح المواهب ١ : ٢٠٠ وفي الرياض وفي فتح الباري .

<sup>(</sup>٥) الاصابة وغيرها

كان عمر رضي الله عنه يقول : ولدت قبل الفيجار الاعظم باربع سنين '١' وكان الفجار الأعظم قبل المبعث بست وعشرين سنة "' وكانت سن رسول الله عليه أربع عشرة "" فكان مولده قبل المبعث بثلاثين سنة .

#### صفته

كان رضي الله عنه رجلًا مشرباً مجمرة ، حسن الخدين والأنف والعينين ، غليظ القدمين والكفين ، مجدول اللحم (،) وكان جلداً شديد الخلق ، ضخم الجثة ، وكان يشي فينشرف على الناس كأنه راكب على دابة ، مايكون مع قوم قط إلا رئي كأنه فوقهم .

وكان قوياً شديداً لاواهناً ولا ضعيفاً ؛ إذا مشى أسرع ووطى، الأرض وطناً شديداً. قال عاصم بن كليب بن شهاب الجرَّمي لقي أبي عبد الرحمن بن الاسود وهو يمشي ، وكان إذا مشى مشى إلى جانب الحائط متخشعاً هكذا ( وأمال الواوي عنقه ) . فقال له : مالك

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١/ ١٩٣ وابن الجوزي ٦ وغيرهما . وفي الاستيعاب ٢/ ٩٥ غ وأسد الغابة ٤/٣٥ والاصابة ١٨/٢ه أنه ولد بعد الفجار باربع سنين

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ١٠٩/ ١٠ (٣) ابن هشام ١/٠١٠

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٢:٤٥٢ وغيره

تشي الى جانب الحائط ? أما والله إن كان عمر إذا مشى شكيدً الوطء على الارض ، جَهْورَدي الصوت (١)

قالوا: 'نستاك

قالت : كان والله عمر إذا تكلم أسمع ، وإذا مشى أسرع ، وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقاً (٣)

وكان إذا هم بركوب فرسه أخذ بأذن الفرس وأخذ أذنه بيده الاخرى ، ثم نزا على متن الفرس ، فكأنما خلق على ظهره (3) ثم عداه عدواً شديداً .

قال أبو مسعود الانصاري: كنا جلوساً في نادينا فأقبل رجل على أفرسه يركضه بجري حتى كاد يوطئنا ؛ فار تدعنا لذلك وقمنا ، فإذا عمر بن الخطاب ، قلنا: فمن بعدك ياأمير المؤمنين ? قال : وما أنكرتم ? وجدت خفة فأخذت فرساً فركضته (٥)

وكان أرْوَحَ ، إذا مشى تباعدت صدور قدميه ، وتدانى عقباه ، وكان أعسر َ يَسر ( أي أضبط يعمل بيديه جميعاً ) (٦) ويخرج الصاد. من أي شدقيه شاء (٧)

حدّث رجل في مجلس الحسن البصري قال : لقي رجل راعياً فقال.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٧ وابن عـاكر مخطوط وابن سعد الثالث ١ ؛ ٥ ٣٠ وغيرها

<sup>(</sup>٢) الفائق ٢ : ١٣ (٣) ابن سعد ١٨٠١ والطبري ٥ / ١٤

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر مخطوط وابن سعد ١١١/١ وغيرهما

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ١٨٩/١ (٦) ابن عساكر مخطوط والرياض النضرة ١٨٩/١

<sup>(</sup> v ) البيان والتبيين ١ : ٨ x

اله : أشعرت بأن ذلك الأعسر اليَسَر ( يعني عمر ) قد أسلم ? قال : الذي كان يصارع في سوق عكاظ ?

قال: نعم .

قال : أما والله السوسعنهم خيراً ، أو ليوسعنهم شراً (١)

وكان أصلع شديد الصلع ، أجلح قد انحسر الشعر عن جانبي رأسه ، خفيف العارضين (٢) ، وكان مخضب بالحناء والكتم ، فيصفر لحيته ، ويوجّل رأسه بالحناء . وكان طويل السَّبَلة ( أي طرف الشارب ) في أطراف سَبَلَته صُهْبَة

قال عبد الله بن الزبير: أتى عمر بن الخطاب رجل من أهل البادية فقال: ياأمير المؤمنين ، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ، ثم تحمى علينا ?

فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه (٣)

طعامه

يدخر طيباته لاخرته

بينا عمر قد وضع بين يديه طعاماً إذ جاء الغلام فقال : هذا 'عتبة ابن كر ْقَد بالباب .

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١: ١٠٥٠ (٢) الرياض ١: ١٨٩ وابن سمد ١: ٢٣٤ وعبرهما

<sup>(</sup>٣) ابن شعد ١ : ٣٥٠٠ وابن عساكر مخطوط .

قال : وما أقدم عتبة ? ائذن له .

فلما دخل وأى بين يدي عمر طعامه وهو خبز وزيت!

قال: اقترب ياعتبة فأصب من هذا

فذهب يأكل ، فاإذا هو بطعام جَشِب ( خشن ) لايستطيع أَنَنْ يُسيغه !

فقال : يا أمير المؤمنين ! هل لك في طعام يقال له الحُوارى ( لسُباب الدقيق ) ?

قال: ويلك ويسع المسلمين كلهم ? قال: لا والله

قال : ويلك ياعتبة ! أفأردت أن آكل طيباتي في حياتي الدنيا وأستمتع بها ? (١)

#### \* \* \*

وعن جابر بن عبد الله قال: رأى عمر بن الخطاب لحماً معلقاً في يدي فقال: ماهذا يا جابر? قال: اشتهيت لحماً فاشتريته. فقال عمر: أو كايا اشتهيت اشتريت يا جابر ? ماتخاف الآية: (أذ هَ شُنتُ مُ طَيِّباتِكُم في حَياتِكُم أَنْ اللهُ نَسْيًا) ؟(٢)

#### \* \* \*

وقدم الشاَم فصُنع له طعام لم يو قبله مثله ، فقال : هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لايشبعون من خبز الشعير ?

قال خالد بن الوليد: لهم الجنة .

<sup>(</sup>١) اسد الغابة ٤:٢٠ والرياض النضرة ٢:٩٣

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢: ٧٤

فاغرورقت عينا عمر وقال: اثن كان حظنا في هذا الطعام وذهبوا الطاعام وذهبوا الطاعام

## لانجعع ادامين

ودخل على بنته حفصة فقد مت إليه مرقاً بارداً وصبّت عليه زيتاً فقال: أدمان في إناء واحد ? لا آكله حتى ألقى الله عز وجل (١) وأتي بلحم سمين ولبن فأبى أن يأكلها وقال: كل واحد منها أدم (٢)

\* \* \*

وقال ابن عمر:

دخل أمير المؤمنين عمر ، ونحن على مائدة ، فأوسعت له عن صدر المجلس فقال :

يسم الله

ثم ضرب بيده في لقمة فلتقمها ، ثم ثنى بأخرى ، ثم قال : إنى لأحد طعم دسم غير دسم اللحم .

فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين! إني خرجت إلى السوق أطلب السمين. لأشتريه فوجدته غالياً ، فاشتريت بدرهم من المهزول وجعلت عليه بدرهم سمناً .

فقال عمر : ما اجتمعا عند رسول الله عَلَيْتُ وسلم إلا أكل أحدهما وتصدّق بالآخر .

<sup>(</sup>١) تهذيب الاسماء واللفات ٢:٢ وابن سعد ١ : ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١١٨

فقــال عبد الله : يا أمير المؤمنين ولن يجتمعا عندي أبداً إلا فعلت ذلك (١)

وليس جمعها حراماً ، ولم يمنع الاسلام الطيبات ، ولكنه زهد من عمر \* \* \* \*

وعن أبي أمامة قال: بينا نحن عند عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يجول في سكك المدينة ( ومعنا الأشعث بن قيس ) فأدرك عمر الإعياء فقعد ، وقعد إلى جنبه الأشعث بن قيس ، وقد أتي عمر بمر جبَل فيه لحم ، فجعل يأخذ منه العرق فينهشه فينضح على الاشعث بن قيس ، فقال الاشعث: يا أمير المؤمنين لو أمرت بشيء من سمن فصب على هذا اللحم ثم طبخ حتى يبلغ إناه (أي نضجه) كان ألين له

فرفع عمر رأسه فضرب صدر الاشعث بن قيس ثم قال له: أدمان في أدم ? كلا ، إني لقيت صاحبي وصحبتها ، «أخاف إن

خالفتها أن يخالف بي عنها ولا أنزل معها حيث بنزلان (٢)

## بعرف الطب ويتركه

قدم أبو موسى في وفد البصرة على عمر قال فقالوا: كنا ندخل كل يوم وله 'خبَرْ' ثلاث ، فربما وافقناها مأدومة بزيت ، وربما وافقناها باللبن ، وربما وافقناها باللبن ، وربما وافقناها بالقدائد (أي اللحوم المجفّنة)

<sup>(</sup>١) الرياض النصرة ٢:١٤ ونهاية الارب ٣: ٢٤٣ و٣٤٣ . . . . . .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٢٥

اليابسة قد دُقتت ثم أغلي بها ، وربما وافقنا اللحم الغريض (الطري،) وهو قليل .

فقال لنا يوماً:

وكان حفص بن أبي العاص يحضر طعام عمر فكان لاياكل فقال له عمر : ماينعك من طعامنا ?

قال: إن طعامك جَشِبُ غليظ ، وإني راجع إلى طعام ليّن قد صُنع لي فأصيب منه .

قال : أتراني أعجز أن آمر بصغار المعنزى فيلقى عنها شعرها ، وآمر بلبباب البر ثم آمر به فيخبز خبزاً رُقاقاً ، وآمر بصاع من زبيب فيقذف في سعن (٢) حتى إذا صاد مثل عين الحيجل صب عليه الماء ، فيصبح كأنه دم غزال ، فآكل هذا وأشرب هذا ؟

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٠٠٠ وسراج الملوك ٩٠٠ والفائق ٢ : ١٨

<sup>(</sup>٣) قربة تقطع من نصفها وينبذ فيها وقد يستقى بها

فقال : إني لأراك عالماً بطيب العيش .

فقال: والذي نفسي بيده لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم ، لكنني أستبقي طيباتي لاني صمعت الله تعالى يقول عن أقوام: ( أَذْ هَبُنتُم مُ طَيِّبًا تِكُم مُ فِي حَيَاتِكُم الدُّنْيَا وَاسْتَدَاتُهُمُ مُ أَنْ الدُّنْيَا وَاسْتَدَاتُهُمُ مُ أَنْ الدُّنْيَا وَاسْتَدَاتُهُمُ مُ أَنْ اللهُ الله

وأمر عمر رضوان الله عليه غلاماً له أن يعمل عصيدة وقال : أنضج كي يذهب حرارة الزيت فيإن ناساً تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا (٢).

#### \* \* \*

وقال: اَخْضَ أَعْلَمُ بِلَيْنِ الطَّعَامُ مِنْ كَثَيْرٍ مِنْ آكُلِيهُ ، ولَكُنَا نَدَعُهُ اللهِ مَا أَرْضَعَتُ وتَضْعَ كُلُ ذَاتَ حَلَ حَمَلُهُا (٣٠ ليوم تَذَهُ هَلَ فَيه كُلُ مُرضَعَةً عَمَا أَرْضَعَتُ وتَضْعَ كُلُ ذَاتَ حَلَ حَمَلُهُا (٣٠٠

## بأكل النمر محشفه

وقال أنس بن مالك : وأيت عمر يُلقى إليه الصّاع من التمر فياً كله على حَشَفه ( الحشف : التمر الردىء ) .(٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن عماكر « مخطوط » وابن سعد ١ : ٢٠١ وغيرهما

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٢٢ وعيون الاخبار ٣ : ٢٠٠١ مختصراً

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٢٢

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ١٦٥ وعيون الاخبار ٣ : ٢٠٢٤ وابن سعد ١ : ١٣٠٠

لايعود اشكها

وقال أسلم لعمر : إن في الظّهر ناقة عمياء . فقال عمر : ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها (قال) : قلت : إنها عمياء

قال : يقطرونها بالإبل

قلت: كيف تأكل من الارض ?

قال : أمن نُعَم الجزية أم من نُعَم الصدقة ?

قلت: بل من نَعَم الجزية .

فقال عمر: أردتم والله أكامها .

فأمر عمر فأتي بها فنُحرت

وكان عنده صحاف" تسع" فلا تكون فاكهة" وطرُ "فة إلا جعل منها في تلك الصحاف وبعث به إلى أزواج النبي عَلَيْتُهُ ، ثم أمر بما بقي من اللحم فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار .

فقال العباس : يا أمير المؤمنين ! لو صنعت لنا كل يوم مثل هذا الكان حسناً .

فقال عمر : رب طاوية كشحاً (أي رب جائعة) لانحتفل (أي لاتهتم ) بها أنت ولا صاحبك ، ثم قال عمر :

لا أعود لمثلها أبداً. إنه مضى لي صاحبان عملا عملا وسلكا طريقاً ، إني إن عملت بغير عملها سُلك بي غير طريقها (١)

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٢ . ٢ و و ابن سعد ٢ : ٧ . ٢ مختصراً و ابن الجوزي ٢٦ وغيرها

# يشفق على البهيء:

واشتهى سمكاً طرياً ، فأخذ يَوْفَا ( مولاه ) راحلة فسار ليلتين مقبلاً وليلتين مدبراً ، واشترى مكتلاً فجاء به ، وقام يَوْفَا إلى الراحلة يفسلها من العرق . فغظرها عمر فقال : عذ "بت بهيمة من البهائم في شهوة عمر ، والله لايذوق عمر ذلك ! (١)

# أي شيء تربدونه؟

وقدم على عمر ناس من أهل العراق فيهم جرير بن عبد الله فأتاهم بجفنة قد صنعت بخبز وزيت فقال لهم : خذوا .

فأخذوا أخذأ ضعىفأ

فقال لهم عمر : قد أرى ماتفعلون ، فأي شي تريدونه أحلواً وحامضاً وحار"اً وبارداً ثم قذفاً في البطون (٢)

## الطعام اهوره مي أن يدخل بسبب النار

ودخل عمر وقد أصابه الغرث ( الجوع ) فقال : عندكم شيء ؟ فقالت امرأته : تحت السرير ، فتناول قناعاً فيه تمر فأكل ثم شرب من الماء ثم مسح بطنه ثم قال :

<sup>(</sup>١) الرياض ٢: ٠٠

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العال ٤ : ٥ . ٤ وابن الجوزي ١١٨

ويح لمن أدخله بطنه النار (١)

\* \* \*

قال النَّخَعَي: بعث عمر مصد قين (٢) فأبطؤ واعليه ، وبالناس حاجة شديدة ، فجاؤوا بالصدقات ، فقام فيها متزراً بعباءة مختلف في أولها وآخرها يقول : هذه لآل فلان وهذه لآل فلان حتى انتصف النهار وجاع ودخل بيته ، فما أمكن أكله أكله ثم قال : من أدخله بطنه النار أبعده الله (٣)

# لاينفرد عن المسلحين بطعام

لما قدم 'عتبة بن فَر ْ قَد أَدربيجان أَتِي بالخبيص (٤) ، فلما أكله وجد شداً حلواً طبياً ، فقال :

والله لو صنعت لامير المؤمنين من هذا

فجعل له سَفَطِين عظيمين ثم همانها على بعير مع رجلين ، فسرح بها إلى عمر ، فلما قدما عليه فتحها قال: أي شيء هذا ?

قالوا: خميص

فذاقه فإذا شيء حلو فقال للرسول:

أكل" المسلمين يشبعون من هذا في رحالهم ?

قال : لا

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٢٣

<sup>(</sup>٢) المصدق: الموظف الذي يرسل لجمع الصدقات « أي الزكوات»

<sup>(</sup>٣) سراج الملوك ١٠٧

<sup>(</sup>٤) حلوى تعمل من التمر والسمن ، أو مايشبه هذا

فقال: أمَّا لا فارددهما .

ثم كتب: أما بعد فإنه ليس من كد"ك ولا كد" أمك، أشبع المسلمين بما تشبع منه في رحلك (١)

## توصي بالزبت

وقال: عليكم بالزيت ، فإن خفتم ضرره فأثخنوه بالماء فإنه يصير كالسمن (٢) وكان يقول: إياكم وهذه المجازر (أي اللحوم) فإن لها ضراوة (أي عادة تدعو لأكله دائماً ) كضراوة الخمر (٣)

#### هو وحارية

عن عبد الله بن غنم قال: شهدت عمر ينظر في أمور الناس ، حتى تعالى النهار ، وافترق الناس ، وقام إلى منزله واستتبعني فلما صار فيه ، قال النهار ، وأفترق الناس ، وقام إلى منزله واستتبعني فلما صار فيه ، قال الخاريته : ائتينا غداءنا! فقر "بت زيتاً وخبزاً . فقال : ويحك ألاجعلت مكان الزيت سمناً ? قالت : يا أمير المؤمنين . إنك قد جعلت مال الله في أمانتي ، وإن فرق الزيت يقوم بكذا وكذا (الفرق مكيال معروف بلدينة ) وفرق السمن يقوم بكذا وكذا .

فقال : ويحك ، أما علمت أن داود كان يعمل فيأ كل من عمل يديه ?(٤)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٢٧

<sup>(</sup>٢) عيون الاخبار ٣ : ٩٩٩

<sup>(</sup>٣) عيون الاخبار ٣ : ٢١٧

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ٩٣

شرام

وعن أنس قال : كان أحب الطعام إلى عمر الشُّفْل (وهو الشَّريد) وأحب الشراب إليه النبيد (١)

لماسه

ثيابه مرفعة

قال علي ": رأيت لعمر بن الخطاب إزاراً فيه إحدى وعشرون رقعة من أدم ( أي جلد ) ورقعة من ثيابنا (٢)

وخطب مرة الناس وعليه إزار فيه أثنتا عشرة رقعة (٣)

وقال أنس : لقد رأيت في قميص عمر أربع رقاع بين كتفيه .

وقال أبو عثمان النهدي : رأيت عمر يرمي الجمرة وعليه إزار مرقوع بقطعة جراب

وعن غيره أن قبيص عمر كان فيه أربع عشرة رقعة احداها من أدّم (٤)

ماله فمنصى غيره

أبطأ عمر بن الخطاب جمعة في الصلاة فخرج ، فلما أن صعد المنابر اعتذر إلى الناس فقال:

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٢٣٠ واجع « باب الاشربة » في كتب الحنفية

<sup>(</sup>٢) عيون الاخمار ١ : ٢٩٧

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي الفداء ١ : ١٧٤ والحلية ١ : ٣٥ وابن الجوزي ١١٩

<sup>(</sup>٤) تهذيب الاسماء واللغات ٢: ٦ وأسد الغابة ٤: ٢٦ وابن الجوزي ١٢٠

إنما حبسني قميصي هذا ، لم يكن لي قميص غيره . وكان مخاط لهقميص 'سنــُــُلاني لايجاوز كمه رسغ كفيه ‹

## لايأخذ مي مال الذمة

مر عمر بن الخطاب بدهقات احدى القرى فألقى إليه قميصه فقال: اغسل هذا بالأشنان ، قال : فعمدت الى قطئر يستين فقطعت من كل واحدة منها قميصاً ، ثم أنيته فقلت : البس هذا فإنه أجل وألين

قال : أمن مالك ؟

قلت : من مالي

قال : هل خالطه شيء من الذمة ?

قلت: لا، إلا خياطه.

قال : اعز ب ، هام الي قميصي

قال : فليسه وانه لأخضر من الاشنان(٢)

#### بغسر ساب

وعن عبد الله بن عباس قال : خرجت أديد عمر بن الخطاب فلقيته راكباً حماراً وقد ارتسنه مجبل أسود (أي جعله رسناً له) ، في رجليه نعلان عصوفتان ، وعليه ازار وقميص صغير ، وقد انكشفت منه رجلاه

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١: ٢٣٨ وابن الجوري ١٢٠

<sup>(</sup>۲) این سمد ۱ : ۲۳۸

الى ركبتيه ، فمشيت الى جانبه وجعلت أجذب الازار وأسو"يه عليه ، كلما سترت جانباً انكشف جانب

فيضحك ويقول: انه لايطيعك ، حتى جئنا العالمية فصلينا ، ثم قد م بعض القوم إلينا طعاماً من خبز ولحم ، فاذا عمر صائم ، فجعل يقدم الي طيب اللحم ويقول: كل لي ولك ، ثم دخلنا حائطاً فألقى إلي دداءه وقال: اكفنيه ، وألقى قميصه بين يديه وجعل يغسله وأنا أغسل رداءه ، ثم جففناه وصلينا العصر ومشينا (١)

## لايلبس الخز

وسأل عامر بن عبيدة الباهلي أنساً عن الحُز ، فقال : وددت أن الله لم يخلقه ، وما أحد من أصحاب رسول الله عليه الا وقد البسه ماخلا عمر وابن عمر (٢)

## خفان بدرهم

ولما استحضر عمر زیاد بن عبد الله قال زیاد : فأتیته وعلی ثیاب کتیان ، وعلی خفیان ساذجان ، وفی یده ِ مخصرة علی رأسها حدید فغهزها فی خفی حتی آذی رجلی .

فلما كان من الغد رجعت إليه في 'خفتين غليظين وعلي" ثوبان من قطن

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٠٦

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١ : ٩٣٩

فلما رآني قال : هكذا يازياد ، هكذا يازياد ، ثم قال لي : بكم أخذت هذين الخفين ?

> قلت بواف ( يويد درهماً وافياً ) فأعطاني درهماً وقال لي : اشتر لي مثلها (١)

> > ر کو به

## لابركب البرذون

وقدم الجابية على جمل أورَق (٢) وهو حاسر الرأس تلوح صلعته للشمس ليس عليه قلنسوة ولا عمامة ، رجلاه بين شعبتي رحله بلا ركاب ، وطاؤه كساء أنشبَجاني ( نسبة الى منبج ) ذو صوف ، هو ركابه إذا ركب ، ووسادته إذا نزل ، عليه قميص من كرابيس (أي قطن ) مرسم (أي مخطط) قد تخرق جنبه ، فقال : ادْع لي رأس القرية فدع مد مد اله فق الى ن اغ بله القرم مد مد مد اله من المدرة

فدعـــوه له فقـــال : اغسلوا قميصي وخيطوه ، وأعيروني قميصاً أو ثوباً

فأتي بقميص كتان فقال : ماهذا ؟

قالوا: كتيّان

قال : وما الكتان ? فأخبروه

فنزع قميصه .

فقيل له : أنت ملك العرب ، وهذه بلاد لاتصلح بها الإبل.

<sup>(</sup>١) كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ١٦

<sup>(</sup>٢) أي في لونه بياض وسواد

فأتي ببر ْذَون فطرح عليه قطيفته بلا سرج ولا رحل وركبه فقال : احبسوا احبسوا ، ماكنت أظن أن الناس يركبون الشياطين قبل هذا

فأتي بجَمَله فركبه

( وفي رواية ) أن الناس لما استقبلوه وهو على بعيره قالوا : ياأمير المؤمنين لو ركبت بر دُوناً يلقاك عظهاء الناس ووجوههم ، فقال : لاأراكم هاهنا ، إنما الأمر من هاهنا ( وأشار بيده إلى السهاء ) خلسّوا سبيل جملي (۱)

## يركب مع الفلام

خرج في يوم حار ً واضعاً رداءه على رأسه ، فمر ً به غـلام على عار ، فقال : ياغلام احملني معك

فو ثب الغلام عن الحار وقال:

اركب ياأمير المؤمنين .

قال : لا ، اركب وأركب أنا خلفك ، تريد أن تحملني على المكان الوطيء وتركب أنت على المكان الحشن ?

فركب خلف الغلام فدخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه (٣)

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٧ ؛ وابن الجوزي ١٣٠ و١٣١

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العال ٤ : ٧ ١٤

## منی بنام ؟

قدم معاوية بن 'خديج على عمر رضي الله عنه من مصر وبشره بفتح الاسكندرية ، فقال له عمر : ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد ؟ قال : قلت ، أمير المؤمنين قائل (۱). قال بئسما ظننت . لئن نمت النهار لأضيعن الرعية ، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي ، فكيف بالنوم مع هذين يامعاوية ؟ (٢)

قالوا : وكان نومه خفقات في ساعات متفرقة من ليل أو نهاد .

#### قعوده

قال الزّهري : كان عمر يجلس متربعاً ، وان انفرد بنفسه يستلقي على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى (٣)

# عمر مع أهله

يسرأ بأهد

كان عمر إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله فقال : إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا ، وإن الناس ينظرون إليكم

<sup>(</sup>١) من القيلولة أي نائم نومة الظهر

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي ١ : ١٦٦ وفي الرياض ٢ : ٥ قريب منه .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١:١١٢

# يمنع عن أهد الهدايا

أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة (بنت زيد بن عمرو ابن 'نفيل ) طنفسة ( سجادة صلاة ) أراها تكون ذراعاً وشـبراً ، فدخل عليها عمر فرآها ، فقال :

أزيّى لك هذه ?

فقالت : أهداها لي أبو موسى الأشعري .

فأخذها عمر فضرب بها رأسها ثم قال : علي " بأبي موسى الاشعري. وأتعبوه .

فأتي به قد أتعب وهو يقول : لاتعجل عليّ ياأمير المؤمنين قل عمر : مايحملك على أن تهدي لنسائي ?

ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال : خذها فلاحاجة لنافيها (٢)

صادر ربح ولده

عن عبد الله بن عمر قال: اشتريت إبلًا وسقتما إلى الحمى ،

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٢٠٦ وابن سعد ١ :٧٠٧ وغيرهما مع اختلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الثالث ١ : ٢٢٢

فلما سمنت قدمت بها ، فدخل عمر السوق ، فرأى إبلًا سماناً فقال :: لن هذه ?

فقيل : لعبد الله بن عمر

فجعل يقول : ياعبد الله ! بخ يخ ... ابن أمير المؤمنين ! فجئته أسعى ، فقلت : مالك ياأمير المؤمنين ؟

قال: ماهذه الابل?

قلت : إبل أنضاء ( هزيلة ) اشتريتها وبعثت بها الى الحمى أبتغي. ماييتغي المسلمون .

#### \* \* \*

عن أسلم قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش الى . العراق فلما قفلا مر" على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فر"حب بها وسهل وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال : بلى ، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به الى أم ير المؤمنين وأسلفكماه فتبتاعان به من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح ، ففعلا ، وكتب الى عمر أن يأخذ منها المال . فلما قدما على عمر قال : أكل الجيش أسلف كما عمر أن يأخذ منها المال . فلما قدما على عمر قال : أكل الجيش أسلف كما

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٧٤

أسلفكها ? فقالا : لا . فقال عمر : أدّيا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : ماينبغي لك ياأمير المؤمنين ، لو هلك المال أو نقص لضمنيّاه . فقال : أديا المال . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر : ياأمير المؤمنيين لو جعلته قراضاً (شركة) . فقال عمر : قد جعلته قراضاً ، فأخذ وأس المال ونصف ربحه وأخذا نصف ربحه .

### وصادرريج زوجنه

قدم بريد ملك الروم عــــلى عهر ، فاستقرضت امرأة عهر ديناراً -فاشترت به عطراً وجعلته في قوارير ، وبعثت به مع البريد الى امرأة -ملك الروم .

فلما أتاها فرغتهن و ملأتهن جواهر ، وقالت : اذهب به الى امرأة عمر .
فلما أتاها فرغتهن على البساط ، فدخل عمر فقال : ماهذا ?
فأخبرته ، فأخذ عمر الجوهر فباعه ودفع إلى امرأته ديناراً ، وجعل

## واره بطلب خاءأ

قال عبد الله بن الأرقم لعمر: إن عندنا حلية من حلية جلولاء وآنية سو فضة ، فانظر ماتأمرنا فيها .

<sup>(</sup>١) الرياض ٢: ٨٤

فقال : إذا رأيتني فارغاً فآذنتي

فجاء يوماً ، فقال ياأ.بير المؤمنين ! إني أزاك اليوم فارغاً .

قال : ابسط نطعـاً ، فبسطه ثم أتي بذلك المـــال فصُب عليهـ ووقف فقال :

فأتي بابن له فقال : يا أبتاه ، هب لي خاماً .

قال : اذهب إلى أمك تسقيك سويقاً . فما أعطاه شيئاً (١)

### نساؤه وامور الدولة

عتب عمر على بعض عماله مكامته امرأته فيه فقالت : ياأمير المؤمنين. فيمَ وجدت عليه ? قال :

ياعدو"ة الله ! وفيمَ أنت ِ وهذا ? إنما أنت ِ لعبــــة 'يلعب بك ِ ثم تتركين (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ۹۲ ومختصر منهج القاصدين ۹ ۳

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٥٠٥

جيء بمال الى عمر فبلغ ذلك بنته حفصة أمَّ المؤمنين ، فقالت : ياأمير المؤمنين ! حق أقاربكِ من هذا المال ، قد أوصى الله عزّ موجل إليك بالأقربين !

فقال : يابنية حقُّ أقربائي في مالي ، وأما هذا ففيء المسلمـين ، عششت ِ أباك ِ ونصحت ِ أقرباءك ِ ، قومي · فقامت والله تجر ّ ذيلها (١٠)

### زوم: عمر والمسك

كان عمر يدفع إلى امرأنه طيباً من طيب المسلمين فتبيعه امرأنه . -فبايعت مرَّة فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وتكسره بأسفانها فيعلق -بأصبعيها شيء منه فتمسح بأصبعيها على خمارها .

فدخل عمر فقال : ماهذه الربيح ?

فأخبرته بالذي كان

قال : طيب المسلمين تأخذينه أنت فتتطيبين به ?

فانتزع الخمار من رأسها ، وأخذ جزءاً من ماء ، فجعل يصب المء على الحمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ، ففعل ذلك ماشاء الله حتى ذهب ريحه .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٤٨

فجعلت بعد ذلك إذا على بأصبعها شيء مسجت بها التواب (١) وقدم عليه مسك وعنبر من البحرين فقال : والله لوددت أني آخذ المرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أفرقه بين المسلمين . فقالت له امرأته عاتكة : أنا جيدة الوزن فهلم أزن لك قال : لا

قالت: ولم ?

قال : أخشى أن تأخذيه هكذا فتجعليه هكذا ... وأدخل أصبعيه في صدغيه \_ وتمسحين به عنقك فأصيب فضلًا عن المسلمين ! (٢)

## ابۇسها

بنا عمر يمشي في سكتة من سكك المدينة إذا هو بصيتة تطيش موالاً ، تقوم مرة وتقع أخرى .

> قال عمر : ياحوبتها ! يابؤسها ! من يعرف هذه منكم ؟ قال عبد الله بن عمر : أما تعرفها ياأمير المؤمنين ؟

> > Y : J6

قال : هذه إحدى بناتك!

قال : وأي بناتي هذه ?

قال : هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢: ٩٤ وابن الجوزي ١٣٨ مع اختلاف يسير

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٣٨

قال : ويحك وما صيرها الى ماأرى ؟

قال: منعك ماعندك ؟

قال : ومنعي ماعندي منعك أن تطلب لبناتك مايطلب القوم لبناتهم! إنك والله مالك عندي غير سهمك في المسلمين وسعك أو أعجزك ، هذا كتاب الله بيني وبينكم (١)

# أنففت عليك شهرأ

قال عاصم بن عمر : أرسل إلي عمر يَوْفأ ( مولاه ) فأتيت ه وهو في مصلاة عند الفجر أو عند صلاة الظهر - فقال إلي لم أكن أرى شيئاً من هذا المال يحل لي قبل أن أليه إلا مجقه ثم لم يكن أحرم علي منه حين وليته ، فعاد أمانتي ، وقد كنت أنفقت عليك من مال الله شهراً (٢) ، فلست بزائدك عليه ، ولكني معينك بشمر مالي بالغابة ( أو قال : بالعالية ) فاجدد ه ( اي فاحصده ) فبعه فخذ غذه ، ثم ائت رجلا من تجار قومك فكن إلى جانبه ، فإذا ابتاع شئاً فاستشركه واستنفق وأنفق (٣)

أم سليط أحق به

قسم عمر 'مروطاً ( أكسية من صوف أوخز" ) بين نساء أهل

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١ : ١٩٨ وابن الجوزي ٩١ مع اختلاف قليل

<sup>(</sup>٢) لانه كان يما فرض لممر نفقته ونفقة أهله فلذلك انفق عليه هذا الشهر

<sup>(</sup>٣) ابن سمد ١ : ١٩٨ وابن الجوزى ٩٢ مع اختلاف قليل

المدينة ، فبقي منها مرطجيد ، فقال له بعض من حضر: ياأمير المؤمنين لا أعط هذا ابنة رسول الله عليات التي عندك – يويدون أم كلئوم بنت علي تفقال : أم سليط أحق به ، فإنها بمن بابع رسول الله عليات وكانت تو فن ( تحمل ) للناس القررب يوم أحد (١)

بأمرهم بالصلاة

قال أسلم : كنا نبيت عند عر أنا وير َفا ( مولى عمر ) فكانت له ساعة من الليل يصليها ، وكان إذا استيقظ قرأ هـذه الآية : ( وَأَمَرُ وُهُلُكُ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبَرِ و عَلَيْهَا لا نَسْأَلِكُ رِزْقاً تَحْنُنَ لَوْ وَأَمْرُ وَهُلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبَرِ وَعَلَيْهَا لا نَسْأَلِكُ رِزْقاً تَحْنُ لَوْ وَأَمْرُ وَهُلُكَ وَالْعَاقِبُةُ لِلتَّقَوْدَى ) حتى إذا كان ذات ليلة قام وصلى ثم انصرف ، ثم قال : قوما فصليًا فوالله ماأستطيع أن أصلى ولا أستطيع أن أرقد ، وإني لأفت عم السورة فما أدري في أولها انا أو في آخرها .

قلنا : ولم َ ياأمير المؤمنين ?

قال : من همي بالناس (٢)

مه اجل درهم

كان معيقيب على بيت مال عمر ، فكسح بيت المال يوماً فوجد فيه درهماً ، فدفعه إلى ابن لعمر .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٧٥ والرياض ٢ : ٣٨ وقال : خرجه البخاري

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٦٣

قال معيقيب : ثم انصرفت ُ إلى بيتي ، فإذا رسول عمر قدجاء يدعوني فجئت فإذا الدرهم في يده

فقال : وبحك يامعيقيب ، أوجدت علي في نفسك سبباً ? أو قال مالي ومالك ?

فقلت : ماذاك ؟

قال : أردت أن تخاصمني أمة محمد صليقة في هذا الدرهم يوم القيامة ?(١)

#### عمر وابنہ عبر اللہ

قال عبد الله بن عمر شهدت ُ جلولاء ، فابتعت من الغنائم بأربعين الفاً ( وقدمت على عمر فقال : ) ياعبد الله بن عمر لو انطلبق بي الها النار كنت لي مُفتدَى ً؟

قلت : نعم ، بكل شيء أملك .

قال : فإني مخاصم ، و كأني بك تبايع بجلولاء ، يقولون : هذا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله وابن أميير المؤمنين وأكرم اهله عليه ، وأن يرخصوا عليك كذا وكذا درهما أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم ، وسأعطيك من الربح أفضل ماربح رجل من قريش . ثم أتى باب صفية بنت أبي عبيد ( زوجة عبد الله بن عمر )

وأقسم عليها ألا 'تخرج من بينها شيئاً.

قالت : ياأمير المؤمنين ذلك لك .

ثم توكني سبعة أيام ثم استدعى التجاد ثم قال:

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٩٢

ياعبد الله بن عمر إني مسؤول (قال).

فباع من التجار متاعاً بأربعهائة ألف فأعطاني غـانين ألفـا وأرسل الله عنه وعشرين ألفاً إلى سعد فقال :

اقسم هذا المال فيمن شهد الوقعة ، فإن كان أحد منهم مات خابعث بنصيبه إلى ورثته (١)

\* \* \*

وقال ابن عمر : استأذنت ُ عمر في الجهاد فقال : أي بني "! إني أخاف عليك الزنا ? فقلت : أو على مثلى تتخوف ذلك ?

قال : تاقون العدو فيمنحكم الله أكتافهم فتقتلون المقاتلة وتسبون الدرية وتجمعون المتاع ، فتقام جارية في المغنم فيننادى عليها فتسوم بها

َ فَيَنْكُدُلُ النَّاسَ عَنْكُ ، ويقولُون : ابن أمير المؤمنين ، ولله وللرسول والذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل فيها حق " فتقع عليها فإذا أنت زان ! اجلس ٢٠)

\* \* \*

وبعث إليه سعدبن أبي وقاص بستة آلاف ألف مثقال بما أصاب يوم جاولاه ( وكان قد اصاب ثلاثين الله الله ) فقسمها عمر بين المهاجرين والأنصار فبدأ بأهل بدر ثم بأزواج النبي عليه . فلما فرغ أعطى عبد الله بن عمر دون نظرائه .

فقال : ياأمير المؤمنين تضرب لي دون نظرائي ?

فقال : ياعبد الله ! إن اك أسوة ً في عمر لايساً اني الله يوم القيامة أني ملت إلى أحد (٣)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٣٧

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٣٨

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٤٣

### أفعل زوجنه

( وروي ) أنه جاء رجل الى عمر يشكو إليه 'خلق زوجتـه ' فوقف ببابه يننظره ، فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت لايرد عليها فانصرف الرجل قائلًا :

> اذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي! فخرج عمر ، فرآه مولياً ، فناداه : ماحاجتك ؟

فقال : ياامير المؤمنين ، جئت الشكو إليك نخلق زوجتي واستطالتها علي " ، فسمعت زوجتك كذلك ، فرجعت وقلت : إذا كان هذا حال امير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي ؟

فقال له عمر : تحمَّلتها لحقوق لها عليَّ (١)

#### هو وصهره

وقدم عليه صهره فعرّض له ان يعطيه من بيت المال ، فانتهره عمر وقال :

أردت ان ألقى الله ملكاً خائناً ? فلما كان بعد ذلك أعطاه من أصلب ماله(٢)

<sup>(</sup>١) نور الابصار ٧٥

۲۱۹: ۱ ابن سعد ۱ : ۲۱۹

زواجه الموار ففط

وقال ابن عمر : كان أبي لايتزوج لشهوة إلا طلب الولد 🗥

طعام اسرة

وقال أبو عمران الجُوني: والله ماكان يصيب من الطعام هو وأهله إلا تقوتاً (٢)

\* \* \*

سأل الأصمعي رجلًا: ما إدامك ? قـال: الإدام الكثيرة والالوان الطيّبة . قال: أفي إدامك صن ? قال: نعم .

قال : فتجمع السمن والسمين على مائدة ? قال : نعم .

قال: ليس هذا عيش آل الخطاب.

يفنيان غناء النصب

وقال أسلم : مرَّ بِي عمر وأنا وعاصم بن عمر نتغنى غناء النَّصْبِ فقال : أعدوا ، فأعدنا ، فقال :

مثلكما مثل حماري العبادي قيل له ، أي حماريك أشر ؟ قال ، هذا ثم هذا (٣)

يقول هذا بمازحاً لهما

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١١٨

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٢٣

<sup>(</sup>٣) عيون الاخبار ٢:١ ٣٦ وفي المراح في المزاح ص ٣٦ أن المغنيين حمزة ابن عبيد الله بن عمر وابن عمه سالم بن عبد الله وان الذي سمع منها عبدالله بن عمر رضي الله عنهم اجمعين

ابو عیسی

وجاءت سُرِ يِّة لعبيد الله بن عمر إلى عمر تشكوه فقالت : يا أمير المؤمنين! ألا تعذرني من أبي عيسى ? فناداه فصاح عليه ثم ضربه وقال : ويلك هل لعيسى أب ? أماتدري ماكنى العرب : أبو سلمة ، أبو حنظلة ، أبو عُرْ قَطْة ، أبو مُرْ قَرْ (۱)

ية بم الحد على ولده

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال يوماً – وقد ذكر عمر فترحم عليه – :

مارأيت احداً بعد نبي الله عَلَيْتُهُ وأبي بكر رضي الله عنه أخوف لله من عمر ، لايبالي على من وقع الحق ، على ولد أو والد .

( ثم قــال ) : والله إني لني منزلي في مصر ، إذ أتاني آت ، فقال : هذا عبد الرحمن بن عمر وابو سَرْ وَعــة ، يستأذنان عليك ، فقلت : يدخلان . فدخلا وهما منكسران ، فقالا : أقم علينا حدّ الله، فإنا قد اصبنا البارحة شراباً فسكرنا . فزبرتها وطردتها . فقال عبـــد الرحمن : إن لم تفعله اخبرت ابي إذا قدمت عليه .

فعلمت أني ان لم أقم عليها الحد" غضب علي عمر وعزلني ، فأخرجتها إلى صحن الدار فضربتها الحد" ، ودخل عبد الرحمن بن عمر الى ناحية في الدار فحلق رأسه ، وكانوا يجلقون مع الحدود . ووالله ماكتبت لعمر بجرف بما كان حتى جاءني كتابه ، فإذا فيه :

<sup>(</sup>١) شرح ابن الي الحديد ١٠٤٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عمر إلى العاصي بن العاصي ، عجبت لك ياابن العاص وجرأتك علي وخلافك عهدي ، فها اراني إلا عازلك . تضرب عبد الرحمن في بيتك وتحلق رأسه في بينك، وقد عرفت ان هذا يخالفني ? إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ماتصنع بغيره من المسلمين ، ولكن قلت : هو ولد أمير المؤمنين. وقد عرف أن لاهوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه. فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قست حتى يعرف سوء ماصنع .

فبعثت به كما قال أبوه ، وكتبت الى عمر كتاباً أعتذر فيه أني ضربته في صحن داري ، وبالله الذي لا ُمحلف بأعظم منه إني لأقريم الحدود في صحن داري على الذمي والمسلم .

وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر . فقدم بعبد الرحمن على أبيه ، فدخل وعليه عباءة ولايستطيع المشي من سوء مركبه ، فقال : ياعبد الرحمن فعلت وفعلت ? فكامه عبد الرحمن بن عوف ، وقال : ياأمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد" . فلم يلتفت إليه ، فجعل عبد الرحمن يصيح : إني مريض وأنت قاتلي ! فضربه ثانية ، وحبسه فمرض عمات رحمه الله (١)

<sup>(</sup>١) الرياض ٢: ٣٠ وابن الجوزي ٢٠٠ قال ابن الجوزي ٢٠٠ : لما ضربه وارسله لبث شهراً صحيحاً ، ثم أصابه قدره ، فتحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ، ولم يمت من جلده . ثم إنه لاينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر انه شرب الخمر ، ولجاء . ثم إنه لاينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر انه شرب الخمر ، وكذلك ابو سروعة، وهومن اهل بدر، فلما خرج بها الأمر الى السكر طلبا التطهير بالحد ، وقد كان يكفيها محرد الندم على التفريط ، غير انها غضبا لله سبحانه وتعالى على انفسها المفرطة . فأسلماها إلى عرد الندم على التفريط ، غير انها غضبا لله مرة ثانية ، فليس ذلك حداً ، وإنما خربه غضباً وتأديباً ، وإلا فالحد لا يكرر وقد اخذ هذا الحديث قوم من القصاص فأبدأوا فيه واعادوا ، وتاديعًا ، وإلا فالحد لا يكرر وقد اخذ هذا الحديث قوم من القصاص فأبدأوا فيه واعادوا ، فتارة يجملونه مضروباً على شرب الخمر ، وتارة على الزنا . ويذكر ون كلاماً ملفقاً يبكي الموام، فتارة يحملونه مضروباً على شرب الخمر ، وتارة على الزنا . ويذكر ون كلاماً ملفقاً يبكي الموام،

عمر يعاتب نفسه

وقال الأحف : كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، انطلق معي فأعدني على فلان فإنه قد ظلمني

فرفع الدّرّة فخفق بها رأسه وقال : تَدَعُون أُمير المؤمنين وهو معرّض لكم حتى إذا شغل في أمرٍ من أمور المسلمين أتبتموه : أعدني العدني !

فانصرف الرجل وهو يتذمر ، فقال عمر : علي بالرجل فألقى إليه المخفقة وقال : امتثل (أي اخفقني كم خفقتك) فقال : لاوالله ولكن أدعها لله ولك

قال : اليس هكذا ، إما أن تدعها لله إرادة ماعنده ، أو تدعها لي فأعلم ذلك

قال : أدعها لله

فانصرف ثم جاء يمشي حتى دخل منزله ونحن معه ، فصلى ركعتين وجلس فقال :

يا ابن الخطاب! كنت وضيعاً فرفعك الله ، وكنت ضالاً فهداك الله ، وكنت ضالاً فهداك الله ، ثم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضربته ، ماتقول لربك غداً إدا أتيته ?

فجعل يعاتب نفسه في ذلك معاتبة عنى ظننا أنه خير أهل الأرض! (١)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٤: ١٦ وابن الجوزي

### يمرف نفسه قدرها

ونادى يوماً : الصلاة جامعة (١) فلما اجتمع الناس صعد المنــــبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أيها الناس! لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم. فكنت أستعذب لهن" المساء فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب ثم نزل .

فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين. فقال ويحك يا ابن عوف ، خلوت بنفسي فقالت لي : أنت أميير المؤمنين ، وليس بينك وبين الله أحد ، فمن ذا أفضل منك ؟ فأردت أن أعرقها قدرها ! (٢)

#### لاله ولا عليه

عن أبي 'بردة عامر بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له : هل تدري ماقال أبي لأبيك ؟

(قال) قلت : لا .

قال : فإن أبي قال لأبيك أبي موسى : هل يسر "ك أن إسلامنا مع رسول الله عليه وهجرتنا معه وشهادتنا معه وعملنا كله معه يرد علينا ، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافاً رأساً برأس ?

<sup>(</sup>١) اذا سمع المسلمون (الصلاة جامعة) فهموا انهم مدعوون الى اجتماع فيالمسجد

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١: ٢١٠ وابن الجوزي ١٣١ وغرر الخصائص ٣١ والرياض النفرة.

فقال أبوك لأبي : لا والله ، جاهدنا بعد وسول الله عَلَيْكُ وصَلينا وصينا وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا في كثير ، وإنا النوجو ذلك

قال أبي : ولكني والذي نفس عمر بيده كوددت أن ذلك ُيردَّ وَأَن كُلُ شَيء عملناه بعده نجونا منه كفافاً رأساً برأس . فقلت : إن أباك والله كان خيراً من أبي (١)

### عَادُه مِي خَشَةِ اللّه

وعن عبد الله بن عيسى قال : كان في وجه عمر خطان أسودان -من البكاء (٢)

#### \* \* \*

وعن هشام بن الحسن : كان عمر يمر بالآية وهو يقرأ فتخنقه العبرة فيمكي حتى يسقط ، ثم يازم بيته حتى يعاد ، يحسبونه مريضاً . (٢)

#### \* \* \*

وعن ابن عمر قال : صلیت وراء عمر فسمعت حنینه ( أ**ي** أنینه ) من وراء ثلاثة صفوف <sup>(۳)</sup>

\* \* \*

وعن عبد الله بن شداد قال : سمعت نشيج عمر وأنا في آخر

<sup>(</sup>۱) الرياض النضرة ۲: ۲؛ ۶ قال أخرجاه (أى البخاري ومسلم)وابن الجوزي ۱۳۹ بعاختلاف قليل (۲) الرياض النضرة ۲:۷ه (۳) الحلية ۱:۱۵

الصفوف في صلاة الصبح ، وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ ( إِنتَّمَا أَشْكُو بَثْتِي وَحُنْوْنِي إِلَى اللهِ ) (١)

\* \* \*

وقال ابن عباس دعاني عمر بن الخطاب فأثبته ، فإذا بين يديه نطع عليه الذهب منثور حَثاً ، قال : هلم فاقسم هذا بين قومك فا الله اعلم حيث زوى هذا عن نبيه عليه السلام وعن أبى بكر وأعطيته لخير أعطيته أو لشر" ?

قال ابن عباس : فأكببت عليه أقسم وأزيّل (أي أفر ق) فسمعت البكاء ، فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيه عليّة وعن ابي بكر إرادة الشر لها ، وأعطاه عمر إرادة الحير له (٢)

\* \* \*

عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : وكان عمر يَعيْس في المسجد بعد العشاء ، فلا يرى فيه أحداً إلا أخرجه ، إلا رجلا قائماً يصلي . فر ذات ليلة بنفر جلوس من أصحاب النبي عَلَيْكُ فيهم أبي بن كعب فقال : من أنتم ?

فقال أبي : نفر من أهلك يا أمير المؤمنين قال : فما خلتفكم بعد الصلاة ? فقال : جلسنا نذكر الله عز وجل

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال: ٣٨٧ وابن الجوزي ٢٤٦

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١ : ١١٨

فجلس معهم ثم قال لأدناهم إليه : خذ . قال : فدعا ، ثم استقرأهم رجلًا رجلًا يدعون حتى انتهى إلي وأنا إلى جنبه فقال : هات. فحصرت وأخذتني الرسعدة حتى جعل يجد مس ذلك مني فقال : ولو أن تقول اللهم اغفر لنا ، اللهم ارحمنا قال : ثم أخذ عمر يدعو فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه ، ثم قال : إيما الآن ، فتفر قوا(١)

\* \* \*

وعن ابن عباس قال : كأن عمر إذا صلى صلاة ً جلس للناس ، فمن كانت له حاجة كلمه ، وإن لم يكن لأحد حاجة قام فدخل .

فصلى صلوات لايجلس للناس فيهن ، فحضرت الباب فقلت: يا يَر ْفَأُ أَبْأُمِيرِ المؤمنين شَكاة ?

فقال : لا ما بأمير المؤمنيين من شكوى فجلست مع عثان بن عفان ، فجاء كر وفأ فقال : قم ياابن عفان ، قم ياابن عباس

فدخلنا على عمر فإذا بين يديه صُبَر (أي أكوام) من مال ، على كل صُبْرة منها غطاء فقال :

إِنِي نظرت فِي أهل المدينة فوجدتكما أكثر اهلما عشيرة فخذا هذا المال فاقسهاه ، فما كان من فضل فر دُدًا ، فأما عثمان فحثا ، واما انا فَيَجَشَيْتُ لُو كَبِيّ فقلت : وإِن كَان نقصانا وددت علينا ? فقال : فيَجشَيْتُ من أخشن ( قال سفيان : يعني حجراً من جبل ) ثم قال : أما كان هذا عند الله و محمد واصحابه يأكلون القد ? ( القد السير من الجلد ) فقلت : بلى والله لقد كان عند الله و محمد حي " ، ولو عليه

<sup>(</sup>١) ان الجوزي ٧٦ وابن سعد ٤٤٤

فتح لصنع فيه غير الذي تصنع ، فغضب

فقال : إذن صنع ماذا ?

قلت : إذن لأكل وأطعمنا . قال : فنشج عمر ( اي غص ّ بالبكاء )حتى المختلفت اضلاعه ثم قال : وددت اني خرجت منها كفافا لاعلي ّ ولا لي ١٠٠

مخشى نعات الحكم

وقال علي بن أبي طالب : رأيت عمر على قَــَتَـَب يعدو فقلت : يا أمير المؤمنين أبن تذهب ؟

فقال : بعير ند من إبل الصدقة أطليه .

فقلت : لقد أتعبت من بعدك !

فقال : فو الذي بعث محمداً عَلَيْقِ بِالنبوة ، لو أَن عَنَاقا (عَنزاً) ذهبت بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة ! (٢)

\* \* \*

قيل لابن عباس: أي ّ رجل كان عمر ? قال: كان كالطير الخدر الذي كان له بكل طريق شرك (٣)

## يسأل عن احوال الناسي

وقال مالك : غدوت على عمر فقال : كيف أصبح الناس ? قلت بخير ، قال : هل سمعت من شيء ? قال : ماسمعت إلا خيراً (٤)

<sup>(</sup>١) ابن سعد١: ٧٠٧ والفائق ٢ : ٤٧٢وابن الجوزي ٤٤٢

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٤٠

<sup>(</sup>٣) التبر المسبول ١٦

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ١٤٥

ودخل فتى على عمر فقال له عمر : مارأيت َ مني ? قال : رأيتك ألقمت إزارك وفيه مَلْمُبَسُ (١)

\* \* \*

وكان إذا جاءه وفد من الأقطار استخبرهم عن أحوال الناس ، فيقولون: أما البلد الفلاني فإتنهم يرهبون أمير المؤمنين ويخافون سطوته ويحذرون عقوبته ، وأما البلد الفلاني فإنهم قد جمعوا من الأموال مالا تحمله السفن ، وهم موجهون بها إليك ، وأما البلد الفلاني فقد وجدنا بها عابداً في زاوية من زوايا المسجد ساجداً يقول في سجوده: اللهم اغفر لأمير المؤمنين عر زاسته ، وارفع درجته

فيقول عمر: أما من خافني فلو أريد بعمر خير لما أخيف منه، وأما الأموال فلميت مال المسلمين ، ليس لعمر ولا لآل عمر فيها شيء ، وأما الدعاء الذي سمعتم بظهر الغيب فذلك ما أرجو (٢)

### بذكره بربر

وکان إذا دخل علیه أبو موسى يقول : يا أبا موسى ذكر"نا ربنا فيقرأ أبو موسى وربما بكى عمر (٣)

وكان رءِ\_ا يأخد بيد الصي فيقول : ادع لي فإنك لم تذنب بعـد (٤)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي إ ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الرياض ٢: ٥٥

<sup>(</sup>٣) روضة الحبين ٢٨٧

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ٣ : ١١٠

# دعاؤه في الطواف

وكان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتنا عندك في شقوة وذنب فإنك تمحو ماتشاء وتثبت وعددك أم الكتاب فاجعلها سعادة ومغفرة (١)

# يضع بده في النار

وكان عمر ربما أدنى يده من النار وقال : ابن الخطاب ، هل لك على هذا صبر (٢)

#### صمرة الليل

كان يحب الصلاة في كبد الليل (٣) فكان يصلتي من الليل ماشاء الله أن يصلى ، حتى إذا كان نصف الليل ، أيقظ أهله للصلاة ثم يتلو : (وَأَمُر وَ أَهُد اللَّهُ لَا نَسَأَ الْكَ رَز وَ الْصَلَابَ وَ وَاصْطَلَبُو وَ عَلْمَهُمَا لَا نَسَأَ الْكَ رَز وَهُ اللَّهُ وَالْمَا فَاجَهُ لِللَّقَوى ) (٤) أنحن أَرْ ذُوْ فَكَ وَالْعَاقِبَةُ لِللَّقَوى ) (٤)

# بصلي يفلس وبنور

وكان يغلس بالفجر وينوس ويصلى بين ذلك ، ويقرأ سورة هود وسورة يوسف ومن قصار المثاني من المفصل (٥) قال عبد الله بن ربيعة صليت خلف عمر الفجر فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة بطمئة (٢)\*

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٤٦ (٢) ابن الجوزي ١٤١

<sup>(</sup>٣) ابن سمد ١ : ٥ . ٢ والرياض النضرة ٢ : ٣٨ وابن الجوزي ١٤٧

<sup>(</sup>٤) منتخب كنز العال ٤ : ١٠٠٠

<sup>(</sup>ه) ابن الجوزي ١٦٥ (٦) الرياض النضرة ٢ : ٨٠٠

#### الهينان وصلاة العصر

وخرج إلى حائط له (أي بستان) فرجع وقد صلى الناس العصر، عقال: إني خرجت إلى فرجعت وقد صلى الناس، حائطي صدقة على المساكين(١)

## رقبنان للمغرب

وصلى المغرب مرة فمشى بها أو شغله بعض الأمر حتى طلع نجهان فلما فرغ من صلاته أعتق رقبتين (٢)

# يفكر في الجيشى وهو يصلي

وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة ، فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آن واحد (٣) وكان أكثر الناس صاماً وسواكاً (٤)

## الدنيا والاخرة ضرنان

وقال عمر : نظرت في هذا الأمر فجعلت إن أردت الدنيا أضر الآخرة وإن أردت الآخرة فأضر بالدنيا ، فإذا كان الأمرر هكذا فأضر بالفانية (٥)

# عمر والقرآن

لا يفسر الفرآن برائب

سئل عمر عن قوله تعالى : ( وَ الذَّارِ يَاتِ ذَرُّواً ) . قال : هي

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاحدين ٩٩٨ وابن الجوزي ١٤٧ قال الليث : إنما فاتنة الجماعة .

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي ۱٤٧ (٣) روضة الحبين ٣١١

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ١ : ٢٠٨ (٥) ابن الجوزي ١١٩ والحلية ١ : ٥٠

الرياح ، ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقوله ما قلته ، قيل : ( فَالنَّحَاهِ لِللّهِ عَلَيْتُ يقوله ما قلته ، قيل : السحاب ، ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقوله ما قلته ، قيل : ( فَالنَّجَارِ يَاتَ يُسْراً ) ? قال : السفن ، ولولا أني سمعت رسول الله عَلِيْتُهُ يقوله ما قلته ، قيل ( فَالنَّهُ عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ مَا قلته ، ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ ، ولولا أن الله عَلَيْهُ ، ولولا أن الله عَلَيْهُ ، ولولا أن الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ ، ولولا أنه سمعت رسول الله عَلَيْهُ ، ولولا أن الله عَلَيْهُ ، ولولا أنه و الله الله عَلَيْهُ ، ولولا أنه الله عَلَيْهُ ، ولولا أنه الله عَلَيْهُ الله ، و الله و الله الله و ا

# ما الاب

وعن أنس أن عمر قرآ هذه الآية : ( فَأَنْ بُتَنْمَا فِهَا حَبّاً . وَ عَنَابًا وَ وَفَاكِهَ وَ عَنَابًا وَ وَفَاكِهَ اللّهِ وَ عَنَابًا وَ وَفَاكِهَ اللّه وَ عَنَابًا وَ وَفَاكِهَ اللّه وَ أَبّاً ) : فقال : هذه الفاكهة والقضب وهذه الأسياء قد عرفناها فها الأب ? فوضع يده على رأسه ثم قال : إن هذا لهو التكلف يا ابن الم عمر ، ما عليك ان لا تدرى ما الأب ? (٢)

عمر والسنة

وحذره من البرعة

لابضر ولا ينفع

قَبَّل عمر الحجر ثم قال : قد عامت أنك حجر لاتضر ولا تنفع ، أما والله لولا أني رأيت رسول الله عِرْكَيْهِ يقبّلك ما قبّلتك (٣).

 <sup>(</sup>١) الرياض النفرة ٢: ٩٤ وابن الجوزي ١٠٩
 (٣) الرياض النفرة ٢:١٩ وأخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد والدارمي وغبرهم .

## بلبي بنلبة الرسول

وعن ابن عمر قال : كان عمر أيهل بإهـ الال رسول الله علي يقول : المبيك اللهم لبيك ، لبيك اللهم لبيك المهم لبيك المبيك الك لبيك ، إن الحمـ والنعمة الك والملك ، لا شريك الك ، لبيك وسعديك ، والحـ يو في يديك ، والرغباء إليك والعمل (١) .

### الامرف السبعة

قال عمر : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله على الله على الله على الل

فقلت : كذبت فإن رسول الله عَلِيَّةٍ قَــد أَفَرَأَنَيُهَا عـــلى غيرِ ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله عَلِيَّةٍ .

فقلت : يا رسول الله ! إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنها

فقال رسول الله عَلَيْكُ : أرسله ، اقرأ ياهشام .

فقر أعليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : كَذَلَكُ أَنْزَلَتَ . ثُمُ قَالَ : اقرأ ياعمر .

فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله عليه : كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبمة أحرف فاقرأوا ماتيسر منه (١٠) .

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ١٩ وقال فيه : أخرجه النسائي (٢ : ١٨)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ٦ : ١٠٠٠ وابن الجوزى ١٠٦

يفطع الشجرة

كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله عَلَيْقِ تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها ، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمربها فقطعت (١) وقال : أراكم أيها الناس رجعتم إلى المُزَّى ، ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد (٢)

## ومع ذلك لا ندعه

<sup>(؛)</sup> ابن الجوزي ۱۰۷ ۲ شرح ابن ابي الحديد ۱ : ۹ ه والبدع والنهي عنها لابن وضاح

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٠٨ قلنا : « فأنت ترى انه رضي الله عنه آثر اتباع السنة مع ما خفي عليه من السبب ، يؤخذ من هذا امر مهم يخطيء في فهمه كثير من الناس في يومنا هذا ، هو أنهم يجبون أن يجملوا ما يظهر لهم من فائدة الأوامر الشرعية وسبب النواهي علة لهذه الاوامر والنواهي ، فإذا ظهر لهم أن الصيام مقو للجسم ، ومنم للارادة ، ظنوا أن ذلك هو علة ايجابه ، وانها اذا انتفت انتفى الايجاب ، ويسألون دائما عن فوائد الاحكام الشرعية ؛ فإذا لم تظهر لهم فائدتها لا يعدلون بها ، في حين أن الاسلام جآء من التسليم ، ومعنى المسلم الذي سلم ووافق إجمالاً على اتباع كل أمر يأمر به الله ورسوله عنه ، وان علم الله عليه وسلم ، وترك كل نهي ينهى الله ورسوله عنه ، وان فحققة موجودة ، ولكنها لا يشترط أن تظهر لنا دائما ، فإن ظهرت لنا حدن الله عليها وزادتنا يقيناً ، وان خفيت لم يدخل خفاؤها النك على نفوسنا ، ولم يقصر بنا عن وزادتنا يقيناً ، وان خفيت لم يدخل خفاؤها النك على نفوسنا ، ولم يقصر بنا عن شرعيان ، ولان عقل الفرد لا يكون دائما مقياس الصحة ، ولا يمشي دائما مع الحق ، شرعيان ، ولان عقل الفرد لا يكون دائما مقياس الصحة ، ولا يمشي دائما مع الحق ، شن أراد أن يقيس الدين بعقله هو ضل ضلالاً بعيداً ، والعياذ بالله .»

وقد نقلنا هذه الحاشية من سيرة عمر بن الخطاب .

#### هكذا هلك الاولون

وعن المهرور قال : خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر ( أَكُمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكُ وَبُلْكَ وِبأُصحابِ الفيلِ ) و ( لِإ يلاف قَرُرَيْش ) فلما انصرف رأى الناس مسجداً فبادروه ، فقال : ما هذا ? قالوا : هذا مسجد صلى فيه النبي عَرَالِيَّ ، فقال : هذا هلك أهال الكتاب قبله ، اتخذوا آثار أنبيامهم بيعاً . من عرضت له صلاة فليصل ، ومن لم تعرض له صلاة فليمض . (١)

# الفرآن اولا

وأتى عمر بن الخطاب رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتاباً فيه كلام معجب.

قال : أمن كتاب الله ? .

6 لا : لا ،

فدعا بالدّرَّة وجعل بقرأ (آلر . تلنْكَ آياتُ النَّكَ أَيَاتُ النَّكَ أَيَاتُ النَّكَ أَيَاتُ النَّكَ أَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إنما أهلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى دَرَسا وذهب ما فيها من العلم(٢)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٠٧

<sup>(</sup>٢) شرح ابن ابي الحديد ٣ : ١٢٢ وابن الجوزي ١٠٨

#### لا تخالف السنة

احرم عمران بن الحُنصين من البصرة ، فقدم على عمر وأغلظ له ونهاه عن ذلك وقال : يتحدث الناس أن رجلاً من أصحاب محد عَلَيْكُم أحرم من مصر من الأمصار (١)

لابسرع

قال شقيق بن سكمة : جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال : فقال :

لقــد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضــاء إلا" قسمته بين المسلمين ،

فقلت : ما أنت بفاعل ،

قال : لم ؟

قلت : لم يفعله صاحباك .

قال : هما المرءان 'نقتدى عما (٢)

# والوضوء الضأ؟!

بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي عليه فناداه عمر : أية ساعة هذه قال ? إني استغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت ، فقال : والوضوء أيضاً وقد علمت ان رسول الله عليه كان يأمر بالغسل ؟ (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ۱۰۹

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢ : ٢٠ وقال فيه : أخرجاه وأخرجه ابن ماجه.

وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قد كان رسول الله على العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني . حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : أعطه أفقر إليه مني .

فقال رسول الله على : خذه ، وما جاءك من هـذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك (١).

#### \* \* \*

قال عمر لابن السعدي : ما مالك ?

قال : فرسان وعبدان وبغلان أغزو بهن ، ومزرعة آكل منها . فأعطاى عمر ألف دينار فقال : خذ هذه فاستنفقها .

فقال ابن السعدي : إنه لا حاجة لي إليها ، وستجد يا امير المؤمنين من هو احوج إليها مني ،

فقال عمر . بلى فخذها ، فإن رسول الله على دعاني إلى مثل ما دعوتك إليه فقلت له مثل الذي قلت فقال : يا عمر ! ما جاءك الله به من رزق غير متشرقة إليه نفسك ولا سائله فاقبله ، فإن استغنيت عنه فتصدق به ، وما لم يأتك فدعه (٢)

# ملفر بأب

سمعه النبي عَلِيْتُ يَحلف بأبيه فنهاه قال : فما حلفت بها منذ سمعت النبي عَلِيْتُ ذاكراً ولا آثراً (راوياً )(٣)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٣ : ٩٨ والنسائي ١ : ٥٣٣ والدرامي ١ : ٨٨٣ وغيرها

<sup>(</sup>٧) الرياض النضرة ٢ : ٠ ٢ ٢

<sup>(</sup>٣) الفائق ١ : ٨ وهو في الصحيحين والسنن ومسند احمد وغيرها

# كمرم مع النبي علياد

كان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كأخي السِّرار ( خافضَ الصوت كأنه 'يسار"ه ) من أدبه معه ، لا يسمعه حتى يستفهمه (١)

#### Luna, U lahama

وعن جابر بن عبد الله ان النبي عَلَيْتُهُ لبس يوماً تَقِياَ من ديباج أهدي له ، ثم نزعه فأرسل به إلى عمر وقال: نهانيءنه جبريل عليه السلام، فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله ، كرهت امراً واعطيتنيه فمالي? فقال ياي لم اعْطِكَه تَلْبُسُهُ وإنما اعطيتُكَه تبيعه فباعه بألف درهم (٢)

### عمر والصحابة

# يقر بفضل الي بكر

عن 'جبير ان نفراً قالوا لعمر بن الخطاب : والله مارأينا رجلاً أفضى بالقسط ، ولا أقدُول بالحق ، ولا اشد على المنافقين منك يا امير المؤمنين ، فأنت خير الناس بعد الرسول مالية ،

فقال عوف بن مالك : كذبتم والله ، لقد رأيت بعد رسول الله على مثاللة خيرا من عمر ، ابا بكو .

<sup>(</sup>١) الفائق ١٠٠١ : وذلك امتثال لامر الله عز وجل · « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالـكم وأنتم لا تشمرون » (٢) الرياض النضرة ٢:٤٤ وقال : خرجه مسلم

قال عمر : صدق عوف وكذبتم ، ولقد كان ابو بكر أطيب من. ربيح المسك وأنا أضل من بعير أهلي . يعني قبل أن يسلم (١)

# مع أبي بكر

قال عبيدة : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر رضوان الله عليه فقالا : ياخليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سميخة ليس فيها كلًا ولا منفعة ، فإن رأيت أن تنقطعنا إياها لعلنا نحرتها أو نزرعها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم ، فقال أبو بكر لمن حوله : ماتقولون فيا قالا إن كانت أرضاً سميخة لاينتفع بها ؟

قالوا: نرى أن تُقطعها إياها لعل الله ينفع بها بعد اليوم. فأق طعها إياها ، وكتب لهما كناباً بذلك وأشهد عمر وليس في القوم ، فانطلقا إلى عمر يشهدانه ، فوجداه قامًا بهناً بعيراً له فقالا : إن أبا بكر قال : اشهد بما في هذا الكتاب ، فيتقرأ عليك أو تقرأ ? فقال : أنا على الحال الذي تريان ، فإن شمتما فاقرآ ، وإن شمتما فانتظرا حتى أفر ع فأقرأ الذي تريان ، قالا : بل نقرأ ، فلما سمع مافي الكتاب تناوله من أيديها ثم تفل عليه فهجاه ! فتذمر اوقالا مقالة شنيعة ، فقال : إن دسول الله عليك كان يتألفكها والاسلام يومئذ ذليل ، وإن الله قد أعز الاسلام ،فاذهبا فاجهدا جهد كما ، لارعى الله عليكما إن رعيما . فأقبلا إلى أبي بكر فاجهدا يتذمران فقال : والله ماندري أنت الخليفة أم عمر ! فقال : لا ، بل هو لوكان شاء . فجاء عمر وهو مغضب فوقف على أبي

<sup>(</sup>١) ابن الجوي ١٠٨٠١ وأبو بكر الصديق ٣٠٠

بكر فقال : أخبرني عن هذه الارض التي أقطعتها هذين ، أهي لك أم المسلمين عامة . فقال : ماحملك على أم المسلمين عامة . فقال : ماحملك على أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين ? قال : استشرت هؤلاء الذين حولك حولي فأشاروا علي بذلك ، قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضا ? فقال أبو بكر رضى الله عنه : قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا ولكن غلبتني . (١)

# عمر سنفي

وقال الحسن البصري: بينا عمر بجول في سكك المدينة إذ عرضت له هذه الآية: ( وَالسَّذِينَ يُؤْذُونَ المَنُوْ مِنْيِنَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَنْيرِ مَاكَنَّ سَبُوا) فحدث نفسه فقال لعسلي أُوذي المؤمنين والمؤمنات! فانطلق إلى أبي بن كعب ، فدخل عليه بيته وهو جالس على وسادة فانتزعها أبي من تحته وقال: دونكها باأمير المؤمنين. قال: لا ، ونبذها برجله وجلس فقرأ عليه هذه الآية ، وقال: أخشى أن أكون أنا صاحب هذه الآية ، أوذي المؤمنين.

قال : لانستطيع إلا أن تَـهَـاهـَدَ وعيَّمَكُ فَتَأْمُرُ وَتَنهِي . فقال عمر : قد قلت (١)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٣٩ والاصابة ٣: ٥ ه عن البخاري في التاريخ الصغير والمحاملي في أماليه . ولم ينزل أبو بكر على رأي عمر رضي الله عنهما ضعفاً وليناً وحاشا لله أن يضعف أبو بكر ، وأنت تذكر موقفه يوم الردة حين رد رأي عمر وغير عمر وأمضى مارآه الحق ، ولكنه نزل على رأي عمر في هذه المسألة لانه رآه صواباً ، وقد مر بك ان عمر قد رجع الى مثل ما قبل ابو بكر ، واقطع مثل هذا الاقطاع الذي هو نوع من إحياء الموات.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٤١

وعن أبي سلامة قال : انتهيت الى عمر وهو يضرب رجالاً ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فر"ق بينهم ، ثم قال : يافلان قلت : السَيْك .

قال : لا لبيك ولا سعديك ، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ?

ثم اندفع فلقيه علي فقال: أخاف أن أكون قد هلكت.

قال: • وما أهلكك ؟

قال : ضربت رجالاً ونساء في حرم الله عز وجل .

قال : ياأمير المؤمنين أنت راع من الرُّء اة (١) (أي أنه يحق له التأديب بالمعروف).

#### تو اضعه

#### عمر وابو عبيرة

لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة ، فنزل عن بعيره ، ونزع خفيه فأمسكها بيده ، وخاض الماء ومعه بعيره .

فقال له ابو عبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل الارض فصك في صدره وقال : أوه ، لو غيرك يقولها ياأبا عبيدة! انكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس ، وأقل الناس ، فأعزكم الله بالإسلام ، فهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله (٢)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٤٠

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١ : ٧٤ وابن الجوزي ٥٣٠ ومختصر منهاج القاصدين ٢٤٢ وغيرها

#### عمر وابو الدرداء

وزار عمر أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء : أتذكر حديثاً حدثناه رسول الله على الله ع

قال : أي حديث ? قال : ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا

قال: نعم.

قال : فماذا فعلنا بعده يا عمر ?

فماز الا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا (١)

#### عمر وسعر

وجاءه 'بر'د'' من اليمن وكان من جيّد ما 'حمل إليه فلم يدر لمن. يعطيه من الصحابة ، إن أعطاه واحداً غضب الآخر ورأى أن قـد فضّله علمه فقال :

دُلْتُونِي على فتى من قريش نشأ نشأةً حسنة أعطيه إياه فسمَّوا له المِسْورَ بن تَخْرَمة ، فدفع الرداء إليه .

فنظر إليه سعد فقال له : ما هذا الرداء?

قال : كسانيه أمير المؤمنين .

فجاء معه إلى عمر فقال له : تكسوني هـذا الرداء وتكسو ابن. أخي مسّوراً أفضل منه ?

فقال له : يا ابا اسحاق إني كرهت أن اعطيه رجلًا كبيراً فيغضب أصحابه ، فأعطيته من نشأ نشأة حسنة ، لا تتوهم أني أفضله عليكم .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٢٤٦

قال سعد : فإني قد حلفت لأضربن بالرداء الذي أعطيتني رأسك، خخضع له عمر رأسه وقال : يا أبا إسحاق وايرفق الشيخ بالشيخ ! فضرب رأسه بالبُرْدِ (١)

## عمر والعباسي

كان للعباس ميزاب شارع (أي بارز بمقد ) في مسجد رسول الله عليه عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الل

فقال له العباس : والذي بعث محمداً بالحق ، إنه هو الذي وضع عهذا الميزاب في هذا المكان فنزعته أنت يا عمر .

فقال عمر : فأنا أعزم عليك لما صعدت عليَّ حتى تضعه في هــــــذا الموضع ( أو قال ) ضع رجليك على عنقي لتردَّه إلى ماكان . ففعل ذلك العماس (٣) .

## يره بآل البيت

## عمر وامهات المؤمنين

إن أزواج النبي عَرَالِيَّةِ استَأَذَنَّ عمر في الحبج ، فأبى أن يأذن لهنَّ حتى أكثرن عليه فقال : سآذن لكنَّ بعد العام وليس هذا من رأيي .

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ١٥ وابن الجوزي ١٣٤

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن الجوزي ١٣١ والرياض النفرة ٢ : ٢٠ ان الميزاب كان على طريق عمر ، فلبس عمر ثيابه يوم الجمة وقد كان ذبح للمباس فرخان ، فلما وافى الميزاب صب ماء يبدم الفرخين فأصاب عمر فأمر عمر بقلمه وبدل ثيابه .

<sup>(</sup>٣) الجامع الكبير مسند عمر « مخطوط » وقال في الرياض ٢ : • ٢ خرجه أحمد

فقالت زينب بنت جحش : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول عام حجة -الوداع : إنما هو هذه الحجة ثم ظهور الحصر .

فخر جبن غيرها ، فأرسل معبن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ، وأمرهما أن يسير أحدهما بين أيديهن والاخر خلفهن ولا يسايرهن أحد ، فإذا نزلن فأنزلوهن شعباً ثم كونا على باب الشعب لا يدخلن أحد ، فإذا نزلن فأنزلوهن شعباً ثم كونا على باب الشعب لا يدخلن أحد ، ثم أمرهما إذا 'طفن بالبيت لا يطوف معهن أحد إلا النساء .

فلما هلك عمر غلبن من بعده (١).

وقالت عائشة : كان عمر بن الخطاب يوسل إلينا بأحظائنا ( أي. بحصصنا ) حتى من الرؤوس والأكارع (٢) .

وكان عبد الله بن عمر لما قسم عمر بن الخطاب خيبر خير أزواج النبي على أن يقطع لهن من الأرض ، أو يضمن لهن المئة و سُق كل عام ( وهي التي كان النبي على يعطيها كل واحدة منهن ) فاختلفن عليه ؛ فنهن من اختار أن يقطع لهن "، ومنهن من اختار الأو سُتى .. وكانت عائشة وحفصة بمن اختار الأو سُتى (الله عنه المنه وحفصة بمن اختار الأو سُتى (الله عنه المنه وحفصة بمن اختار الأو سُتى (الله عنه الله عنه المنه وحفصة بمن اختار الأو سُتى (الله عنه الله عنه المنه وحفصة بمن اختار الأو سُتى (الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنه وحفصة بمن اختار الأو سُتى (الله عنه الله ع

عمر والحسنين

كسا عمر أصحاب النبي علي فلم يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين ،

<sup>(</sup>۱) الرياض النضرة ۲:۳۲ (۲) ابن سعدالثالث ۱:۸۱ و انظر صفحة . ۳ من هذا الكتاب (۳) الحر اج لأبي يوسف ۲۰۱

وَبِعِثَ إِلَى البِّمِنِ فأتى لَمَهَا بِكُسُوةَ فَقَالَ : الآنَ طابَتَ نَفْسِي . (١)

أمر عمر حسين بن على أن يأتيه في بعض الحاجة .

قال حدين : فلقيت عبد الله بن عمر فقلت له : من أين جئت ؟ فقال : استأذنت على عمر فلم يأذن لي .

فرجع حسين فلقيه عمر فقال : ما منعك يا حسين أن تأتيني ? قال : قد أتيتك ولكن أخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك فرجعت .

> فقال عمر : وأنت عندي مثله ? وأنت عندي مثله (٢) ؟ أي أنه أعز عليه وأكرم من ولده هبد الله .

> > عمر وصرب

وقال لصهيب : أي رجل أنت لولا خصال ثلاث ؟ قال : وماهي ?

قال : اكتنيت وليس لك ولد ، وانتميت الى العرب وأنت من الروم ، وفيك سرَف في الطعام .

قال : أمنا قولك اكتنيت وليس لك ولد فإن رسول الله عَلَيْ عَلَيْ كناني أبايحيى ، وأما قولك انتميت الى العرب وانت من الروم فإني رجل من النَّمرِ بن قاسط سبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٧٧ والفتوحات الاسلامية ٢ : ٣٩٦

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى ١٦٤

قد عرفت نسبي ، وأما قولك فيك سَرَف في الطعام فإني سمعت رسول عليه يقول : خياركم من أطعم الطعام (١)

#### هو وبلال

وحضرت الصلاة ، وقال الناس : لو أمرت بلالاً فأذن فأمره فأذن فأمره فأذن فما بقي أحد كان أدرك رسول الله عليه وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل لله لحيته ، وعمر أشدهم بكاءً ، وبكى من لم يدركه لبكائهم ، ولذكره عليه (٢)

#### عمر والفراء

قال ابن عباس : كان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً (٣) والقراء هم الذين يفقهون القرآن ويفهمونه لا الذين يديرونه بأفواههم بألحان الغناء وفلوبهم في شغل عن الخشوع ، وعقولهم في حجاب دون الفهم كمن يسمون القراء في هذه الايام .

#### عمر واخوانه

كان عمر يذكر الأخ من إخوانه بالليل فيقول : ياطولها من ليلة!

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٣٧ قال : خرجه ابن ماجه وخرج النسائي ممناه

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤: ٣٠٢ ، ٤٠٢

<sup>(</sup>٣) البخاري ٨:١٤١

فإذا صلى الغداة غدا إليه ، فإذا لقيه التزمه أو اعتنقه (١)

# عمر وام کرز

إن امرأة من بجيلة يقال لها أم كرز ، قالت لعمر : إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لم أسلم ، فقال لها : ياأم كرز إن قومك قد أجابوا ، فقالت له : ما أنا بمسلمة أو تحملسَني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء ، وتملأ يدي ذهباً ففعل عمر ذلك '٢)

#### عمر وابو سفيان

قدم عمر مكة ، فأقبل أهل مكة يسعون ، فقالوا : ياأمير المؤمنين إن أبا سفيان ابتني داراً ، فحبس عنا مسيل الماء ليهدم منازلنا .

فأقبل عمر ومعه الدّرة ، فإذا أبو سفيان قد نصب أحجاراً فقال : الرفع هذا ، فرفعه ثم قال : وهذا . . وهذا . حتى وفع أحجاراً كثيرة خمسة أو ستة ، ثم استقبل عمر الكعبة ، فقال : الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه (٣)

( وفي رواية ) أنه استمدى رجل من بني مخزوم عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب وذكر أنه ظلمه حدّاً في موضع كذا وكذا

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٦٦

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٨٥

فقال عمر : إني لأعلم الناس بذلك وربما لعبت أنا وأنت فيــــــه وتحن غلمان ، فإذا قدمت مكة فأتنى بأبي سفيان .

فلما قدم مكة أتاه المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر : ياأبا سفيان انهض بنا الى موضع كذا وكذا فنهضوا ، ونظر عمر فقال : ياأبه سفيان خذ هذا الحجر من ههنا فضعه ههنا .

فقال : والله لاأفعل

فقال عمر : والله لتفعلن

فقال : لا أفعل

فعلاه عمر بالدّر"ة وقال : خذه لاأم " لك فضعه هاهنا فإنك ماعلمت قديم الظلم .

فأخذ أبوسفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر .

ثم إن عمر استقبل القبلة فقال : اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على وأيه وأذللته بالإسلام ، فاستقبل ابو سفيات القبلة وقال : اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الاسلام ماذالت به لعمر (١)

## عمر وعنه بن غزوان

لما أحرز عتبة الأهواز وأوطأ فارس ، استأذن عمر رضي الله عشمه في الحبج فأذن له ، فلما قضى حجه استعفاه فأبى أن يعفيه وعزم عليه

<sup>(</sup>١) لف باء ١ : ٩٣٥

ليرجعن الى عمله ، فدعا الله ثم انصرف ، فمات في بطن نخلة فدفن ، وبلغ عمر رضي الله عنه فمر به زائراً لقبره ، وقال : أنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم ، وكتاب مرقوم . واثنى عليه بفضله(١)

#### موارد عمر المالية

# راتب أبي بكر

كان أكثر رجال قريش تجاراً ، فلما ولي أبو بكر ، أصبح فحمل على عاتقه أثواباً ، وغدا إلى السوق يبيع ويشتري على عادته ، فلقيه عمر وابو عبيدة فقالا :

ـ أين تريد ياخليفة رسول الله ?

\_ قال : السوق

\_ قالاً : تصنع ماذا ، وقد وليت أمور المسلمين ?

ـ قال: فمن أين أطعم عيالي ?

\_ قالا : انطلق معنا حتى نفرض لك شيئاً.

فانطلق معها ففرضوا له بعض شاة كل يوم ، ومثنين وخمسين ديناراً في السنة ، ثم جعلوها شاة كاملة ، وثلاثمة دينار في السنة (٢)

<sup>(</sup>١) الطبري ٤: ١١٤

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي ٧٧٢

# عمر يشنغل بالتجارة

ولما ولي عمر مكث زماناً لايأكل من أموال المسلمين (العامة) شيئاً (١) .

وكان يتجر وهو خليفة ، فيعامل الناس ويستدين ويوفي ، ويبيع ويربيح ، وقد جهز عيراً مرة إلى الشام ، فبعث إلى رجل من أصحاب رسول الله عليقية (قيل: هو عبد الرحمن بن عوف ) يستقرضه أربعة آلاف درهم ، فقال الرسول: قل له يأخذها من بيت المال ، ثم ليردًها.

فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال ، شق ذلك عليه ، فلقيه فقال : أنت القائل ليأخذها من بيت المال ? فيإن مت قبل أن تجيء قلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها له ، وأؤخذ يوم القيامة ? لا . ولكن أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح مثلك ، فإن مت أخذها من ميراثي (أو قال من مالي) (٢)

وقال أصبغ بن 'نبانة : خرجت أنا وأبي من زرَود فانتهينا إلى المدينة في غلّس ، والناس في الصلاة ، فانصرف الناس من صلاتهم وخرج الناس الى أسواقهم ، ، فدفع الينا رجل معه درية ، فقال : يا أعرابي ، أتبيع الغنم ? فلم يزل يساوم أبي حتى أدضاه على غنها .

وإذا هو ابن الخطاب ، فجعل يطوف في السوق يأمرهم بتقوى

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١:١١ وابن الجوزي ٨٩

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الثالث ١٩٩١

الله ، يقبل فيه ويدبر ، ثم مر" على أبي فقال له أبي :
حبستني وأخرتني ، ليس هذا وعدتني !

ثم مر" الثانية ، فقال له مثل ذلك ، فرد" عليه عمر : لا أديم حتى أوفيك . ثم مر" به الثالثة فوثب أبي مغضباً فأخذ ثياب عمر ، فقال له : كذبتني وظلمتني ولهزَنَ ( أي لكزه في صدره ) فوثب المسلمون إليه وقالوا : ياعدو "الله ، لهزت أمير المؤمنين ? فأخذ عمر بن الخطاب بجمع ثياب أبي فجر "ه لايملك من نفسه شيئاً ، وكان عمر شديداً فانتهى به إلى قصاب ، فقال : عزمت عليك ( أقسمت عليك ) لتعطين " هذا حقه ، ولك ربحي ، وكان عمر باع الغنم منه .

فقال : ياأمير المؤمنين ، لا ولكن أعطي هذا حقه ، وأهبك ربحك . فأخرج حقه فأعطاه ، فقال له عمر : استوفيت ?

قال: نعم .

فقال عمر : بقي حقنا عليك لهزتك التي لهزتني ، وقد تركتها للهِ عز وجل ولك .

قال : فكأني أنظر إلى عمر ، أخذ ربحه لحماً ، فعلقه في بده اليسرى وفي يده اليمني الدرَّة ، يدور في الاسواق حتى دخل رحله (١)

اول مافرض له من بیت المال

اضاق عمر ودخلت عليه خصاصة ، ولم بعد يكفيه ما يربحـه من

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٣٦

تجارته ، لأنه اشتغل عنها بأمور الرعية ، فأرسل الى أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله على أله على أله على الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ساكت ، فقال له : ما تقول أنت في ذلك ؟ وعلى رضي الله عنه ساكت ، فقال له : ما تقول أنت في ذلك ؟ قال غداء وعشاء فأخذ عمر بذلك (١)

( وفي رواية ) أنه قـال : مايصلحك ويصلح عيـالك بالمعروف ، ليس لك من هذا الأمر غيره . فقال عمر : ( أو قال القوم ) القول ماقال على بن أبي طالب (٢)

وكان عمر يقول: إني أنزات نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتم ان استغنيت استعففت وان افتقرت أكلت بالمعروف ، فيإذا أيسرت قضيت (٣)

\* \* \*

ثم حدد هو مايحل له .
قال الأحنف بن قيس عمر: كنتا جلوساً بباب عمر ننتظر أن يؤذن لنا ،
فخرجت جارية ، فقلنا : سرّية أمير المؤمنين
فقالت : ما أنا بسرّية أمير المؤمنين وماأحل له

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١: ٢٢١ وابن الجوزي ٨٩

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٩٠ والطبري ٤ : ١٦٤

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٩٠ وابن سعد الثالث ١ : ١٩٨

فقلنا : فماذا يحل له من مال الله ?

فها هو الا قدر ان بليَّفت وجاء الرسول فدعانا فأتيناه .

فقال : ماذا قلم ؟

قلمًا لم نقل بأساً ، مرّت جارية فقلنا ، هذه سرّية امير المؤمنين فقالت ، ماهي لأمير المؤمنين بسريّة وما تحل له ، فقلنا ، ماذا مجل له من مال الله ?

فقال : صدقت ماتحل في ، وماهي بسر ية وإنها لمن مال الله عز وجل ، وسأخبركم بما أستحل من هذا المال ? أستحل منه حلتين علمة للشتاء وحلة للصيف ، وما يسعني لحجي و عمرتي ، وقوت أهل بيتي ، وسهمي مع المسلمين كسهم رجل ليس بأرفعهم ولا بأوضعهم ، ثم أنا بعد وجل من المسلمين يصيبني ماأصابهم (١)

#### × × ×

وقال عمر لحذيفة : نشدتك الله وبحق الولاية عليك كيف تواني ؟ قال : ماعلمت إلا خيراً ، فنشده بالله فقال : إن أخذت مال الله فقسمته في ذات الله فأنت أنت ، وإلا فلا ، فقال : والله إن الله ليعالم ما آخذ إلا حصي ، ولا آكل إلا وجَبْتِي ، ولا ألبس إلا حيلتي (٢)

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١ : ١٩٧ وابن غساكر مخطوط وغيرهما

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٤٥

قال عبد الله بن عامر بن ربيعة : صحبت عبر بن الخطاب من المدينة الى مكة في الحج ثم رجعنا فها نضرب له نفسطاط ولا خباء ولا كان له بناء يستظل به ، الما يلقي نطعاً أو كسا، على شجرة فيستظل تحته (٢)

#### \* \* \*

وقال يسار بن نمير : سأاني عمر ، كم أنفقنا في حجتنا هذه ؟ قلت : خمسة عشر ديناراً (٣) ويروى أنه أنفق غانين ومائة درهم (١) فقال : قد أسرفنا في هذا المال (٢)

### استقراضه مي بيت المال

كان عمر إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه فربما أعسر فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه ، فيحتال له عمر ، وربما خرج عطاؤه فقضاه (٣)

<sup>(</sup>١) ابن سمد الثالث ١: ٠٠٠ وابن الجوزي ١١٢

<sup>(</sup>٢) ابن سمد الثالث ١ : ٢٠٠٠ قال في سراج الملوك ١٠٠ ثمانية عشر

<sup>(</sup>٣) ابن سعد الثالث ١ : ٢٢٢ وابن الجوزي ٨٩

<sup>(</sup>٤) ابن سعد وأسد الغابة ٤: ٧٧

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي : ٨٩

#### القوي الامين

## عمر القوي الامين

بينها عثمان بن عفان في مال له في العالية ، في يوم صائف ، إذ رأى رجلًا يسوق بكرين ، وعلى الأرض مثل الفراش من الحر"، فقال عثمان : ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى 'يبرد ثم يروح ? ثم دنا الرجل ، فقال لمولاه : انظر من هذا ?

فقال : أرى رجلاً معتماً بردائه يسوق بكرين ، ثم دنا الرجل فقال : انظر من هذا ؟

فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب! فقال: هذا أمير المؤمنين.

فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب ، فإذا لفح السَّموم ، فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه قال : ما أخرجك في هذه الساعة ?

فقال : بَكران من إبل الصدقة تخليّفا ، وقد مُضي بإبلالصدقة، فأردت أن ألحقها بالحمى ، وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنها . فقال عثمان : هلم إلى الظل والماء ونكفيك .

قال : 'عد إلى ظلتك !

قال : عندنا من يكفيك .

قال : عد إلى ظلتك

ومضي .

وعاد إلينا فألقى نفسه (١) ينظر إلى القوي الأمين ، فلينظر إلى هذا .

<sup>(</sup>١) الرياض ٢: ٩٥ وابن عساكر مخطوط وأسد الغابة ٤: ١٧

#### عدلت فامنت فنمت

وأرسل قيصر رسولاً إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهـد أفعاله ، فلما دخل المدينة سأل أهلها ، وقال : أين ملككم ؟

فقالوا: مالنا ملك ، بل لنا أمير قد خرج إلى ظهر المدينة ،

فخرج الرسول في طلبه ، فرآه نائها في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع در ته كالوسادة والعرق يسقط من جبينه قد بل الأرض.

فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه وقال :

وجل لا يقر الملوك قرار من هيبته وتكون هذه حالته! واكنك ياعمر عدلت فأمنت فنمت ، وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال ساهراً خائفاً. أشهد أن دينك الدين الحق ، ولولا أنني أتيت رسولاً لأسلمت ، ولكني أعود وأسلم! (١)

امین اللہ

ولما 'حملت إليه خزائن كسرى قال له صاحب بيت المال : ألا تدخله بيت المال ?

قال : لا والله ولا يأوي تحت سقفي .

فلما كشفوا عن الأموال رأى منظراً عظيماً من الذهب والجواهر فقال : إن الذي أدى هذا لأمين .

فقالوا : أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله ، فإذا زغت زاغوا .

فقسمه كما أمر الله في كتابه ولم يأخذ لنفسه منه شيئاً (٢)

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك ١٧

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الاسلامية ٢ : ٣٩٣ ومنتخب كنز العال ٤ : ٩ . ٤

غنم الصدقة

قال القاسم بن محمد : إن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر"ت به غنم الصدقة ، فيها شاة ذات ضرع عظيم ، فقال عمر : ما هذه ? قالوا : من غنم الصدقة . فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، فلا تغتصبوا الناس ولا تأخذوا حزرات الناس – يعني خيار أموالهم – ( ويروى حرزات وهي المصونة عن الابتذال ) (١)

هدانه

عائد: كاب

عن عائشة قالت : أتبت رسول الله علي مجريرة (دقيق يطبخ بلبن أو دسم )(٢) طبختها له ، فقلت لسودة (والذي عليه بيني وبينها ) كلي .

فقلت لها : لتأ كُلن أولا لطخن وجهك .

وأبت ، فوضعت يدّي في الحريرة واطخت بها وجهها ، فضحك النبي عَلِيْنَةً ووضع بيده لها وقال لسودة : الطخي وجهها ، فلطخت وجهي ، فضحك النبي عَلِيْنَةً أيضاً .

فَهُرَّ عَمْرٍ فَنَادَاهُ : يَا عَبِدَاللهُ ! فَظَنَ النَّبِي عَلَيْكُمْ أَنَهُ سَيَدَخُـلُ فَقَـالُ : قوما فاغسلا وجوهكما .

قالت عائشة : فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله عليه إياه (٣)

<sup>(</sup>١) الخراج ٨٨

<sup>(</sup>٢) وهي من عامي الشام الفصيح

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ١ : ٢٠٩ والمراح في المزاح ١٨

## الصعابة بهانونه

وبينا عمر ذات يوم يمشي وخلفه عدة من أصحاب رسول الله عَلَيْقِهِ إِذَ بِدَا لِهِ فَالنَّفِتُ ، فلم يبقَ منهم أحد إلا وحبل ركبتيه ساقط ، قال : فأرسل عينيه فبكى ثم قال : اللهم إنك تعلم أني منك أشدُ وَوَرَقاً منهم مني (١)

#### عمر والحمرق

عن عِكْر مِهُ أَن حجَّامًا ( حَلَّاقاً ) كَان يقص شعر عمر بن الخطاب وكَان عمر رجلًا مهيباً ، فتنحنح عمر فأحدث الحجام ، فأمر له بأربعين درهماً (٢)

#### عمر والشاطين

وكان ابن مسعود يخطب ويقول : إني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدّده ويقوسمه ، وإني لأحسب الشيطان ينفرَق من عمر ، وقال مجاهد : إن الشياطين كانت كانها مصفَّدة فلما أصل بُثَّتُ (٣)

# زادني الله مهابة

ولقي رجل من قريش عمر ، فقال : لِن لنا فقد مـلأت قلوبنا مهابة ً فقال : أفي ذلك ظلم ? قال : لا، قال : فزادني الله في صدوركم

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١١٧

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز العمال ٤ : ٣٨٢ وابن الجوزي ١١٨

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العال ٤ : ٢٩٩

<sup>(:)</sup> ابن الجوزي

# لينه ورجوعه الى الحق

# بمع نصم امراه

خرج عمر بن الخطاب من المسجد والجارود' العبدي معه ، فبينا هما سخارجان إذ بامرأة على ظهر الطريق ، فسلم عليها عمر فرد"ت عليه السلام ثم قالت ، رويدك يا عمر حتى أكلمك كايات قليلة . قال لها -قولى .

قالت : ياعمر ! عهدي بك وانت تسمى عميراً في سوق عكاظ تصارع الفتيان فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت المير المؤمنين، فاتق الله في الرعية ، واعلم انه من خاف الموت خشي الفوت ، فقال الجارود : هيه ، قد اجترأت على امير المؤمنين .

فقال عمر : دعها ، اما تعرف هذه ياجارود ? هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سمائه ، فعمر والله أحرى ان يسمع كلامها .

اراد بذلك قوله تعالى : ( َقَدْ َ سَمَعَ اللهُ َقُولَ التِي ُ تَجِـادِ ُلكَ َ فِي زُوجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللهُ ) (١)

<sup>(</sup>١) العقد الفريد للملك السعيد ٢١٦ والمسامرات ١٠٣:٢ ونهاية الارب ٣:٥٠٠ ومختصر منهاج القاصدين ١٢٨

# ان ذ کر الله ذهب غضبه

صاح على رجل يوماً وعلاه بالدّرة فقال له الرجل : أذكرك بالله، فطرحها وقال لقد ذكرتني عظيماً .

وعن أبن عمر قال : مارأيت عمر غضب قط من در كر الله عنده أو خو فه أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما يويد .

قال أسلم : جاء بلال يويد أن يستأذن على عمر فقلت : انه نائم .. فقال : ياأسلم كيف تجدون عمر ?

فقلت : خير الناس إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم .

فقال بلال : لو كنت عنده ، إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى. يذهب غضبه .

دخل عينينة بن حصن على عمر فقال:

فغضب عمر حتى هم ان يوقع به .

فقال ابن أخي عيينة الحربن قيس : ياامير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه على الله على عيينة الحرب أعرض عن الجاهلين) وإن هذا من الجاهلين، فوالله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى (١)

<sup>(</sup>١) تهذیب الاسماء واللغات ۲: ۹ والاصابة ۳: ۵ ه وقالا : رواه البخاری ، وسراج الملوك ۲۱ ومختصر منهاج القاصدین ۱۷۸ وغیرها

بفومونه اذا مال

وقال حذيفة : دخلت على عمر فرأيته مهموماً حزيناً . فقلت له : مايهمك ياأمير المؤمنين ? .

فقال إني أخاف ان اقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيماً لي .

فقال حذيفة : والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك ففرح عمروقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحاباً يقوموني إذا اعوججت (١)

\* \* \*

و (روى) أنه قال يوماً على المنبر : يامعشر المسلمين ، ماذا تقولون قلو ملت برأسي الى الدنيا كذا ( وميل رأسه ).

فقام اليه رجل فقال : أجل ، كنا نقول بالسيف كذا ( واشار إلى القطع ) .

فقال : اياي تعني بقواك ؟

قال : نعم إياك أعني بقولي .

فقال عمر : رحمك الله ، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني! (٢)

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين ١٣٤

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢:٠٥

يرفق بالحيوال

وعن المسيّب بن درام قال : رأيت عمر بن الخطاب يؤنب رجلا ويقول : حملت جملك مالا يطبق (١)

عمر وطلم:

قال داود بن حِمال الأسدي : إن عمر بن الخطاب قال لطلميعة : أنت الكذاب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك أن الله لا يصنع بتعفير وجوهم وفتح أدباركم شيئاً فادكروا الله أعقة قياماً فإن الرغوة فوق الصربح .

فقال : يا أمير المؤمنين ! ذلك من فتن الكفر الذي هدمه الإسلام كله فلا تعنيف علي " ببعضه . فأسكت عمر . (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى ٨٤

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ٢٠١

## عمر ينصف من نفسه

قال عاصم بن عبيد الله : نام عمر تحت شجرة في طريق مكة ، فلما اشتدت عليه الشمس أخذ عليه ثوبه فقام ، فناداه رجل غير بعيد منه : يا أمير المؤمنين هل لك في رجل قد رَبَدت ( أي حبست ) حاجته وطال انتظاره ?

قال : من ربدها ?

قال: أنت.

فجاراه القول حتى ضربه بالخُفْقَة (أي الدرة) قـال : عجلت علي قبل أن تنظرني ، فإن كنت مظلوماً رددت إلي حقي ، وإن كنت ظالماً رددتني .

فأخذ عمر طرف ثوبه فأعطاه المخفقة وقال له : اقتص .

قال : ما أنا بفاعل فقال : والله لتفعلن الله

قال : فإني أغفرها .

فأقبل عمر على الرجل فقال : أنصف من نفسي أصلح من أن ينتصف من وأنا كاره . (١)

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي: ۸۸

#### عمر مؤدب ومرب

عمر والسائل

رأيت عمر مر" به سائل وعلى ظهره ِجراب ملوء طعاماً ، فأخـذه فنشره للنواضح (١) ثم قال : الآن سل مابدالك ! (٢)

يتباولان الثناء

قدم عمرو بن معد يكرب والأجلح بن وقاص على عمر بن الخطاب فأتياه وبين يديه مال يوزن فقال : متى قدمتا ?

قالا : يوم الخيس

؟ لحسم اله : الله

قالا : شفلنا بالمنزل يوم قدمنا ، ثم كانت الجمعة ثم غدونا عليك اليوم .

فلما فرغ من وزن المال نحًّاه ، ثم أقبل عليها فقال : هيه ?

فقال عرو: يا أمير المؤمنين! هذا الأجلح بن وقتاص ، شديد المرسّة ، بعيد الفرسّة ، وشيك الكرسّة ، والله مارأيت مثله من الرجال صادعاً ومصروعاً ، والله لكأنسّه لاعوت!

فقال عمر للأجلح بن وقتَّاص (وأقبل عليه) : هيه?

<sup>(</sup>١) الناضح: البعير الذي يستسقى عليه

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٨٤

(قال) وأنا أعرف الغضب في وجهه فقلت : ياأمير المؤمنين الناس صالحون ، كثير نسلهم ، دار "ف" أرزاقهم ، خصب نباتهم ، أجرياء على عدو هم ، جبان عدو هم عنهم ، صالحون بصلاح إمامهم .

فقال: مامنعك أن تقول في صاحبك مثل الذي قال فيك ? قال : منعني مارأيت في وجهك ! قال :

قـد أصبت ؛ أما لو قلت مثل الذي قال لك لأوجعتكما عقوبة (١)

# رفع الصوت في المسجد النبوي

قل السائب بن يزيد : كنت بالمسجد ، فحصبني رجل ، فنظرت فنظرت في عرب بن الخطاب . فقال : اذهب فائتني بهذين

فَحِمَّتُه بِهَا فَقَالَ لَهَا : بمن أَنتَمَا وَمَن أَينَ أَنتَهَا ؟

قالا : من أهل الطائف .

قال : لو كنتها من أهل البلد لأوجعتكها . توفعان أصوانكها في مسجد رسول الله مالية ؟(٢)

يسوي الصفوف

قال ابن عمر : لم یکن عمر یکبتر حتی یسوسی الصفوف ویوکل رحلًا بذلك (۳)

<sup>(</sup>٢) الاغاني ١٤: ٨٣

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ١٢١:١

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى ١٦٥

## الملق من السكذب

قال الحسن : كان رجل لايزال يأخذ من لحية عمر بن الخطاب الشيء ، فأخف يوماً من لحيته فقبض عمر على يده (يد الحلاق) فإذا ليس في يده شيء .

فقال : إن الملتق من الكذب ، من أخذ من لحية أخيه المؤمن سيناً فليرو إياه (١)

#### احذر رجلبي

وضرب رجلًا فقال له الرجل إنما كنت أحذر رجلين : رجلًا جهل فعليم ، أو أخطأ فعُنُفي عنه

فقال له عمر : صدقت ، دونك فامتثل . فعفا عنه . (٢)

# دع لحماً لجارك

وكان يأتي المجزرة ؛ مجزرة الزبير بن العو"ام بالبقيع ، ولم يكن عالمدينة مجزرة غيرها ومعه الدّرة ، فكل من رآه يشتري لحماً يومين متتابعين يضربه بالدّرة ويقول له : هلا طويت بطنك يومين لجارك وابن عمك (٣)

١٦٦ ابن الجوزى ١٦٦

<sup>(</sup>٢٠) الخراج لأبي يوسف ١٣٧

<sup>(</sup>٣) ضبقات الشعراني ه ١ وابن الجوزي ٨٦

## منع الفزو في البحر

كتب إليه معاوية يسأله أن يأذن له في غزو البحر فكتب إليه: إني لا أحمل المسلمين على أعواد نجرها النجاّر وجلفطها الجلفاط ، يحملهم عدوسهم إلى عدوسهم (١). ومنع المسلمين طول خلافته من الغزو في البحر شفقة عليهم (١)

#### لاجريد لمن لاعنيق له

جاءت عمر امرأة من الأنصار فقالت: اكسني يا أمير المؤمنين، فقال : ماهذا أوان كسوتك . قالت : والله ماعلي ثوب يواريني . فقام عمر فدخل خزائنه فأخرج درعاً قد خيط أبيض ، وجاء به فألقاه إليها وقال : هذا البسي وانظري خلقك فارقعيه وخيطيه والبسه على بُر متك وعملك فإنه لاجديد لمن لا خلق كه (٣)

# ان في زلك شيعاً

وقال عمرو بن معد يكرب لعمر يشكو قوماً نزل بهم : ا برام (أي بخلاء) يا أمير المؤمنين !

قال : وكيف ذلك ؟

قال : نزلت بهم فما قرَوني غير ثور (أي قطعة من الأقط وهو لبن

<sup>(</sup>١) الفائق، : ١٠٦ وقال الجلفاطهو الذي يسد دروز السفن و يصلحها فأر ادبا لمدو ـ البحر او النوائي أى الملاحون لأنهم كانوا علوجاً يعادون المسلمين .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزهراه ١ :٥٨

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى ٢٧

عجفُّف) وقوس (أي بقية من التمر) وكعب (قطعة من سمن) فقال عمر: إن في ذلك الشبَعاً (١)

> نصر بن مماج السلمى سمع عمر ذات ليلة امرأة تقول:

إلى فتى ماجد الاعراق مقتبل مهل الحيا كريم غير ملجاج تنمَتْه أعراق صدق مين تنسبه أخي حفاظ عن المكروب فر"اج

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجّاج

فقالت لها امرأة معها: من نصر ? قالت : رجل أود" لو كان معى السلمي وكان من أجمل الناس ، فقــال عهر : أمَّا وعمر حيَّ فلا. فدعا به فإذا هو أحسن الناس سَعراً وأصبحهم وجهاً فأمره عمر أن يَطُمُ شعره ( أى يجز ه ويستأصله ) ففعل وقال نصر في ذلك :

لضن " ابن خَطَابٍ على " بُخُمّة إذا رُجّلت تهتز هز "السلاسل فصلتع رأساً لم يصلته وبه يوف وفيفاً بعد أسود جائل لقد حسد الفيْرعانَ أصلع لم يكن إذا ما مشى بالفرع بالمتخايل

و خرجت جبهته بعد حلق رأسه فعاد أحسن بما كان ، فأمره أن يعتُّم ففعل فازداد حسناً فقال له : لا تساكنيٌّ في بلدة يتمنَّاك النساء بها ، ثم أمر له بما يصلحه وسيّره إلى البصرة ، وخافت المرأة فكتبت إلى عمر رضى الله عنه هذه الابيات تستعطفه بها:

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١ : ٦٨ والميسر والقداح ٧٤ والبخلاء ٩٥ بتحريف كثير ،

قل للامام الذي 'تخشى بوادره إني 'بليت أبا حفص بغيرها لا تجعل الظن حقاً أو تَبَيَّمَه ما منية' قلتها عرضاً بضائرة إن الهوى ذمه التقوى فقيده

ماني وللخمر أو نصر بن حجاج شرب الحليب وطرف فاتر ساج إن السبيل سبيل الخائف الراجي والناس من هالك قدماً ومن ناجي حتى أقر بإلجام وإسراج

وكان عمر رضي الله عنه قد سأل عنها فو صفت له بالعفاف فأرسل إليها : قد بلغني عنك خير ٌ فقر ّي إني لم أخرجه من أجلك ، ولكن لله الذي قيد الهوى وقد أقرَّ بإلجام وإسراج . وتشفُّع نصرُ اللي عمر أن لا يخرجه من المدينة فلم يقبل عمر ، فقال له : لقـــد سُمُتْني قتل نفسي . فقال عمر : كيف ذلك ? فقال : قال الله تعالى : ( َلَـو ْ أَنَّا كَتَبُنْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو اخْرُ جُوا مِنْ دِيَارِ كُمْ ) فقرن هذا بهذا . فقال عمر : ما أبعدت . لكن أقول ما قال شعيب عليه السلام: ( إِن أريد إلا " الاصلاح ما استَطَعَت وَمَا تَو فيقي إلا ً بِاللهِ ) ولقـد أضعفت عطاءك ليكون ذلك عوضاً لك. فخرج نصر من المدينة حتى أتى البصرة وطال مكثه بها . فخرجت أمه يوماً بين الأذان والإقامة معترضة العمر ، فإذا عمر قد خرج في إزار ورداء ، بيده الدَّرَّة فقالت يا أمير المؤمنين ! والله لأقفن أنا وأنت بـين يدي الله عز" وجل" ، وليحاسبنك الله تعالى . يبيت عبد الله إلى جنبك وعاصم ، وبيني وبين ابني الجبال والفيافي والأودية ? فقال عمر : إن ابني لم تهتف بها العوانق في خدورهن .

وروي أنه ال قدم البصرة أتى 'مجاشع بن مسعود السلمي ، فدخل عليه يوماً وعنده امرأته شنميّلة ، وكان مجاشع أميّاً ، فكتب نصر على

الارض أحبُّك حبًّا لوكان فوقك لأظلك ، أو تحتك لأقلك! فكتمت هي : وأنا والله كذلك ! فكبُّ مجاشع على الكتابة إناءً ، ثم أدخل كاتبًا فقرأه ، فأخرج نصراً وطلقها .

وكتب عمر إلى عامله بالنصرة كتاباً ، فكث الرسول عنده أناماً ثم نادى مناديه : ألا إن بريد المسلمين يريد أن يخوج ، فمن كانت له حاجة فليكتب. فكتب نصر كتاباً ودسته في الكتب:

يسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين سلام الله علمك أما بعد :

ولم آت إنما إن ذا لحرام وقد كان لي بالكتين مقام وبعض تصاديق الظنون أثام فمعض أماني النساء غ\_\_, ام وآباء صدق سالفون ڪرام وبيت لها في قومها وصيام فقد جنب منى غارب وسنام له حرمــة" معروفة" وذمام

لعمري لئن سيّرَتني وحرمتني فأصبحت منفياً على غير ريبة و مالي َ ذنب من غـير ظن ۗ ظننته وإن غنت الذَّلفاء يوماً عنية ظننت بي الظن الذي لو أتبته ويمنعني بما تمنت حفيظتي وعنعها مما تمنت صلاتها فهذان حالانا فهل أنت مرجعي إمام الهدى لا تبتل الطود مسلماً

وبلغت أبياته عمر رضي الله عنه فردّه بعد ذلك لما وصف من عفيّته ٧ وقيل : إنه ما رجع إلى المدينة إلا" بعد وفاة عمر(١).

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد ١٨٩ وروضة الحبين ه ٠٠ وتزيين الاســـواق ٢ : ٢٩ وابن الجوزي ٤٠ وعيون الاخبار ٤: ٤٠ وديو ان الصبابة ٤٠ و ابن سمد ١ : ٥٠ ٢ والكامل ١ : ٤٤٣ وشرح ابن أبي الحديد ٣ : ١٠٠ والاصابة ٣ : ٧٩٥ وقد جممنا رواياتهم جميعاً ـ والقصة بمد هذا كله ظاهر عليها الوضع أوالتزيد، والشمر يشبه ان يكون من غير شمر ذلك المصر .

ابو ذئب ابن عم نصر

روى عبد الله بن 'بو َيدة أن عمر خرج ليلا يَعْس فإذا نسوة يتحدثن ، وإذا هن يقلن : أي فتيان المدينة أصبح ? فقالت امرأة منهن : أبو ذئب والله ! فلما أصبح عمر سأل عنه فإذا هو من بني سليم وإذا هو ابن عم نصر بن حجاج ، فأرسل إليه فحضر ، فإذا هو أجمل الناس وأملحهم . فلما نظر إليه قال : أنت والله ذئبها ويكروها ويرد دها ، لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أبداً . فقال : فامر المؤمنين ، إن كنت لا بد مسيري فسيرني حيث سيرت ابن عمي نصر بن حجاج . فأمر بتسيره إلى البصرة فأشخص إليها (۱).

# عمر مع الناس

أبو العيال

كان عمر أبا العيال ، وكان يمشي إلى المنغيبات اللواتي غاب أزواجهن فيقف على ابوابهن ويقول : ألكن حاجة ? وأيتكن تويد أن تشتري شيئاً ? فإني أكره أن تخدعن في البيع والشراء ، فيرسلن معه بجواريهن فيدخل السوق ووراءه من جواري النساء وغلمانهن مالا بحصى ، فيشتري لهن حوائجهن ، ومن ليس عندها شيء اشترى لها من عنده .

وإذا قـــدم الرسول من بعض الثغور يتبعهن " بنفسه في منازلهن " وإذا تــدم الرسول ، أزواجكن في سبيل الله ، وأنـــتن في

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٣ : ١٠٠ وابن الجوزي ٧٦ وابن سمد ١ : ٢٠٥

وإذا كان في سفر نادى الناس في المنول عند الوحيل: ارحلوا أيها الناس. فيقول القائل: أيها الناس! هذا أمير المؤمنين قد ناداكم، فقو موا فاسقوا وارحلوا. ثم ينادي الثانية: الرحيل. فيقول الناس: اركبوا فقد نادى أمير المؤمنين الثانية، فاذا استقلوا قام فرحل بعيره وعليه غرارتان: إحداهما فيها سوريق، والاخرى فيها تمر، وبين يديه قربة فيها ماء، وخلفه جفنة، كلما نزل جعل في الجفنة من السويق وصب عليه من الماء وبسط شناره (الشنار مثل النطع الصغير) فكل من حاء يخاصم أو يستفتي أو يطلب حاجة قال له كل من هذا السويق والتمر

ثم يرحل فيأتي المكان الذي رحل الناس منه ، فإن وجد متاعاً ساقطاً أخذه ، وإن وجد أحداً به عرجة أو عرض لدابته أو بعيره ، تكارى له وساق به ، فيتبع آثار الناس كذلك ، فما سقط من متاع أخذه ، ومن أصابته عرجة تخليّف عليه . فإذا أصبح الناس في المساء من الغد لم يفقد أحد متاعاً له سقط منه إلا قال : حتى يأتى أمير المؤمنين . فيطلع عمر وإن جمله مثل المشجب ( ماتعلق فيه الثياب ) مما عليه من المتاع

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢: ؛ وسراج الماوك ١٠٩ وحياة الحيوان ١: ٦٥

فياتي هذا فيقول: ياأمير المؤمنين إداوتي. فيقول: وهل يففل الرجل الحليم عن إداوته التي يشرب فيها ويتوضأ للصلاة منها? أوكل ساعــة أبصر مايسقط? أو كل الليل أكلاً عيني من النوم? ثم يدفع اليه إداوته ويقول هذا: قوسي ، وهذا: رشائي ، أو ماوقع منهم ، فيعنفهم ثم يدفع ذلك اليهم (١)

# يعاون صاحب الحمار

وعن رجل من 'جهينة قال : بعثني أبي في خلافة عمر بن الخطاب بجداء أبيعهن" في المدينة فلما كنت قريباً من المدينة إذ أنا برجل عامد إلى المدينة ، وقد مال حمل حماري فقلت : يا عبد الله أعني على حمل حماري حتى أعدله . فقال : نعم يا بني . فقام معي حتى عدله ، ثم قال لي : من أنت ? قلت : أنا فلان بن فلان الجُهُني قال : إذا أتيت أباك فقل له : إن أمير المؤمنين يقول لك : إياك وذبح الجداية ، فإن و دَك ( أي دسم ) العتود ( اي ابن سنة من أولاد المعزى ) خير من إنفحة الجدي . قلت : من أنت رحمك الله ؟ قال : أنا عمر أمير المؤمنين (٢)

#### يحمل فربة الماء

بينا عمر يَعُس في المدينة بالليل أتى على امرأة من الأنصار تحمل قُربة ، فسألها عن شأنها ، فذكرت أن لها عيالاً ، وأن ليس لها خادم ، وأنها تخرج في الليل فتسقيهم الماء ، وتكره أن تخرج

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٤

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٣٣

بالنهار ، فحمل عمر عنها القرر به حتى بلغ منزلها ، وقال : اغدي على عمر غدوة كخدمك خادماً قالت : لا أصل إليه . قال : إنك ستجدينه إن شاء الله تعالى . فغدت عليه فإذا هي به ، فعرفت أنه الذي حمل قربتها فذهبت تولي ! فأرسل في أثرها وأمر لها بخادم ونفقة (١).

## براوي عماله

مرض معيقيب ، وكان خازن عمر على بيت المال ، فكان يطلب له الطب من كل من يسمع عنده بطب ، حتى قدم عليه رجلان من أهل اليمن ، فقال : هل عندكم من طب لهذا الرجل الصالح ، فإن هذا الوجع قد أسرع فيه .

قالاً : أما شيء يذهبه فإنا لانقدر عليه ولكنا نداويه بدواء يقفه على فلا يزيد .

قال عمر : عافية عظيمة أن يقف فلا يزيد .

قالا : هل ينبت في أرضك هذا الحنظل .

قال: نعم.

قالا : فاجمع لنا منه .

فأمر عمر فجمع له منه مكتلان عظيان . فعَمدا إلى كل حنظلة قطعاها باثنين ، ثم أضجعا معيقيهاً فأخذ كل واحد منها بإحدى قدميه ثم جعلا يدلكان بطون قدميه بالحنظل ، حتى إذا امتحقت أخذذا أخرى . ثم أرسلاه فقالا لعمر : لا يزيد وجعه هذا أبداً .

<sup>(</sup>١) سراج الملوك ٧٠٠ وفي الرياض النضرة ٢ : ٩ ٤ أنه-حمل قربة على عاتقه فقــــال.له-أصحابه : يا أمير المؤمنين ما حملك على هذا ? قال : إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها .

قال الراوي : فوالله ما زال معيقيب بعدها متهاسكاً ما يزيد موجعه حتى مات (١)

#### بقبل عذره

رأى رجـلًا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعـيراً له ، فقال : على بالرجل .

فأتي به فقال : عبد الله إن مكة حرام" ، لا 'يعضد عضا'هما ، ولا تحل" 'لقطتها إلا لمعر"ف .

ققال : يا أمير المؤمنين ما حملني على ذلك إلا " أن معي نضواً لي خشيت أن لا يبلغني ، وما معي زاد ولا نفقة .

فرق له عمر بعد ما هم به وأمر له ببعير من إبل الصدقة فو ُقر طحيناً فأعطاه إياه وقال : لا تعد تقطع من شجر الحرم شيئاً (٢)

## لا حباء في الدي

بينا عمر بن الخطاب على المنبر إذ أحس من نفسه بريح خرجت منه فقال : أيها الناس إني قد ميلت ( ترددت ) بين أن أخافكم في الله وبين أن اخاف الله فيكم ، فكان أن أخاف الله فيكم أحب إلي ، ألا وإني قد احدثت وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء (٣)

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢:٧٥

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٢٧

<sup>(</sup>٣)عيون الاخبار ١:٧٢٢

بحرس الفافلة

قال عبد الرحمن بن عوف : قدمت رفقة من التجار ، فنزلوا المصلى، فقال لي عمر :

هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق اي السرقة?

فباتا محرسانهم ، ويصليان ما كتب الله لها .

فسمع عمر بكاء صبي ، فتوجّه نحوه ، فقال لأمــه : اتقي اللهـ وأحسني إلى صبيّك .

ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه ، فعاد إلى أمَّه فقال :

اتقي الله وأحسني إلى صبيك ، ثم عاد إلى مكانه .

فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقــال : ويحك إني الأراكِ أمّ سَوء ، مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة ?

قل: ولم ؟

قالت : لأن عمر لا يفرض إلا" للفطيم .

قال : وكم له ؟

قالت: كذا وكذا شهراً.

قال : ويحك لا تعجليه .

فصلى الفجر ومايستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. فلما سلم قال:

<sup>(</sup>١)فيابن الجوزي : الى اربعة عن الفطام . ( وهو غلط )؛

يا بؤساً لعمر : كم قتل من أولاد المسلمين .

ثم أمر منادياً فنادى ::

أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام ، وكتب بذلك إلى الآفاق (١٠)

## يراوي ابل الصرفة

قدم على عمر بن الخطاب وفد من العراق فيهم الأحنف بن حقيس ، في يوم صائف شديد الحر" ، وعمر معتجر" ( متعمة ) بعباءة عيمناً بعيراً من إبل الصدقة ( أي يطليه بالقطران ) . فقال :

يا أحنف ، ضع تثيابك وهلم " فأعن أمير المؤمنين على هذا البعيرفإنه من إبل الصدقة ، فيه حق " اليتيم والأرملة والمسكين .

فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ، فهلا تأمر عبيد الصدقة فيكفيك ?

فقال عمر : وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف ? إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيّده في النصيحـــة وأداء الأمانة (٢)

# محدم عجوزا

خرج عمر في سواد الليل فرآه طلحة ، فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر . فلما أصبح طلحة فهب إلى ذلك البيت ، فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال : ما بال هذا الرجل يأتيك ? قالت : إنه يتعاهدني

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٢٠٧١ والمساميرات ٢:٩٤

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٦٣ المقروع إلى منتا إله أنها المحاولة العالمية العالمية المحاولة العالمية العالمية المحاولة المح

منذ كذا وكذا ، يأتيني بما يصلحني ، و ُمخرج عني الأذى . فقال طلحة لنفسه : ثكانك أمك طلحة ! أعثرات عمر تتبع ؟(١)

يحمل الدقيق وبطبخ

عن أسلم قال : خرجها مع عمر بن الخطاب إلى حر"ة واقم (٢) ، حتى إذا كنا بصرار (٣) إذا نار 'نؤر"ث ( أي 'تشعل ) قال : يا أسلم إني أرى هاهنا ركباناً قصّر بهم الليل والبرد ، انطلق بنا .

فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم ، فإذا بامرأة معها صبيان ، وقدر منصوبة على نار ، وصبيانها يتضاغون (أي يتصايحون) فقال عمر : السلام علمكم ياأهل الضوء .

وكره أن يقول ياأصحاب النار . فقالت : وعليكم السلام . فقال : أأدنو ? .

فقالت : ادُّن بخير أو دع م. فدنا منها فقال : مابالكم ؟ قالت : قصر بنا الليل والبرد .

قال : وما بال هؤ لاء الصبية يتضاغون ? .

قالت : الجوع .

قال : وأيّ شيء في هذا القدر ? .

قالت : ماء أسكتهم به حتى يناموا . والله بيننا وبين عمر .

فقال : أي رحمك الله ، وما يدري عمر بكم .

قالت : يتولى أمرنا ثم تغفل عنا. .

فأقبل على" ، فقال : انطلق بنا .

<sup>(</sup>١) الحلية ١:٨٤ وحياة الحيوان١:٧٥ وغيرهما

<sup>(</sup>٢) الحرة او اللابة ارص حجارتها سود بركانية، والمدينة بين حرتين احداهما، حرةواقم (٣) على ثلاثة اميال من المدينة

فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق ، فأخرج عِدلا من دقيق ، وكبة شحم ، وقال : احمله علي " :

قلت: أنا أحمله عنك .

قال : أنت تحمل وزري يوم القيامة لاأم" لك !

فحملته عليه ، فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول ، فالقى ذلك. عندها وأخرج من الدقيق شيئاً ، فجعل يقول لها : ذرّي علي وأنا أحرُ له اك (١)

وجعل ينفخ تحت القدر فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ لهم . ثم أنزلها ، وقال : ابغني شيئًا .

فأتته بصحفة فأفرغها فيها ، فجعل يقول لها : أطعميهم وأنا اسطح لهم (أي أبسطه حتى يبرد).

فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك وقام وقمت معه ، فجعلت تقول: جزاك الله خيراً ، كنت بهذا الامر أولى من أمير المؤمنين فيقول: قولي خيراً ، إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله !

ثم تنحى ناحية عنها ، ثم استقبلها فربض مَربضاً ، فقلت له : الك شأن غير هذا ? .

فلا يكلمني ، حتى رأيت الصبية يصطوعون ، ثم ناموا ، وهدؤا . فقام يجمد الله ثم أقبل علي فقال : ياأسلم . إن الجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت ان لاأنصرف حتى أرى مارأيت (٢)

<sup>(</sup>١) احر لك اي اتخذ لك حريرة وهي حساء من دقيق ودسم وفي ابن الجوزي احرك لك . والحريرة من عامي الشام الفصيح

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥:٠٠ وابن الجوزي ٩٥

#### عمر وزوجة بخدمان امراة

بينها عمر يعسُ ذات ليلة ، إذ مر برحبة من رحاب المدينة فاذا هو ببيت شعر لم يكن بالامس ، فدنا منه فسمع أنين امرأة ، ورأى رجلا قاعداً ، فدنا منه فسلم عليه ، ثم قال : من أنت ؟

قال : رجل من أهـل البادية جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله .

قال : ماهذا الصوت الذي أسمعه في البيت ؟

قال : انطلق رحمك الله لحاحتك .

قال على ذاك ماهو (١).

قال : امرأة تمخض .

قال هل عندها أحد ? .

. لا : اله

قالت: وما هو ?

قال : امرأة غريبة تمخض ليس عندها أحد .

قالت : نعم ، إن سُنت .

قال : فخذي معك مايصلح المرأة لولادتها من الحرق والدهن » وجيئيني 'ببر مه (أي قدر) وشعم وحبوب .

فجاءت به ، فقال : انطلقي .

<sup>(</sup>۱) ای « ومع ذلك خبرني »

وحمل البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت.

فقال لها: ادخلي إلى المرأة.

وجاء حتى قعد إلى الرجل ، فقال له : أوقدلي ناراً

فَفُعل ، فأوقد تحت البرمة حتى أنضجها ، وولدت المرأة فقالت المرأته : ياأمير المؤمنين بشر ضاحبك بغلام .

فلما صمع الأعرابي بأمير المؤمنين ، كأنه هابه ، فجعل يتنحى عنه. فقال له: مكانك كا أنت .

فحمل البومة فوضعها على الباب.

مُ قال: أشعيها .

ففعلت ، ثم أخرجت البرمة فوضعتها على الباب ، فقام عمر فأخذها فوضعها بين يدي الرجل وقال : كل ويحك فانك قد سهرت من الليل ، وقال لامرأته : اخرجي . وقال للرجل : إذا كان غداً فاثتنا نأمر لك عالى عليه على يصلحك .

فلما أصبح أتاه ففرض لابنه في الذرية وأعطاه (١)

## عمر يقوم في الشمسي

دخل عمر وعثمان وعلي مكان الصدقة ، فجلسعثمان في الظل يكتب وقام علي على رأسه يملي عليه مايقول عمر ، وعمر قائم في الشمس في يوم شديد الحر"، عليه بردتان سوداوان ، مؤتزر بواحدة ، وقد وضع الاخرى على رأسه وهو يتفقد إبل الصدقة يكتب ألوانها وأسنانها .

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢:٢ه باختصار وابن الجوزي ٧٣ والمسامرات ٢:٩٤ والعقد الفريد للملك السعيد ٨٩

فقال على "لعثمان : أما سمعت قول ابنـة شعيب في كتاب الله عن وجل : ( َيَاأُ بَتِ السَّاْجِرِ ۚ هُ ۚ إِن " تَحْيُو َ مَن ِ السَّاْجِرِ ۚ ثَ َ الْقُومِي الْأُ مِينُ ) وأشار إلى عمر وقال : هذا القوي الامين (١)

## زد لحماً ، زد خبراً

'بعث سلمة بن قيس الاشجعي رسولاً إلى عمر بالفتح فقال : أتيت أمير المؤمنين وهو يغدي الناس متكئاً على عصاه كما يصنع الراعي ، وهو يدور على القصاع ، ويقول : ياكير فناً ذد هؤلاء لحماً ، زد هؤلاء خبراً ، زد هؤلاء مرقة . (٢)

#### شفقته على الرعية

## مرحا بنسب قربب

قال أسلم: خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى السوق ، فلحقته المرأة شابة ، فقالت: يا أمير المؤمنين! هلك زوجي ، وترك صبية صغاراً ، والله ماينضجون كراعاً ، ولا لهم ضرع ولا زرع ، وخشيت عليم الضيعة ، رأنا ابنة 'خفاف بن أيماء الغفاري ، وقد شهد أبى الحديبية مع رسول الله صابح

فوقف معها ولم يمض ، وقال : مرحباً بنسب قريب . مرا من الصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الداد ، فحمل عليه

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢:٩٥ وتاريخ الطبرى ٥:٨١

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥:٠١

غِرارتين ملأهما طعاماً . وجمل بينها نفقة وثياباً ، ثم ناولها خطامه » وقال اقتاديه فلن يفني هذا حتى يأتيكم الله بخير .

فقال الرجل .. ياأمير المؤمنين ، أكثرت لها.

قال : ثكلتك أمك . والله إني لأرى أبا هذه وأخاها ، وقد حاصر الحصناً زماناً فاقتتحاه ، ثم أصبحنا نستفيء سهامهما (١)

## تكريم اسر الشهداء

وقال الاحنف بن قيس : أخرجنا عهر في سرية إلى العراق وبلاد فارس ، فأصبنا من بياض فارس وخراسان ، فحملنا معنا واكنسينا ، فلما قدمنا على عمر أعرض عنا بوجهه وجعل لايكامنا ، فاشتد ذلك علينا ، فشكونا ذلك الى ولده عبد الله فقال : قد رأى عليم لباساً لم يلبسه رسول الله عليه ولا الخليفة من بعده ، فأتينا منازلنا فنزعنا ماكان علينا وأتيناه في البزة (الهيئة) التي يعهدها منا ، فقام فسلم علينا على رجل وجل واعتنق رجلًا رجلًا حتى كانه لم فقام فسلم علينا على رجل وجل ، واعتنق رجلًا رجلًا حتى كانه لم من أنواع الخبيص ، فذاقه فوجده طيب الطعم والربح ، فقال : يامعشر المهاجرين والانصار! ليقتلن منكم الابن أباه والاخ أخاه على على هذا الطعام ثم أمر به فعمل إلى أولاد من قتل من المسلمين ، ولم ناخذ لنفسه شئاً (۲).

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٢ ه وقال خوجه البخاري

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن الخطاب للمؤلفين

## اعطاه فيعه

قدم رجل من الاعراب على عمر ومعه صبية له وأهله ( زوجته ) فقال مخاطبه :

ياعمر الخير 'جزيت الجنّه ' أكسُ بنيّاتي وأمَّهُ نُنّه ' أُفَسَدُ بنيّاتي وأمَّهُ نُنّه ' أفسمت بالله لتفعلنَّه '

فقال عمر : فإن لم أفعل يكون ماذا ? قال : إذاً أبا حفص لاذهبنّه ْ

قال : فإذا ذهبت يكون ماذا ? قال : يكون عن حالي لتُسألـَنــّهُ \*

قال عمر : متى ? قال :

يوم تكون الاعْطيات 'جنّة' والواقف المسئول بينهنّــــه' إما إلى نار وإما جنه

فقال لغلامه:

يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعوه (١).

## مر الوالدين اولى من الجهاد

وكان أمية بن الاسكر الكناني من سادات قومه ، وكان له ابن السمه كلاب هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب ، فأقام بها مدة ثم لقي ذات يوم طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام فسألها : أي الاعمال أفضل في الاسلام ?

فقالا : الجهاد .

<sup>(</sup>١) هامش كتاب التاج ٨٦ والمراح في المزاح ٢٩ وغيرها .

فسأل عمر فأغزاه في الجند الغازي الى الفرس.

فقام أمية وقال لعمر : ياأمير المؤمنين هـذا اليوم من أيامي لولا كبر سني ، فقام اليه ابنه كلاب وكان عابداً زاهداً فقال : لكني ياأمير المؤمنين أبيع الله نفسي وأبيع دنياي بآخرتي ،

فتعلق به أبوه وكان في ظل نخل ٍ له وقال : لاتدع أباك وأمك شيخين ضعيفين ربياك صغيراً حتى إذا احتاجا اليك تركتها .

فقال : نعم أتركها لما هو خير لي .

فخرج غازياً بعد أن أرضى أباه ، فأبط ، وكان أبوه في ظل نخل له ، وإذا حمامة تدعو فرخها ، فرآها الشيخ فبكى ، فرأته العجوز فبكت وأنشأ يقول :

لمن شيخان قد نشدا كلابا أناديه فيهرض في إباء إذا هتفت همامة بطن وج (١) فإن مهاجرين تكنفاه فإن مهاجرين تكنفاه تنفقض مهده شفقاً عليه فإنك قد تركت أباك شيخاً إذا رئتهن إرقالا (٥) سراعاً طويلًا شوقه يبكيك فرداً فإنك والتاس الأجر بعدي

كتاب الله لو قبل الكتابا في كلاب ماأصابا على بيضاتها ذكرا كلابا ففيارق شيخه خطئاً وخابا ففيارق شيخه خطئاً وخابا وأميّك ما تسيغ لها شرابا وتجنبه أبا عرها الصعابا يطارق (٢) أينقاً (٣) شربا(٤) طرابا أثرن بكل رابية توابا على حزن ولا يرجو الإيابا كداغي الماء يتبع السّرابا

<sup>(</sup>١) اسم واد بالطائف (٢) يضرب (٣) جمع ناقة

<sup>(</sup>٤) ضامرة (٥) الإرقال: السير السريع

وكان أمية قد أضر" ( أي عمي ) فأخذ قائده بيده ودخل بـــه على عمر وهو في المسجد ، فأنشده :

أعاذل قد عذلت بغير علم وما تدرين عاذل ماألاقي فإما كنت عاذلتي فر'د"ي كلاباً إذ توجــه للعراق ولم أقض اللشَّانة من كلاب غداة غـد وآذن بالفراق فتى الفتيان في عسرٍ وفي يسرٍ شديد الركن في يوم التلاقي فلا وأبيك ما باليت وجدي ولا سفقى عليك ولا استباقي وإبقادي عليك إذا شتونا وضمَّكُ تحت نحرى واعتناقي فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم " سواد' قلي بانفلاق سأستعدى على الفاروق ربأ له دفع الحجيج إلى بساق (١) بيطن الاخشيان (٢) إلى دفاق(٣) إِن الفاروق لم يودد كلاباً على سُيخن ها مها زواق (٤)

فكتب عمر بود كلاب الى المدينة .

فلما قدم ودخل عليه قال له عمر : مابلغ من بر"ك بأبيك ؟ قال : كنت أوثره وأكفيه أمره ، وكنت إن أردت أن أحلب له لبناً أجيء إلى أغزر ناقة في إبله فأريحها وأتركها حتى تستقر" ، ثم أغسل أخلافها ( ضروعها ) حتى تبرد ، ثم أحلب له فأسقيه .

فبعث عمر إلى أمية فجاءه فدخل عليه وهو يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى ، فقال له : كيف أنت ياأبا كلاب ؟ فقال له : كما ترى ياأمير المؤمنين .

<sup>(</sup>۱) جبل عرفات (۲) جبلان بمكة (۳) موضع

<sup>(</sup>٤) زقا صاح وصراخ الهام معروف وهو من خرافات العرب.

فقال : ياأبا كلاب ، ماأحب الاشياء إليك اليوم ? قال : ماأحب اليوم شيئًا ، ما أفرح بخير ولا يسوؤني شرّ . فقال عمر : بل على ذلك (١)

قال : بلى : كلاب أحب أنه عندي فأشمّه شمة وأضمه ضمّة قبل أن أموت . فبكى عمر .

وقال عمر : ستبلغ ماتحب إن شاء الله تعالى .

ثم أمر كلاباً أن يجلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها اليه ففعل وناوله عمر الإناء وقال: اشرب ياأبا كلاب.

فَأَخْذَه ، فَلَمَا أَدْنَاه مِن فَيْهِ قَالَ : وَاللَّهُ بِأَمْيِرِ الْمُؤْمِنَيْنِ إِنِي لأَشْمُ ۗ رَائِحَة يَدِي ْ كَلابِ .

فيكي عمر وقال له: هذا كلاب عندك وقد جئناك به .

فوثب الى ابنه وضه ، وجعل عمر والحاضرون يبكون وقالوا الكلاب : الزم أبويك فجاهد فيها مابقيا ، ثم شأنك بنفسك بعدهما ، وأمر له بعطائه وصرفه مع أبيه .

وتغنت الركبان بشعر أبيه فبلغه فأنشأ يقول:

لعمرك ماتوكت أباكلاب كبير السن مكتئباً مصابا وأميًّا لايزال لها حنين تنادي بعد رقدتها كلابا الكسب المال أو طلب المعالي ولكني رجوت به الثوابا وكان كلاب من خيار المسلمين فلم يزل مقيا عندهما حتى ماتا (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اي « مع ذلك ، اخبرني » وهو تمبير يرد عن العرب كثيراً .

<sup>(</sup>۲) انكت الهميان ۱۲۱ والمحاسن والمساوي ۲ : ۱۹۱ والاغاني ۱۸ : ۱۵۷ وذيل الأمالي ۲۰۸ وغيرها

وكان المخبَّل السعدي من فحول الشعراء المقلبِّين ، نشأ في الجاهلية وأدرك الاسلام وعُمِيِّر طويلًا ، وكان له ابن مقال له شيبان بن المخبَّل خرج عنه ولحق بجيش سعد بن أبي وقاص في بـ لاد الفرس ، فجزع عليه جزعاً شديداً وكان قد أسن وضعف ولم يملك الصبر عنه ، فذهب علقمة بن هوذة إلى عمر بن الخطاب فأخبره بجال الخبَّل وأنشده قصدة مطلعها :

أيهلكني شيبان في كل ليلة لقلبي من خوف الفراق وَجيب فلما مهمها عمر رق" له وبكى ، وكتب إلى سعد بأن يوجـع شدان ، فرده إلى أبيه (١)

وروى الاصمعي خبراً مثله قال : هاجر خرّاش بن أبي خراش الهُنّالي في أيام عمر بن الخطاب ، وغزا مع المسلمين فأوغل في أرض العدو" ، فقدم أبو خراش المدينة ، فجلس بين يدي عمر وشكا اليه شوقه الى ابنــه وأنه رجل قد انقرض أهله وقتل اخوته ، ولم يبق له ناصر" ولا معين غير ابنه خراش ، وقد غزا وتركه وأنشأ يقول :

تناديه ليَعْبُقَه كالله ولا يأتي لقد سفه الوليد جبال من حرار الشام سود

ألا من مبلغ عني خراشاً وقد يأتيك بالنبإ البعيد فرد" إناءه لاشيء فيه كأن دموع عينيه الفريد وأصبح دون غابقه وأمسي ألا فاعلم خراش بأن خير الماجر بعد هجرته زهيد رأيتك وابتغاء البرّ دوني كمخضوب اللَّمان ولا يصلد

قال : فكتب عمر رضى الله عنه بأن يقبل خراش الى أبيه ، وأن لايغزو من كان له أب شيخ إلا بعد أن يأذن له (٢٠).

<sup>(</sup>١) هامش البيان والتبيين ٢ : ٣٢ (٢) الأغاني ٢١ : ٤٧

#### اربعة اشهر فقط

خرج ذات ليلة يعسُ المدينة اذ مر المرأة من نساء العرب،

مغلقة عليها بابها وهي تقول:

تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرستني أن لاخليل ألا عبه الاعبه طوراً وطوراً كأنما بدا قرسني ظلمة الليل حاجبه يسرس به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لاتجتويه أقاربه فوالله لولا الله لارب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه عافة ربي والحياء يصديني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه ولكنني أخشى رقيباً موكلًا بأنفسنا لايف تر الدهر كاتبه م تنفست الصُعداء وقالت : لهان على عمر بن الخطاب وحشتى

وغيبة زوجي عني

وعمر واقف يسمع ، فضرب باب الدار فقالت :

من هذا الذي يأتي الى امرأة مفيبة هذه الساعة ?

فقال : افتحي .

فأبت ، فلما أكثر عليها قالت : اما والله لو بلغ امير المؤمنين الماقلة.

فلما راى عقافها قال : افتيمي فأنا امير المؤمنين .

قالت : كذبت ما أنت أمير المؤمنين فرفع بها صوته وجهر بها ، فعرفت أنه هو ففتحت له .

فقال : همه كيف قلت ؟

فأعادت علمه ما قالت .

فقال : أين زوجك ?

قالت : في بعث كذا وكذا .

فبعث إلى عامل ذلك الجند أن سرَّح فلاناً ، فلما قدم عليه قال:

اذهب إلى أهلك .

قالت : شهراً واثنين وثلاثة وفي الرابع يَنَـُّفَـدَ الصبو ، فجعل ذلك. أجلًا للبعث(١)

#### فراسة عمر وكراماته

نداء سارم

كان يخطب يوم الجمعة بالمدينة فقال في خطبته : ياسارية بن حصن !! الجبل الجبل ، من استوعى الذئب ظلم .

فالتفت الناس بعضهم إلى بعض فلم يفهموا مراده.

فلما قضى صلاته قال له على": ماهذا الذي قلته ?

قال: وسمعته ?

قال : نعم ، أنا وكل من في المسجد .

قال : وقع في خَلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبواا أكتافهم وأنهم يمرّون بجبل ، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظفروا ،.. وإن جاوزوه هلكوا ، فخرج مني هذا الكلام .

فجاء البشير بعد شهر ، فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٧١ والمحاسن والأضداد ١٨٩ وروضة الحبين ٢٢٦ وتحفية العروس ٢٢

حــين جاوزوا الجبل صوتاً يشبه صوت عمر يقول : ياسارية بن حصن الجبل الجبل ، فعدلنا إليه ففتح الله علينا ! (١)

## حطة البطاقة

وقال ابن عبد الحكم : لما فتح عمرو بن العاص مصر أتى أهاما إليه حين دخل بؤنة ( من أشهر العجم ) فقالوا له : أيها الا مير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها ، فقال لهم : وماذاك ? قالوا : إنه إذا كان لثني عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عَه كنا إلى جارية بحر من عند أبوجا ، فأرضينا أبوجا وأخذناها ، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ، ثم ألقيناها في النيل فيجري . فقال لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام ، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله ، فأقاموا بؤنة وأبيب ومسري وهو لا يجري قليلا ولا كثيراً حتى هموا بالجلاء . فاما رأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه عمر أن قد أصبت ، إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في داخل إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في داخل أن النيل إذا أتاك كتابي . فلما قدم الكتاب إلى عمرو ، فتح البطاقة فإذا النيل إذا أتاك كتابي . فلما قدم الكتاب إلى عمرو ، فتح البطاقة فإذا فيها : من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر ، أما بعد ، فإن كنت غيريك فيمان الله الواحد القهار هو الذي يجريك . فنسأل الله ألواحد القهار أن يجريك ! فعر فهم عمرو بحتاب أمير المؤمنين وبالبطاقة ، ثم ألقى عمرو البطاقة في النيل قبل بوم الصليب بيوم ، الما بعد م الصليب بيوم ،

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ تهذيب الاسماء والغات ٢: مـ١ وأسد الغابة ٤:٥٦ وتاريخ الخلفاء ٩٤

وقد نهيأ أهل مصر للجَلاء والحروج منها لأنه لايقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل ، فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة! وقطع تلك السنة السوء عن أهل مصر (١)

## كشف الجريمة

أتي عمر يوماً بفتى أمرد وقد و بحد قتيلًا ملقى على وجه الطريق ، فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر ، ولم يعرف له قاتل فشق ذلك عليه فقال: اللهم أظفرني بقاتله ، حتى إذا كان على دأس الحول أو قريباً من ذلك و بجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل ، فأتي به عمر فقال: ظفرت بدم القنيل إن شاء الله تعالى ، فدفع الصبي إلى المرأة وقال لها: قومي بشأنه وخذي منا نفقته وانظري من يأخذه منك ، فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها

فلما شب الصبي جاءت جارية فقالت المرأة: إن سيدتي بعثتني إليك. لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك.

قالت: نعم ، اذهبي به إليها وأنا معك

فذهبت بالصبي والمرأة معه ، حتى دخلت على سيدتها ، فلم ا رأنه أخذته فقبلته وضمته اليها ، فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله على الله على

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي ١: ٨٥ والنجوم الزاهرة ١:٥٣ وتاريخ الخلفاء ٩ ؛ وقد عز مناه على طي هذا الحبر فيا طويناه مما لم يصح من اخبار عمر ، ثم نشرناه لشهرته لالصحته .

مافعلت ابنتك فلانة ? قال : جزاها الله خيراً با أمير المؤمنين ، هي من أعرف الناس مجتى الله وحتى أبيها ، مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها ، فقال عر : قد أحست أن أدخل عليها فأزيدها رغبة في الخير وأحشها عليه ، فقال : جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين ، امكث مكانك حتى أرجع إليك . فاستأذن لعمر ، فدخل أبوها ودخل عمر معه فأمرَ من عندها فخرج، وبقي هو والمرأة في البيت ليس معهما أحد، فكشف عمر عن السيف وقال : اصدقيني وإلا ضربت عنقك، وكان عمر لا يكذب . فقالت : على رسنلك يا أمير المؤمنين ، فوالله لأصدقن ": إِن عَجُوزًاً كَانَتُ تَدْخُلُ عَلَيٌّ فَاتَّخَذَتُهَا أُمَّاً ، وكَانَتَ تَقُومُ مِنْ أُمْرِي بَمَا تقوم به الوالدة ، وكنت لهـا بمنزلة البنت ، فأمضيت بذلك حيناً ، ثم إنها قالت لي : يابنية ? إنه قـــد عرض لي سفر ، ولي ابنة في موضع أتخوُّف عليها فيه أن تضيع ، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري ، فعَمَدت إلى ابن لها شابِّ أمرد ، فهيأته كهيئة الجارية وأتت به لا أشك أنه جارية ، فـكان يرى منى ماترى الجارية من الجارية ، حتى اغتفلني يوماً وانا نامَّة فما شعرت حتى علاني وخالطني ، فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جنبي فقتلته ثم أمرت به فـــاًلقي حيث رأيت ، فاشتملت منه على هذا الصبي ، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه ، فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك

فقال : صدقت ِ بارك الله فيك ِ ، ثم أرضاها وأوصاها ووعظها ودعلها وخرج ، وقال لأبيها : نعم الابنة ابنتك ثم انصرف (١)

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية ٢٨ وابن الجوزي ٢٨ باختلاف قليل في اللفظ

## فریب اهل نجران

وقال الحكم بن أبي العاص الثّقَفي: كنت قاعداً مع عمر بن الخطاب ، فأتاه رجل فسلم عليه ، فقال له عمر: بينك وبين أهل نجر ان قرابة ? قال الرجل: لا. قال عمر: بلي . قال الرجل: لا . قال عمر: بلي والله . أنشد الله كلّ رجل من المسلمين يعلم أن بين هذا وبين أهل نجر ان قرابة ً لما تكلم ، فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين ? بلي بينه وبين أهل نجر ان قرابة من قيبل كذا وكذا . فقال له عمر: منه ، وفيان نقفو الآثار (١)

## رفيقه زق !

وكان يحمل في العام الواحد على أدبعين ألف بمير . يحمل الوجل إلى الشام على بعير ، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير ، فجاءه رجل من أهل العراق قال : احملني وسيُحيَياً .

فقال عمر : أنشدك بالله ، أسمم زق"؟

قال: نعم (۲)

فراسة صارفة

ولما دخل أبو مسلم الخَولاني المدينة من اليمن ، وكان الأسود بن

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١: ٨٠٢

<sup>(</sup> ٢ ) ابن سمد ١٠٨١ وقد أراد الرجل أن يوهمه أن معه رفيقاً ليأخذ الجمل وحده ، ختنبه جذه الفر اسة النادرة التي أو تيها والتي لايبلغ العلم القدرة على تعليل أمثالها.

قيس الذي ادتمى النبوءة باليمن عرض على ابي مسلم الحولاني أن يشهد أنه رسول الله فأبي ، فقال : أتشهد أنَّ محمداً رسول الله ? قال : نعم . قال : فأمر بتأجيج نار عظيمة وألقي فيها أبو مسلم فلم تضر"ه ، فـأمر بنفيه من بلاده ، وقدم المدينة ، فلما دخل من باب المسجد قال عمر : هذا صاحبكم الذي زعم الاسود الكذاب أنه يحرقه فنجاه الله منها.

وروي عن عمر أنه أبصر أعرابياً نازلاً من جبل فقال: هذا رجل مصاب " بولده ، قد نظم فيه شعراً لو شاء لأسمعكم ، ثم قال : ياأعرابي من أين أقبلت ? فقال من أعلى هذا الجبل . قـال : وماصنعت فيه ? قال : أودعته وديعة ً لي ، قال : وماوديعتك ? قال : بني " لي هلك فدفنته فيه . قال فاسمعنا مَرْ ثُلِيَتَكُ فيه ، فقال : ومايدريك يا أمير المؤمنين فوالله ماتفو هت بذلك وإنما حدثت به نفسي ثم أنشد :

ياغائباً مايؤ وب من سفر ه عاجـَله موته على صغر ه ياقر"ة العين كنت لي أنساً في طول ليلي نعم وفي قصر ﴿ شربت كأساً ابوك شاربها فالحمد لله لا شريك له قدرٌ موتاً على العباد فما قال : فبكرى عمر حتى بل" لحيته ثم قال . صدقت يا أعرابي (١)

ماتقع المين حيثًا وقعت في الحي " منه إلا على أثره لابد منها له على كبره يشربها والأنام كلهم كمنكان في بدوه وفي حضره في حكمه كان ذا وفي قدره يقدر خلق نزيد في عمره

(١) الرياض النضرة ١٣:٢

وعن مجيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قدال لرجل : ما اسمك ؟ قال : جمرة ، قال ابن من ؟ قال : ابن شهاب ، قال : بمن ؟ قال : من الحرقة ، قال : أن مسكنك ؟ قال : الحرقة ، قال : بأيتها ؟ قال : بذات لظى ، قال عمر : أدرك أهلك فقد احترقوا ، فكان كما قال عمر . (١)

ها:ف

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : ماسمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا، إلا كان كما يظن .

بينها عمر جالس إذ مر به رجل جميل ، فقال عمر لقد أخطأ ظني » أو أن هذا على دينه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، علي "بالرجل فدعى له فقال له ذلك

فقال : مادأيت كاليوم استُنقبل به رجل مسلم

قال : فإني أعزم عليك إلا ماأخبرتني

قال : كنت كاهنهم

قال : فما أعجب ماجاءتك به جنيتك

قال : بينها أنا يوماً في السوق جاءتني ، أعرف فيها الفزع فقالت : ألم تر الجين وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها

ورحلما العيس باحلاسها

قال عمر : صدق . قال : بينا أنا عند آلهنهم إذ جاء رجل بعجل فذبجه

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ٩٤ والإصابة ١:٢٦٢ والطرق الحكمية ٢٩ وغيرها

قصرخ به صادح ، لم أسمع صادحاً قط الشد صوتاً منه يقول : ياجليح ، أمر نجيح ، رجل فصيح ، يقول لا إله إلا أنت . فوثب القوم ، قلت لاأبوح حتى أعلم ماوراء هذا ، ثم نادى ياجليح ، أمر " نجيح ، وجل" فصيح ، يقول لا إله إلا الله فقمت . فما نشبنا أن قيل هذا نبي (١)

## اصابة رأيه

## مع رسول الله عليالية

عن أبي هريرة قال:

كذا قعوداً حول رسول الله على معنا أبو بكر وعمر في نفر ، فقام رسول الله على من بين أظهرنا ، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا ، وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع ، فخرجت أبتغي رسول الله على حتى أتيت حائطاً (أي بستاناً) للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له باباً فلم أجد ، فيإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة (والربيع الساقية) فاحتفزت (أي تضاءت ليسعني المدخل) فدخلت على رسول الله على أفال :

أبو هريرة ?

فقلت : نعم يارسول الله قال : ماشأنك ?

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤:٣٤٤

قلت : كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن 'تقتطع حو ننا ففز عنا فكنت أول من فزع ، فأتبت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ، وهؤلاء الناس ورائى ، فقال :

يا أبا هريرة (واعطاني نعليه) اذهب بنعلي هـ اتين ، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لاإله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة ، فكان أول من لقيت عمر فقال :

ماهاتان النعلان ياأبا هربرة ?

فقلت : هاتأن نعلا رسول الله عَلَيْقِيم ، بعثني بها من لقيت يشهد أن الا إله إلا الله مستيقنا بها قلمه بشرته بالجنة .

فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي ، فقال :

ارجع يا أبا هريرة

فرجعت إلى رسول الله عَلِيْتِهِ فأجهشت بـكاء ، وركبني عمر (أي تبعني ) فإذا هو على أثري ، فقال رسول الله عَلِيْتِهِ :

مالك ياأبا هريرة ?

قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي وقال : ارجع

قال رسول الله علية : ياعمر ماحملك على مافعلت ?

قال : يارسول الله بأبي انت وامي ، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة ?

قال: نعم

قال : فلا تفعل ، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلَـ بم يعملون قال رسول الله مِلْآلِيّهِ : فخلَـ بم ! (١)

مع أبي بكر

جاء وفد 'بزاخة من أسد وغَطَفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح ' فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزبة ' فقالوا : هذه المجلية قد عرفناها فما المخزبة ? قال : تنزع منكم الحلقة والكراع ' ونغنم ماأصبنا منكم وتردون علينا ماأصبتم منا ، وتَدُون قتلانا وتكون قتلاكم في الناد ' وتتوكون اقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى 'يوي الله خليفة وسوله عليات والمهاجرين أمراً يعذرونكم به ' فعرض أبو بكر ماقال على القوم' وقام عمر بن الخطاب فقال : قد رأيت رأياً وسنشير عليك ' أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزبة فنيهم ماذكرت ' وأما ماذكرت أن نغنم ماأصبنا منكم وتردون ماأصبتم منا فنعم ماذكرت ' وأما ماذكرت تدو'ن قتلانا وتكون قتلاكم في الناد ' فإن قتلانا 'قتلت على أمر الله ' اجورها على الله ليس لها ديات . فتبايع القوم على ماقال عمر ''

\* \* \*

وعن أبي رِمْثُمَة قال : صائيت مع الذي عَلَيْنَةُ وقد كان معه رجل

<sup>(</sup>١)مسلم ١:٤٤ وغيره

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢: ٨ قال وهو للبخارى مختصر

قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة ، فصلى رسول الله عَلَيْتُهُ ثم سلم ، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى بَشفَع ، فوثب عمر إليه فأخذه بمنكبه فهزاه ثم قال : اجلس فإنه لم 'يهملك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل . فرفع النبي عَلَيْتُ بصره وقال : اصاب الله بك يا ابن الخطاب '١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ١٨:٢ وابو داود ٢٦٤:١ مطولا

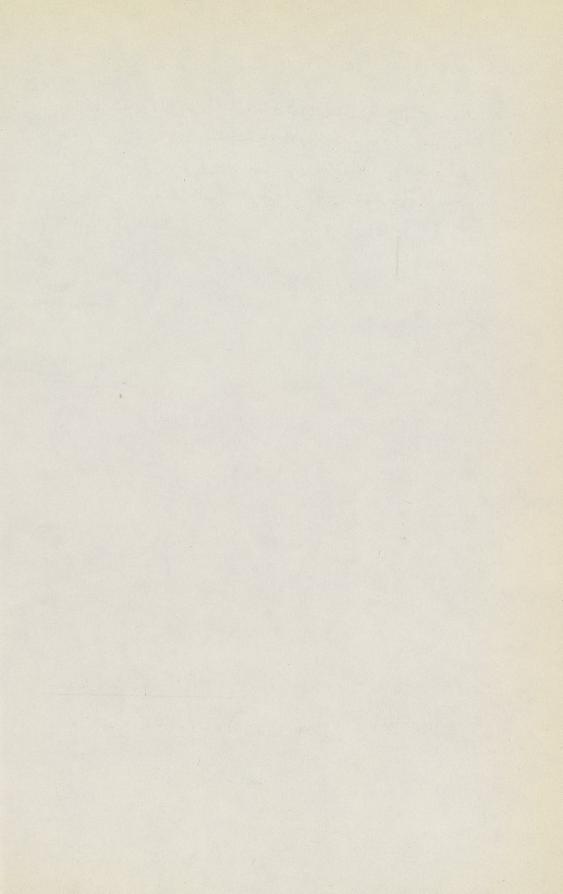

أسرةعمر



#### زوجاته في الجاهلية

تزوج عمر في الجاهلية ثلاث نسوة : قريبة بنت أبي أمية المخزومية وكانت من ذوات الجمال البارع ، وهي أخت أم سلمة (أم المؤمنين) . فكان بذلك سلف رسول الله علي (١٠)

والثانية : أم كلثوم (وقيل أن اسمها مليكة) (٢) بنت عمرو بن جرول الخزاعية فلما كانت الحديبية ، ونزل قوله تعالى : (ولا تمسكوا بعيصُم الكوافر ) طلقها (٣)

والثالثة : زينب بنت مظعون الجمحي ، وقد أسلمت وكانت من الماجرات وهي أم عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الأكبر (٤)

# زوجاته في الاسلام

# أم كاثوم بنت علي

أمها فاطمة بنت رسول الله عَلِيَّ . 'ولدت في عهـد النبي عَلِيَّ . خطبها عمر إلى علي فذكر له صغرها فقال عمر :

زو جنيا يا أبا الحسن ، فإني أرصد من كرامتها مالم يوصده أحد

فقال له علي": أنا أبعثها إليك ، فإن رضيتها فقـد زو"جتكها ، فاتروجها وجاء فجلس إلى المهاجرين في الروضـة (وكان يجلس فهـا

<sup>(</sup>١) ابن هشام ٢:٥٣٢ والاصابة ٤ :٥٠٣ وتفسير البغوي ٨:٤٣٣

<sup>(</sup>٢) المعارف ٧٩ وابن الأثار ٣:٢٢

<sup>(</sup>٣) ابن سمد ١٩٠١ وتفسير الكشاف ٤٠٠٤ والاصابة ٤٠١٤

<sup>(</sup>٤) الاصابة ٤:٩،٩ وابن سمد ١٩٠١

المهاجرون الأولون) فقال :

رَ فَــُنُونِي .

فقالوا : عادًا يا أمير المؤ منين ?

قال: تزو جت أم كلثوم بنت علي سمعت رسول الله علي يقول: كل سبب ونسب وصهري كل سبب ونسب وصهري كل سبب ونسب والسبب فأردت أن أجمع إليه الصهر.

تزوسجها على مهر أربعين ألفاً سنة سبع عشرة . ولدت له ذيداً الأكبر ورثقية . وتوفيت وابنها ذيد في يوم واحد بعد وفاة عمر ، أصيب ذيد في حرب كانت بين بني عدي فخرج ليصلح بينهم فشجه رجل في الظلمة فمات بعد أيام وصلى عليها عبد الله بن عمر ، قد مه الحسن بن علي ال

#### جميلة

هي جميلة بنت ثابت (٢) بن أبي الأقلح ، وأسمه قيس بن عصمة بن مالك الأوسي من الأنصار ، تكنى أم عاصم ، كان اسمها عاصية ، فلما أسلمت سمّاها وسول الله عَلَيْقٍ جميلة

<sup>(</sup>١) الاصابة ٤:٢٠، والدر المنثور ٦٣ وابن سعد ١:٠٠١ وعيون الاخبار ٤:١٧ وتاريخ أبي الفداء ١:١٧١ وتحفة المروس ٢٨

 <sup>(</sup>٢) في الممارف ٩ ٥ وابن الاثير ٣٠٢: لجميلة بنت عاصم بن ثابت وهو خطأ لانها أخت
 عاصم لابنته وفي الاغاني ٢٠:٣٠ جميلة بنت أبي الاقلح نسيما إلى جدها

وكانت لما أسلمت وكرهت اسمها جاءت عمر فقالت له : إني كرهت. اسمي فسِمـّني

فقال : أنت جميلة ، فغضبت وقالت : سمّيتني باسم الإماء ثم أتت رسول الله عَلَيْكُم فقالت : بأبي أنت وأمي ، إني كرهت اسمي فسمـّني

فقال : أنت جميلة (١)

تزوجها عمر سنة سبع فولدت له عاصماً (٢)

وكان عمر يجبها وتحبّه ، فكان إذا خرج إلى الصلاة مشت معه من فر اشها الله الباب ، فإذا أراد الخروج قبّلته ثم مضى ورجعت إلى فر اشها (٣)

ام حكيم بنت الحارث

هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام المخزومي ، كانت زوج عكر مة بن أبي جهل

حضرت يوم أحد وهي كافرة ثم أسلمت في الفتح ، وكان زوجها فر" إلى اليمن فقوج"هت إليه بإذن من النهي عليه فحضر معها وأسلم

ثم خرجت معه إلى غزو الرُّوم فاستشهد . فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص ، فلما كانت وقعة مرج الصفيَّر أراد خالد أن يدخل بها فقالت : لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع

فقال : إن نفسي تحدثني أني أقتل

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوي ١:٧٢

<sup>(</sup>٢) الاصابة ٤:٢٦ والدر المنثور ٢٦١ وابن سعد ١:٠٩١ وغيرها

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٢٠٦

قالت : فدونك

فاعرس بها عند القنطرة فعرفت بها بعد ذلك فقيل لها قنطرة

ثم أصبح فأولم عليها فما فرغوا من الطعام حتى وافتهم الروم دوقع القتال فاستشهد خالد ، وشد ت أم حكيم عليها ثيابها وتبدت وإن عليها أثر الحكوق (نوع من الطيب) ، قاقتت اوا على النهر فقتلت بعمود الفسطاط الذي أعرس بها خالد فيه سبعة من الروم

تزوسّجها عمر في الإِسلام فولدت له فاطمة '`

#### عانكة بنت زبر

هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 'نفيل القرشية العدوية أخت سعيد بن زيد وهي ابنة عم عمر كانت من المهاجرات ، وكانت من المفصاحة والجال على جانب عظم ، وأعطيت شطر الحسن ، تزوجها عبد الله (٢) بن أبي بكر وكاف بها وأقام سنة لم بشتغل بسواها وقال فيها الشعر ، فلما مات رثته بابيات منها :

قأقسمت لاتنفك عيني سخية عليك ولا ينفك جلدى أحمرا وقال لها عند موته :

\_ لك حائطي (أي بستاني) ولا تتزوجي بعدي

<sup>(</sup>١) الاصابة: ٤:٣٤٤

<sup>(</sup>٣) في المحاسن و الاضداد و نزهة الابصار و الاسماع : عبد الرحمن

\_ قالت : لك ذلك (١) فتزوجها عمر

ولما أولم عمر قال له علي (٢) يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أدخل ل رأسيي على عاتكة ? قال : نعم ، ياعاتكة استتري فـ أدخل رأسه فقـال :

وآليت ُ لاتنفك عيني سخية عليك ولا ينفك ُ جلدي َ أحمرا فنشجت نشحاً عالماً

, and

سبيعة بنت الحارث أول امرأة أسلمت بعد صلح الحدَيْبِيَة فلهــــة نزلت آية الامتحان ، امتحم النبي على ورد على زوجها مهر مثلها ، وتزوجها عمر

\* \* \*

وكانت له إماء ، (أمهات أولاد) ذكروا منهن : فكيهة ، ولُهُمَيَّة. وخطب امرأتين فما قبلتا به.

خطب إلى عائشة ، أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهـم وهي. صغيرة ، فقالت أم كلثوم : لاحاجة لي فيه ، فقالت لها عائشــة ::

<sup>(</sup>١) انظر ٢٤٦ سيرة أبي بكر الصديق لعلي الطنطاوي

<sup>(</sup>٢)وفي عبون الاخبار ٤:٥١١: عبد الرحمن بن أبيبكر وكأنه الاصح

تترغبين عن أمير المؤمنين ?

قالت : نعم إنه خشن العيش شديد على النساء (١) وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت : 'يغلق بابه ، ويمنع خيره ، ويدخل عابساً ، ومخرج عابساً (٢)

### أولاده

أجل أولاده عبد الله . وسيأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله ، وحفصة أم المؤمنين وكانوا تسعة من الذكور ، وخمساً من البنات ، وهم :

عبد الرحمن الأكبر شـــقيق عبد الله وحفصــة كنيته أبو عيسى وأمه زينب

عبد الرحمن الأوسط وكنيته أبو شيحه وهو الذي ضربه عمرو ابن العاص بمصر في الحمر ، ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض فمات بعد شهر (٣) وأمه فكيهة (أم ولد)

عبد الرحمن الأصغر وهو ابو عبد الرحمن وامه ام ولد

زيد الأُكبِر شقيق 'رقيَّة ، وأمها أم كلثــوم بنت علي وليس اله عقب

عبير الله

أمه ام كلثوم بنت جرول وهو أخو حارثة بن وهب الصحابي لأمه . ولد في عهد النبي عليه وغزا في خلافة أبية .

<sup>(</sup>١) ابن سمد الثالث ١٠٠٠ و ابن الاثير ٣٠٧٠ (٢) الطبري ١٠٠٥ (٣) انظر صفحة ٢٨٠ من هذا الكتاب

وكان من شجعان قريش وفرسانهم ، وهو القائل : أنا عبيــد الله يَنميني عمر في خير وريش من مضى ومن غبَر في الله عبيـد الله يَنميني عامل الله والشيخ الأغر المنافقة المناف

ولما قتل ابو لؤاؤة عمر عمد عبيد الله ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم

وكان علي حريصاً على ان يقتله بالهرمزان ، (قالوا) : فلما ولي علي الخلافة هرب إلى الشام فكان مع معاوية إلى ان قنتل معه بصفيّين ، في ربيع الأول سنة ست وثلاثين (١)

عاصم

أمه جميلة . ولد في السنة السادسة للهجرة · وكان من أحسن الناس خلقاً ، وكان عبد الله بن عمر يقول : أنا وأخي عاصم لانغتاب الناس .

وكان 'طوالاً جسياً وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمـه. قالوا ماأحد من الناس إلا ولا بد أن يتكلم ببعض مالا يريد إلا عاصم ابن عمر مات بالرَّبَدَة سنة سبعين وقيل: سنة ثلاث وسبعين.

وتمثل أخوه عبد الله لما مات بقول متمم بن 'نويرة : فليت المنايا كُنْ خلسَّفن مالكاً فعشنا جميعاً أو ذهبن بنا معا فقال له عمر لما تمثل به : كن خلسّفن عاصماً (٢)

<sup>(</sup>١) الاصابة ٢: ٥٧ و ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) الاصابة ٣: ٥٦ .

وكان عاصم يقول الشعر فقال لأخيه زيد لما شيج في حرب بني عدي بن كعب :

مضى عجب من أمرنا كان بيننا بجر" جناة الشر من بعد ألفة مشائيم جلا بون للغي مصحراً إذا مارأبنا صدعهم لم يلائموا وتأبى لهم فيها شراسة أنفس فيا زيد صبراً حسبة وتعرضاً ولا تأخذن عقلًا من القوم إنني كأنك لم تنصب ولم تلق إربة

وما نحن فيه بعد من ذاك أعجب رجعنا وفينا أفرقة وتحزب وللغي في أهل الغرابة تجلب ولم يك في أهل الغرادل مرأب وكاسم عند النحيزة مصعب لأجر ففي الأجر المعرض مرغب أرى الجرح يبقى والمعافل تذهب إذا أنت أدر كت الذي كنت تطلب

وكان عاصم يتغزل بزوجته أم عمار بنت سفيان الثقفية ، وله فيها الشعار منها :

ياصاحبيّ ألا لا أم عمار كأنها يوم حلّ الحي ذا سمٍ مثل السنان الـــاني لامبدّنة

بانت وأنت عليها عائب" زاري تفاحة " بيدي " نشوان عطار ولا قليل عليها لجمها العاري (١)

وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه وذلك أن عمر كان نهى عنى مَدْ ق اللهِ ( أي خلطه ) بالماء ، فخرج ذات ليلة في حواشي المدينة. يعس ومعه أسلم .

قال أسلم : فبينها هو يعس إذ عيي فاتكأ على جانب جـدار في عوف الليل ، وإذا بامرأة تقول لابنة لهـا : قومي إلى ذاك اللبن فامذُ فيه بالماء .

قالت لها : ياأمتاه أو ما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين ?

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ٢٧٢ وابن عساكر ٢٠٢٦

قالت : وما كان من عزمته يابنية ؟

قالت : أنه أمر مناديه فنادى لايشاب اللن بالماء .

فقالت لها : يابنية قومي الى اللبن فامذ ُقيه بالماء فإنه بموضع لايراك عمر ولا منادي عمر !

وعمر يسمع ذلك كلـ ه فوقعت مقالتها منه فقال :

ياأسلم عـــّـلم الباب واعرف الموضع .

ثم مضى في عَسه . فلما أصبح قال : ياأسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها ، وهل لهما من بعل .

فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية من بني هلال أيّم لابعل لهـا وإذا تيك أمها ليس لها بعل فأتيت عمر واخبرته .

فدعا عمر ولده : عبد الله وعبد الرحمن وعاصماً وقال :

هل فيكم من مجتاج إلى امرأة فأزوجه ? لو كان بأبيكم حركة الى النساء ماسبقه منكم أحد إلى هذه الجارية .

فقال عبد الله : لي زوجة .

وقال عبد الرحمن : لي زوجة .

وقال عاصم : ياأبتاه لازوجة لي فزوجني .

فبعث الى الجارية فزوجها من عاصم ، فولدت له محمداً وبنتاً هي. أم عاصم ، فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحريم فأتت بعمر بن. عبد العزيز (١)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٧٧ والرياض النفرة ٢:١٦ وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبيد الحكم ٧ ونهاية الارب ٣ : ٣٠٨ ونزهة الجالس ٣ : ٦٤

وقد مر" أن عمر انفق عليه من مال الله لما زوجه شهراً ثم قال : ياكِرْ فَأَ اضرب عنه .

ثم دعًا عاصماً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، أي بني قد نحلتك من مالي بالعالية فانطلق اليه فاجدده ثم بعه ثم استنفق وأنفق على أهلك (١).

عياض

أمه عاتكة بنت زيد (٢) .

, eap

أمها زينب بنت مظهون . هي أم المؤمنين ولدت قبل المبعث بخمس سنين ، كانت قبل أن يتزوجها النبي عَلِيلَة عند خُنيَس ابن حُذافة السَّهمي وكان بمن شهد بدواً ، ومات بالمدينة فانقضت عديما فعرضها على عمل على أبي بكر فسكت ، فعرضها على عمان حين ماتت وقية بنت النبي عَلِيلَة فقال : سأنظر في أمري ، فلبث أياماً ثم لقيه فقال : ما أريد أن أتزوج اليوم .

فذكر ذلك عمر لرسول الله عَلَيْكَ فقال : يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة .

فلقي أبو بكر عمر فقال : لا تُنجِد علي " (أي لا تفضب ) ، فإن

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ : ٨٤ -

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ه . ٢ والرياض النضرة ٢ : ١٨ وغيرهما

رسول الله عَلَيْنَ ذكر حفصة فلم أكن أفشي سر" رسول الله عَلَيْنَهُ ولو تركها لتزوّجهما وتزوّج وسول الله عَلِيْنَهُ حفصة بعد عائشة سنة تُلاث على الراجع (١١).

بقية الينات

رقية وأمها أم كلثوم وشقيقها زيد الأكبر (٢)
وفاطمة وأمها أم حكيم (٢)
وصفية وقد كانت مع النبي عليه يوم خيبر (٢)
وزينب وأمها أفكيهة (أم ولد) وهي أخت عبد الرحمن الأصغر

### أبوه وإخوته

أما أبوه ، فقد مر الحديث عنه في أول الكتاب ، ولم تكن له اله منقبة ولا مزية .

أما إخوته فكانوا ثلاثة ، زيد وفاطمة وقد سبقاه الى الاسلام ، وصفية ، وروي أنه كان له أخ من أمه .

أما ضرار بن الخطاب فلا يمت إلى عمر بصلة نسب . روي أن هشام بن الوليد بن المفيرة المخزومي قبل رجلًا من الأزد هو أبو الزهير الزهراني من أود شَنُوءة وكان صهر أبي سفيان بن حرب ، فبلغ ذلك قومه بالسّراة فوثبوا على ضرار بن الخطاب الفهري ليقتلوه ، فعدا حتى

<sup>(</sup>١) الاصابة ٤ : ٢٧٣

<sup>(</sup>٢) الرياض النفرة ٢ : ٨٠ وغيرها (٣) الاصابة ٤ : ٥ ٥ / ١٠٠٠ الم

دخل بيت أم جميل الدّوسية وعاذ بها ، فقامت في وجوههم ودعت قومها فمنعوه لها ، فلما ولي عمر رضي الله عنه ظنّت أم جميل أنه أخو ضرار بن الخطاب فأتته بالمدينة ، فلما انتسبت عرف القصة فقال : ياأم جميل ! لست بأخيه إلا في الاسلام وقد عرفنا منتّك عليه ، فأعطاها على أنها ابنة سبيل (۱) .

زير

يكنى أبا عبد الرحمن ، وأمه أسماء بنت وهب من بنى أســـد ، وكان أسن ً من أخيه عمر (٢) وأسلم قبله

كان طويلًا بائن الطول ، أسمر ، آخى رسول الله عَلَيْقَ بينه وبين معن بن عدي بن العجلان ، و ُقتلا جميعاً باليَمامة شهيدين

شهد بدراً و'أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عَلَيْكُ وكان له ولعمر يوم بدر درع واحد ، فجعل كل واحد منها يقول : والله لايلبسها غيرك ، وصبر يوم 'أحد في أربعة أنفس ولم يهرب فيمن هرب .

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوى ٢ : ٨١ والمسامرات ٢:٣٢ وبلوغ الارب ١:٩٠١

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١:٥٢٥

مُسَيَّلُمَةً وُ مُحَكِمٌ بن الطفيل ، وكان (الرجّال) مجيال ذيد بن الخطاب ، علما دنا صفّاهما قال زيد :

يارجال ، الله الله فو الله لقد تركت الدين ، وإن الذي أدعوك إليه لأشرف لك وأكثر لدنياك

فأبى فاجتلدا ، فقـُتلُ الرجَّالُ وجعلُ ذيد يشتد بالراية يتقـدم بها في نحر العدو مُ ثم ضارب بسيفه حتى 'قتل

وكان قاتل زيد هو أبو مريم الحنفي فقال له عمر يوماً:

أقتلت زيد بن الخطاب ?

قال : أكرمه الله بيدي ولم 'يهِنتي بيده

فقال عمر : كم ترى المسلمين قتلوا منكم يومئذ ?

قال : ألفاً وأربعهائة يزيدون قليلًا

فقال عمر : بئس القتلي

وَل أَبُو مَريم : الحَمْد الله الذي أَبقاني حتى رجعت إلى الدين الذي الذي لنبيَّه عليه السلام والمسلمين

فسر" عمر بقوله . وقضى أبو مريم بعد ذلك على البصرة .

وحزن عمر على أخيه زيد حزناً شديداً حتى كان يقول: ماهبت الصبّباً إلا وجدت نسيم زيد ، لقد سبقني بالحسنيين ، أسلم قبلي ، واستشهد قبلي ، وكان يقول: ماشاء أحد أن 'يبكيني فذكر زيداً إلا فعل ، وكان إذا أصيب عصيبة يقول: قد أصبت بزيد فصرت!

وعن عمران العبدي" عن أبيه قال : صليّت مع عمر بن الخطاب. الصبح ، فلما انفتل من صلاته ، إذا هو برجل قصير أعور ، متنكباً قوسـاً وبيده تمراوة (عصا) فقال : من هذا ?

فقال : متمم بن 'نو يرة

فاستنشده قوله في أخيه فأنشده :

الهمري وما دهري بتأبين مالك ولا جزع مما أصاب فأوجعا القد كفيّن المنهال تحت ثيابه فتي عير مبطان العشيات أروعا

حتى بلغ إلى قوله:

فقال عمر : هذا والله التأبين . يرحم الله زيد بن الخطاب . . إني لأحسب أني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك ثم قال له :

ما أشد مالفيت على أخيك من الحزن ?

فقال : كانت عيني هذه قد ذهبت فبكيت بالصحيحة ، فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدمع ! فقال عمر : إن هذا لحزن شديد ، مايحزن هكذا أحد على هالكه

قال متمم : لو ُقتل أخي يوم اليَـمَـامة كما قتل أخوك مابكيته أبداً . فصبر عمر وتعزسي عن أخيه وقال : ماعز اني أحد عنــه بأحسن مما عز "يتني

(قـــال ابن جعفر ) فقلت لابن أبي عون : أمــا كان عمر يقول الشعر ?

فقال : لا ، ولا بيتاً واحداً ورثاه رهم العدوي من آل عمر بقصيدة يقول فيها : ألا ياذيد زيد بني 'نفيل لقد أورثتنا ويلًا بويل (١)

#### فاطمة

كانت من السابقين إلى الإسلام أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن 'نفيل العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة قبل إسلام أخيها عمر وهي كانت سبب إسلامه كما مر" ذلك في باب إسلام عمر

كانت تعضد الإسلام وتحرّض نساء قريش على اتباعه حتى دخل في دين الإسلام نساء ورجال كثيرون بسببها ، وكانت محبة اللخير ، كادهة الشرّ آمرة بالمعروف ، ناهية عن المنكر (٢)

#### مفد

تزوجها سفيان بن عبد الأسد ، فولدت له الأسود ، وتزوجها 'قدامة بن مظمون (٣)

#### اخوه لائم

ولعمر أخ من أمه اسمه عثمان بن حكيم بن أبي الأوقص السلمي ويقال : بل هو أخو زيد لأمه (٤)

<sup>(</sup>١) الإصابة ١:١١٥

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٤:١٨٣ والدر المنثور ٢٢٣

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٤:٨٤٣

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٢: ٩٥٤

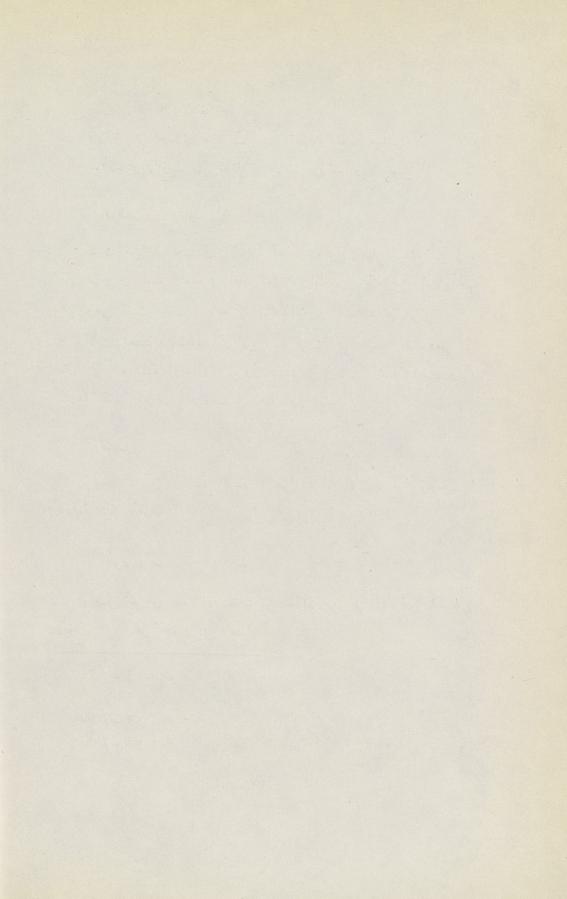

مانبعمر



مناقب عمر كثيرة وانا أطرح منه ا مالا أصل له ، ثم أروي ماصح منها ومالم يبلغ درجة الصحة ، وأذكر المصدر ، وادع للقارىء ( فيها وفي غيرها من فصول هذا الكتاب )معرفة درجة الصحة في الخبر .

ومن المعلوم ان الخبر الذي يفيد العلم هو مانقل الينا بالتواتر ، وما تلقته الامة بالقبول ، فالاحاديث المتواترة قليلة ، ولكن أحاديث الآحاد التي تلقتها الامة بالقبول ، واجمعت على العمل بها كثيرة وان الحديث المقبول ، الذي هو حجة ، هو ماصح سنده ومتنه.

ورب حديث صحيح السند ، ولكنه مخالف للقرآن ، او مخالف للمشاهد المحسوس ، او مخالف لحديث آخر اصح منه وأثبت ولا يكن التوفيق بينها ، فيكون هذا الحديث صحيح السند ولكنه لايخالفه فيا لا بحال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب ولكنه لا يخالفه فيا لا بحال فيه لا دعاء النسخ . ولا يخالف في قوله الواقع المشاهد . واحاديث البخاري و مسلم كلها صحيحة السند قطعا وباقي الكتب السنة فيها الصحيح والحسن والضعيف ومالم يثبت من الاحاديث

اما مايروى في كتب التاريخ والمحاضرات والادب بلا سند متصل، ولا تخريج واضح ، فليس فيه حجة اصلا ، لاسيا ان كان في كتاب لهو ومجون ككتاب الاغاني لابي الفرج واشباهه .

على أنهم يتساهلون في رواية احاديث الفضائل والمناقب ، لانه لا يترتب عليها حكم شرعي عا لا يتساهلون بمثله في احاديث الاحكام . وهذا بعض ما جاء في الخبر ، من مناقب عمر :

# ما نزل فيه أو بسببه من القرآن

روي عن عطاء في قوله تعالى: ( وإذَ ا جاءكَ النَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلُ سلامٌ عَلَيْكُمْ كَنَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسَهِ الرَّحْمَةَ الرَّحْمَةَ الرَّحْمَةَ أَنْكُهُ مَنْ عَلَى مَنْكُمُ سُوءاً بِجهَالَةً مُنْ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وأصْلَحَ وَأَنْكُ مُ عُفُورٌ رَحِيمٌ ) قال نزات في أبي بكر وعو وعثان وعلى ، وجماعة آخرين ذكرهم (١)

وعن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ( وَ تَوْعَنْمَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَــل مِّ تَجْرُرِي مِنْ تَحْتَهِمُ الْأَنْمَ ـَاهُ وَقَالُوا النَّحَمَّدُ لللهُ النَّهُ عَلَى الْوَا النَّهُ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وعن الضحاك في قوله تعالى : (والنَّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرُسُلُهِ أُوائِكُ مُمُ الصِدِّ يَقُونَ والشَّهدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِم لَهُم أَجْرُ مُمُ وَالنَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوائِكَ أَصْحَابُ وَنُورُهم والنَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوائِكَ أَصْحَابُ النَّجَحِيمِ ) قال : هم ثمانية "، ابو بكر ، وعلى ، وزيد ، وعثمان ، وطلحة ، والنَّزبير ، وسعد ، وحمزة ، وعمر تاسعهم ألحقه الله تعالى بهم لما عرف من صدق نيته (٢)

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ١: ٢٦ (١) الرياض النضرة ١: ٢٧

وعن ابن سعد في قوله تعالى : ( لا تَتَجِيدُ وَهُما ُيؤَمِنُونَ بِاللهِ وَالسَّيَوُمُ اللهِ مِنْ مِنْ وَاللهِ وَرَسُولُهُ ) . . الآية نؤلت والشيوم الآخر يُوادُّونَ مَن حَادَّ الله وَرَسُولُهُ ) . . الآية نؤلت في ابي بكر ، دعا ابنه يوم بدر الى البراز فقال : يا رسول الله دعني أكون أول الرَّعيل

فقال رسول الله عليه : مَتَّعَنْدًا بِنفسكُ يَا أَبَا بِحُورٍ.

وفي عمر ، قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر .

وفي على وحمزة ، قتلا شيبة بن ربيعة والوليد بن عنشه يوم بردر ، وفي أبي عبيدة بن الجراح ، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد ، وفي مصعب بن عمير ، قتل اخاه عبيد بن عمير يوم أحد وذلك قوله تعالى : ( وَلُو كَانُوا آبَاءَهُمْ أُو أُ بناءُهُمْ أُو وَ إِخْو النَهِمُمُ أُو وَ عَشِيرَتَهِمْ ) (١)

وقال ابن عباس: إن هذه الآية ( أكم تو إلى الذين يو محمون أهم المنوا عبا أو نول إليك وما أنول من والمنافقين أو يد ون أن يتحا كمنوا إلى الطائعوت وقد أمروا أن يَكُفُر وا به ) نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يهودي خصومة ، فقال اليهودي : ننطلق يقال له بشر كان بينه وبين يهودي خصومة ) فقال اليهودي : ننطلق الدي سماه الله الطاغوت ، فأبى اليهودي أن محمد بن الاشرف ، وهو الذي سماه الله الطاغوت ، فأبى اليهودي أن محمد إلى رسول الله علي فقضى رسول الله علي بن المافق لك أتى معه إلى رسول الله علي بنا إلى عمر فقضى بنا إلى عمر فقضى بنا إلى عمر ، فقال اليهودي ، فاما خرجا لزمه المنافق وقال : انطلق بنا إلى عمر فأتيا عمر ، فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه ،

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ١:٧٢

فلم يرض بقضائه وزعم أنه مخاصمي اليك ، فقال عمر المنافق : أكذلك قال : نعم . فقال لهما عمر : رويداً حتى أخرج إليكما ، فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ، ثم خرج فضرب به المنافق حتى بود (أي مات) .

وقال :هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ، فنزلت هذه الآية (١)

#### مو افقاته

قال عمر : وافقت ربي في ثلاث : في مقام ابراهيم ، وفي الحجاب وفي أسارى بدر (٢)

موافقته في مقام ابراهيم

قال عمر : يارسول الله اليس هذا مقام ابواهيم أبينا ? قال بلي .

قال عمر : فلو انخذته مصلي .

فانزل الله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ ابْرَاهُمُ مُصْلَى ﴾ (٣)

موافقته في الحجاب

قالت عائشة : كان عمر يقول لرسول الله عَلَيْتُهُ : احجب نساءك قالت : فلم يفعل.

<sup>(</sup>١) تفسير الخازن ١٠٨٠٠ **و**النسفي ١:٧٠٠

<sup>(</sup>٢) مسلم ١١٦:٧ وحلية الاولياء ٢:١٤ وابن الجوزي ١٧

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ٢٠٠٠١ وابن الجوزي ١٧

وكان أزواج النبي عَلَيْكُ يُخرجهن ليلا إلى ليل قبل المناصع ( وهو صعيد افيح خارج المدينة ) فخرجت سودة بنت زمعة ( وكانت امرأة طويلة ) فرآها عمر وهو في المجلس فقال : عرفناك ياسودة ! حرصاً على أن ينزل الحجاب. قالت : فأنزل الله عز وجل آية الحجاب (١)

( وفي رواية ) قال عمر : قلمت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن. يحتجبن فإنه يكلمهن البَرُ والفاجر فنزلت آية الحجاب (٢)

وقد مضى ذكر موافقته في أسرى بدر .

# موافقته في نحربم المخر

عن أبي ميسرة قال : إن عمر كان حريصاً على تحريم الخمر ، فكان يقول : اللهم بين لنا في الخمر فإنها تُذهب المال والعقل ، فنزل قوله تعالى في سورة البقرة : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّخَمْرِ وَا لْمَيْسِمِ قَلْ في سورة البقرة : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّخَمْرِ وَا لْمَيْسِمِ قَلْ في سورة البقرة : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّخَمْرِ وَا لمَيْسِمِ قَلْ في سورة البقرة : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّخَمْرِ وَا لمَيْسِمِ قَلْ في في من الله عَنْ في من الله عَنْ في من الله عَلَيْهِ عَمْر فتلاها عليه .

<sup>(</sup>١) البخاري ٦:٩٠١ ومسند احمد ٦:٣٠٢

<sup>(</sup>٢) البخاري ١:٥٠١ ومسند احمد ١:٤٢و٣٣

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ٢٠٢١ وابن الجوزي ١٧

وفقال عمر : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً .

في فرات الآية السيق في النساء : ( يَمَا أَيُّمَ السَّدِينَ آمَنَهُوا السَّدِينَ آمَنَهُوا اللَّهُ وَالنَّمُ مُ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) خدعا رسول الله عِلِيَّةِ عمر فتلاها عليه .

فقال عمر: اللهم بين لنا في الحمر بياناً شافياً ، فاؤلت الآية الي في المائدة : ( يَاأَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الحَمَّرُ وَالمَيْسِرُ والأَنْصَابُ وَالْمَانِ وَالمَيْسِرُ والأَنْصَابُ وَالْمَانِ وَالْمَيْسِرُ والأَنْصَابُ وَالْمَانِ وَالْمَيْسِرُ والأَنْصَابُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَدَاوَة وَالبَغْضَاءَ فِي الحَمْرِ والمَيْسِرِ ويصَدُّ كُمْ عَنْ ذَكَرِ اللهِ وَعَنِ وَالبَغْضَاءَ فِي الحَمْرِ والمَيْسِرِ ويصَدُّ كُمْ عَنْ ذَكَرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ وَعَنِ الصَّلاةِ وَهَلَاهِا اللهِ عَلَيْسِهُ وَنَ ) فدعا رسول الله عَلَيْسِهُ عمر فقلاها عليه فالما بلغ ( وَلَهَلُ أَنْشَهُ وَنَ ) فدعا رسول الله عَلَيْسِهُ عمر فقلاها عليه فالما بلغ ( وَلَهَلُ أَنْشَهُ وَنَ ) فدعا رسول الله عَلَيْسِهُ عمر فقلاها عليه فالما بلغ ( وَلَهَلُ أَنْشَهُ وَنَ ) قدال عمر : انتهنا عارب انتهنا (۱)

# موافقته في ترك الصيرة على المنافقين

قال عمر : لما 'توفي عبد الله بن أبري 'دعي رسول الله عليه الصلاة عليه عليه الله عليه الصلاة عليه ، فقام إليه ، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت : يارسول الله أعكى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا : كذا وكذا \_ أعهد حتى إذا أكثرت عليه ، قال :

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ١ : ٢٠٥ ومسند أحمد ١ : ٣٥ وسنن النسائي ٢ : ٣٢٣ باختلاف يسير .

أخر عني ياعمر ، إني خيرت فاخترت : قد قيل لي ( اسْتَغُفْرِ الْهُمْ أُو لا تَسْتَغُفْرِ الْهُمْ أُو لا تَسْتَغُفْرِ الْهُمْ أَنِي تَسْتَغُفْرِ الْهُمْ مَسْعِينَ مرَّةً فَلَنَ تَسْتَغُفْرِ اللهُ اللهُ الْهُمُ ) فلو أعلم أني إن زدت على السبعين نُغفر له زدت . ثم صلى عليه ومشى معه ، فقام على قبره حتى فرغ منه .

فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله ، والله ورسوله أعلم ، فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: ( َولا 'تصلِّ على أحدَ مِنْمُهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا َتَقَهُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) . فما صلى رسول الله عَلَيْتُهُ بعده على منافق ولاقام على قبره حتى قبضه الله عز وجل(١)

### موافقة في الاستئذان

عن ابن عباس ارسل النبي عَلَيْتُهُ غلاماً من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه ، فدخل عليه وكان نامًا وقد انكشف بعض جسده ، فقال اللهم حرّم الدخول علينا في وقت نومنا .

( وفي رواية ) قال : يارسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا الله على حال الاستئذان فنزلت : ( يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنَنُوا لِيَسَّتُمَّ ذَنْكُمُ اللهِ عَالَى اللهِ مِنْكُورِ وَ اللهِ مِنْ مَنْكُورِ مَنْكُورِ وَ حِينَ تَضَعَنُونَ ثِيَا بَكُم مِنَ الطَّهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مِنْ تَصْعَنُونَ ثِيَا بَكُم مِنَ الطَّهِ مِنْ وَمِنْ تَعْمَدُونَ ثِيَا بَكُم مِنَ الطَّهِ مِنْ اللهَ عَلَيْ وَمِنْ تَعْدُ صَلاةً العَشَاءِ ) الآية (٢)

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ٧: ١١٦

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ١ : ٢٠٦

# مواففات أخرى

لما نزل قوله تعالى: ( 'ثلة" مِنَ الأُوَّلِينَ . وَقَالِيلَ مِنَ الأَوَّلِينَ . وَقَالِيلَ مِنَ الآخرين ؟ الآخرين ) بكى عمر وقال : يارسول الله ! وقليل من الآخرين ؟ آمنا بوسول الله عَلَيْتُهُ وصد قناه ومن ينجو منا قليل ؟ فأنزل الله تعالى: ( 'ثلة" مِنَ الأُوَّلِينَ وَثُلُةٌ مِنَ الآخرِينَ ) (١)

وعن على أن عمر الطلق إلى اليهود فقال : إني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجدون وصف محمد في كتابكم ?

قالوا : نعم ، قال : فما يمنعكم "من اتباعه ?

قالوا: إن الله لم يبعث رسولاً إلا كان له من الملائكة كفيل ، وإن جبريل هو الذي يكفل محمداً وهو الذي يأتيه ، وهو عدو"نا من الملائكة ، وميكائيل سلمنا ، فلوكان هو الذي يأتيه اتبعناه .

قال : فإني أشهد أنه ما كان ميكائيل ليعادي َ سلم جـبريل ، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل

قال : فمر نبي الله عليه فقالوا : هذا صاحبك ياابن الخطاب

فقم إليه وقد أنزل الله عليه : ( 'فل 'من كان عد'و" ألجِبْرِيل فإنه ' مَن كان عد'و" ألجِبْرِيل فإنه ' مُصدة فأ لها بين يديه فإنه ' مُصدة فأ لها بين يديه وهدى واله من كان عددوا لله و ملا محكته ورسله و حدريل و مديكال فإن " الله عدو للكافرين ) (٢)

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ١: ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) الرياض ١ :٥٠٠ وتاريخ الخلفاء ٨٤

وعن عمر قال : نزلت هذه الآية : ( وَلقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مَنْ سُلُلَلَةً مِنْ طَيْنِ . مُمْ جَعَلَنَاهُ نُطفَةً فِي وَرَارٍ مَكِينٍ . مُمْ خَلَقْنَا النُطفَة عَلَقْنَا النُطفَة عَلَقْنَا النُطفة عَلَقْنَا العَلقة مُضْعَة فَخلَقْنَا النُطفة عَلقه المُضعَة عظاماً وَخَلقاً أَمْ أَنْ العَلقة مُضْعَة أَخلقاً آخر ) فلما نزلت عظاماً وكسو نا العظام لحدماً مُمَّ أنشأناه وخلقاً آخر ) فلما نزلت فلمت أنا : تبارك الله أحسن الخالقين ، فنزلت : ( مَقبارك الله أحسن الخالقين ، فنزلت : ( مَقبارك الله أحسن الخالقين ) فنزلت : ( مَقبارك الله أحسن الخالقين ) ! ١٠

# موافقة في الاُذان

عن ابن عمر أنه قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيينون الصلوات ، وليس ينادي بها أحد . فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل قرناً مثل قرن اليهود .

وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : لما أمر رسول الله عَلَيْكَ بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده ، فقلت له :

<sup>(</sup>١) الجامع الكبير « مخطوط » والمحاسن والمساوي ١ : ٨٧

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢: ٢ والنسائي ١:٣٠١

فقلت : ندعو به الى الصلاة

قال : أفلا أدلك على ما هو خير" من ذلك ؟

فقلت له : بلي

قال تقول : الله أكبر أربع مرات ... ( الى أن قال ) : فلما أصبحت أتيت رسول الله عراقية فأخبرته بما رأيت

فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألق عليه مارأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك

قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به

قال : فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته ، فخرج يجر ً رداءه ويقول :

والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله عليه الله الحد (١)

ماورد فيه من الاحاديث والآثار

افضل الناسي بعد ابي بكر

قال عرو بن العاص : بعثني النبي عَلَيْتُ على جيش ذات السلاسل ، فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ? قـال : عائشة . فقلت : من

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤ : ٣٤ وسيرة ابن هشام ٢ : ١٩

الرجال ? فقال أبوها ، فقلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر بن الخطاب » فعد " رجالاً (١)

وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلية ؟ قال: أبو بكر . قلت: ثم من ? قال: ثم عر ، وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثم أنت ، قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين (٢)

وعن ابن عمر قال : خرج رسول الله عَلِيْتُهِ بِينِ أَبِي بِكُر وعمر فقال : هكذا نبعث (٣)

وعن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة ، أي أصحابه كان أحب إليه ؟ قالت أبو بكر . قلت : ثم أيهم ؟ قالت : عمر . قلت : ثم أيهم ؟ قالت : أبو عبيدة (٤)

وعن أبي جحيفة السُّوائي قال: سمعت عليهًا رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها? أبو بكر، ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر (٥)

عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول ورسول الله عَلَيْتِهِ حي": أفضل أمة النبي عَلَيْتُهُ بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان (٦)

<sup>(</sup>١) البخاري ١٠٢٠ ومسلم ١٠٩٠١

<sup>(</sup>٢) البخاري ٤:٥١٠ وسنن أبي داود ٤:٢٠٦

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ٢٦:١ والترمذي ١٣٣:١٣

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ١:٢٦

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١: ٢٠١

<sup>(</sup>٦) أبو داود ٢٠٨:٤

وأذن عمر يوماً للناس، فدخل شيخ كبير يعرج وهو يقود ناقة رجيعاً (أي مهزولة) بجاذبها، حتى وقف بين ظهراني الناس، ثم قال:

و إنك مسترع و إنا رعية وإنك مدعو " بسياك ياعمر لذي يوم شر " ك شر ه لشير اره وخير لن كانت مؤ انسه الخير

فقال عمر : لاحول ولاقوة إلا بالله من أنت ? قــال : عمرو بن بَوَّاقة . قال : ويجك فما منعك أن تقول : ( وَ اعلَـمُوا أَ عَمَا غَنَـمْ تُمُ مِنْ شَمَّ مِنْ شَمَّ مِنَ لِللهِ مُخْسَمَهُ وَ لِلرَّسُولِ ) ، ثم قرأها إلى آخرها ، وأمر بناقته فقبضت وحمله على غيرها ، وكساه وذوده .

... ثم بينا عمر يسير في طريق مكة يوماً إذا بالشيخ بين يديه يرتجز ويقول!

ما إن رأيت كفتى الخطبًاب أبر الدين وبالأحساب بعد النبي صاحب الكتاب

فطعمه عمر بالسوط في ظهره فقال : ويلك وأين الصدّيق ? قال : مالي بأمره علم يا أمير المؤمنين! قال : أما إنك لو كنت عالماً ثم قلت هذا لأوجعت ُ ظهرك! (١)

أحد المبشرين بالجنة

عن أبي موسى الأسْعري قال: توضأت في بيتي ثم خرجت فقلت:

<sup>(</sup>١) شرحالنهج ٣:٣١ والإصابة ٣:٣١ وأبوبكر الصديق ٢٣٧ باختلاففي اللفظ.

لألزمن وسول الله عليه ولأكون معه يومي هذا . فجئت المسجد فسألت عن النبي عليه فقالوا : خرج وجه هاهنا

فخرجت على اثره أسأل عنه حتى دخل بئو أريس ( بستان بقرب أفياء) فجلست عند الباب ، وبابها من جريد حتى قضى رسول الله عليه حاجته فتوضاً ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئو أريس وتوسسط قُنه عالم أي حافتها ) و كشف عن ساقيه ودلاهما في البئو ، فسلسمت عليه ، ثم انصرفت فجلست عند الباب ، فقلت : لأكونن بو اب رسول الله عليه اليوم ، فجاء أبو بكر فدفع الباب . فقلت : من هذا ? فقال : أبو بكر .

فقلت : على رِسلك ، ثـــم ذهبت فقلت : يارسول الله هذا أبو بحر يستأذن

فقال : ائذن له وبشره بالجنة . فأقبلت حتى قلت لأبي بكر : ادخل ورسول الله مِتَالِيَةِ يبشّرك بالجنة .

فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله عَلَيْتُ في القُفّ ، ودلتّى رجليه في البَرْ كما صنع النبي عَلِيَّةٍ وكشف عن ساقيه ، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني

فقلت . إِن ُيود الله بفلان خيراً (يويد أخاه) يأت به ، ف إذا إنسان يحر "ك الباب ، فقلت من هذا ? فقال : عمر بن الخطاب .

فقلت على رَسلك ، ثم جئت إلى رسول الله عَلَيْتُهِ فسلمت عليهِ فقلت : هذا عمر بن الخطاب يستأذن

فقال : انذن له وبشره بالجنة ، فجئت فقلت له : ادخل وبشرك رسول الله عَلَيْقِ فِي القف رسول الله عَلَيْقِ فِي القف

عن يساره ودلى" رجليه في البئر ، ثم أتى عثمان فأذن له وبشره بالجنسة على بلوى تصيبه (١) .

وقال سعيد بن زيد : قال رسول الله عَرَاقِيَّةٍ : أبوبكر في الجنة وعمر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعمر في الجنة ، الى آخر العشرة (٢) وعن جابر قال : كنا مع رسول الله عَرَاقِيَّةٍ عند امرأة من الانصار صنعت له طعاماً ، فقال النبي عَرَاقِيَّةٍ :

يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ، فدخل أبو بكر فهنتيناه ثم قال : يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ، فدخل عمر فهنتيناه ثم قال : يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ، فرأيت النبي عَلَيْكَ مُن قال : يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ، فرأيت النبي عَلَيْكَ مُن يُدخل رأسه تحت الرداء فيقول : اللهم إن شئت جعلته علياً ، فدخل على فهنتيناه (۳)

أشرهم في دبن الله

عن أنس بن مالك عن الذي عَلَيْ قال : أرحـــم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشد هم في دين الله عمر (١)

نعم الرجل

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكِ : نعم الرجل أبو بكر،

<sup>(</sup>١) البخاري ؛ ١٩٦٠ وقد ذكر الحديث في مواضع ومسلم ٧ : ١١٨ ومستند احمد ٢ : ١٦٥ عن ابن عمر مختصراً .

<sup>(</sup>۲) مسند احمد ؛ : ۱۸۷ وغیرها والترمذی ۱۳ : ۱۸۲ وابن الجوزي ۱۹

<sup>(4)</sup> amile 18th 4: 144

<sup>(</sup>٤) مسند احمد ٣ : ٢٨١ ونحوه في ابن الجوزي ٣٣ والرياض النضرة ١ : ٢١

نعم الرجل عمر ، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح ، نعم الرجل أسيَيْد ابن حُضير ، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شمّاس ، نعم الرجل معاذ بن جبل ، نعم الرجل معاذ بن عرو بن الجهور (١)

# قصره في الجنة

وعن أبي هريرة قال: بينا نحن عند رسول الله عُرِيْقَ إِذْ قال: بينا أنا نامٌ وأيتُني في الجنة ، فإذا امرأة "تتوضأ إلى جانب قصر ، فقلت: لمن هذا القصر ? فقالوا: لعمر ، فذكرت غيرته فولتيت مدبراً . فبكى عمر وقال: أعليك أغار يارسول الله ؟ (٢)

### اكرام بالشهادة

وعن أنس ان رسول الله عَلَيْكُ صعد أحداً هو وابو بكر وعمر وعمّان ، فرجف بهم ، فقال : اثبت أحدُ ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان (٣)

وفي رواية عن أبي هريرة ان رسول الله على على حراء هو وابو بكر وعمر وعمّان وعلي وطلحة والزبير ؛ فتحر كت الصغرة فقال

<sup>(</sup>١) الترمذي ١٠: ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) البخاري ١٩٨٤ ومسلم ١١٤٧ ومسند أحمد ٢:٩٣٣ وغيرها

<sup>(</sup>٣) البخاري ٤: ١٩٧

رَسُولُ اللهُ عَلِيْكِ : اهدأ وفي رواية اسكن حِرَّاء فما عليك إلا ّ نبيُ ُ أُو صِدَّيق أو شهيد (١)

#### رجحانه بالامة

عن أبي أمامة الباهلي ان رسول الله علي قال: دخلت الجنة فسمعت فيها خَسَنْفة (أي حسّاً وحركة) بين يدي فقلت: ماهذا? قال: بلال، قال: فمضيت فإذا اكثر اهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين، ولم أر أحداً أقل من الأغنياء والنساء، قيل لي: أما الأغنياء فهم ها هنا بالباب يحاسبون ويمعصون (٣) وأما النساء فألهاهن الأحمران: الذهب والحرير.

قال : ثم خرجنا من احد أبواب الجنة الثمانية ، فلما كنت عند الباب أتيت بكيفيَّة فو ُضعت فيها ، ووضعت أمني في كفة فرجحت بها .

ثم أتي بأبي بكر فو ُضع في كفة وجيء بجميع أمتي في كفة فرجح ابو بكر ، وجيء بعمر فو ُضع في كفة وجيء بجميع أمتي فو ُضعوا فرجح عمر (٣)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٧:٨٠١ والرياض النضرة ٢١:١ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) الممص: التواء في عصب الرجل

<sup>(4)</sup> amil IEL 0: POY

### جمل الله الحق على لساد وقلب

عن ابن عمر وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عِلَيْكِيْمِ : إِن الله تعالى عمل الحق على لسان عمر وقلبه (١)

# السكينة تنطق على لسانه

عن علي قال : كنا 'نوى ونحن متوافرون ( اصحابَ محمد عَالِيَّةٍ )، أن السكينة تنطق على لسان عمر (٢)

### خوف الشيطان منه

عن سعد بن أبي وقاص قدال : استأذن عمر على رسول الله عليه وعنده نساء من قريش يكلسمنه ويستكثرنه ، عالية أصواتهن ، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، فأذن له رسول الله عليه ورسول الله عليه فقال عمر : أضحك الله سنتك يارسول الله ، قال : عجبت من هؤلاء اللاتني كن عندي ، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ، قال عمر : فأنت يارسول الله كنت أحق أن يَهَبُنن ، ثم الحجاب ، قال عمر : فأنت يارسول الله كنت أحق أن يَهَبُنن ، ثم قال : أي عدو الله وأغلظ من رسول الله ، قال رسول الله ؟ قلن : نعم انت أفظ وأغلظ من رسول الله ، قال رسول الله عليه يا ابن

<sup>(</sup>۱) مسند احمد ۲ : ۳ ه وغیرهـا وسنن أبي داود ۳ : ۱۳۸ و ۱۳۹ و ابن ماجــهـ ۱ : ۲۷ وغیرها .

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ١ : ٧٠٧ والحلية ١ : ٢٤ وتاريخ الحلفاء ٦٤

\*الخطاب، والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فحيًا غير فحيًّك (١)

وعن عائشة قدالت: كان رسول الله عَلَيْتُهُ جالساً ، فسمعنا لـعَطاً وصوت صبيان ، فقام رسول الله عَلَيْتُهُ ، وإذا حبشية تَوْفِن (ترقص) والصبيان حولها ، فقال : ياعائشة تعالى فانظري ، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله عَلَيْتُهُ فجعلت أنظر اليها مادين المنكب إلى رأسه ، فقال لي : أما شبعت ؟

فجعلت أقول: لا ، لأنظر منزلتي عنده ، إذ طلع عمر ، فارفض الناس عنها ، فقال رسول الله عليه الناس عنها ، فقال سياطين الإنس والجن قد فر والحن قد فر والحن الم عمر (٢)

وعن 'بريدة أن النبي عَلِيْكُ قِدم من بعض مغازيه ، فأتته جارية" سوداء فقالت: يارسول الله! إني كنت نذرت إن رد"ك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف" وأتغنى

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخارى ٤:١٥ وغيرها وصحيح مسلم ١:٥١ ومسند أحمد ١:١١ وغيرها قال في فتح الباري ١٠٧٠ أما النسوة فهن من أزواجه ، ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن ، لكن قرينة قوله يستكثرنه يؤيد الاول ، والمراد يطلبن منه اكثر مما يعطيهن ، وقوله أضحك الله سنك لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ، بل لازمه « وهو السرور » أو نفي ضد لازمه « وهو الحزن » . وقولهن ; أنت أفظو أغلظ يقتضي الشركة في أصل الفمل يمارضه قوله تمالى ; « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فإنه يقتضي أنه لم يكن فظاً ولا غليظاً . والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك صفة لازمة ، فلا يستلزم ما في الحديث ذلك ، بل مجرد وجوب الصفة له في بعض الاحوال ، وهو عند انكار المنكر مثلاً . وجوز بعضهم أن الأفظ هنا بمعني الفظ . اه

<sup>(</sup>٢) الترمذي ١٢ : ١٤٨

فقال لها رسول الله عَلَيْكَمْ : إن كنت نذرت فاضربي ، وإلا" فلا .. فجعلت تضرب والنبي عَلِيْكَمْ جالس ، فدخل ابو بكر وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب

ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استبها ثم قعدت عليه

فقال النبي عَلَيْكُمْ ، إن الشيطان لَيخاف منك ياعمر ، إني كنت جالساً وهي تضرب ، ثم دخل علي حالساً وهي تضرب ، ثم دخل علي وهي تضرب ، فلما دخلت أنت ياعمر ألقت الدف (۱)

# أحد المحد ثيم

عن أبي هريرة عن النبي عراقية قال: إنه قد كان فيا مضى قبلكم، من الأمم ناس '' 'محدَّثون (أي ملهمون) وإنه إن كان في أمتي هذه منهم، فإنه عمر بن الخطاب (٢)

دينه

عن أبي سعيد الخُدُري أن رسول الله عَلَيْكَ قال : بينا انا نامُ رأيت الناس يُعْرُضُون علي وعليهم 'قنُص' منها مايبلغ الثدي ' ومنها مادون ذلك ، وعُرُض علي عمر بن الخطاب وعليه قبيص يجر آه ، قالوا : فما أو الت

<sup>(</sup>١) الترمذي ١٣ : ١٤٧ وأسد النابة ٤ : ١٦ وغيرهما

<sup>(</sup>٢) البخاري ٤:٤٤ ومسلم ٧:٥١ ومسند أحمد ٢:٩٣٣ وغيرها.

de

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَلِيْكُ قال : بينا أنا نامً إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه ابن ، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ، قالوا : فما أولت ذلك يارسول الله ? قال : العلم (٢)

بينه وين الفنة باب مغلق

(عن حذيفة قال): أنا جلوساً عند عمر فقال: أيكم محفظ حديث رسول الله عليه في الفتنة ?

(قال حذيفة ) فقلت : أنا

قال: إنك لجريء

(قال) سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله ورلده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر فقال: مالك ولها يا أمير المؤمنين? إن بينك وبينها باباً مغلقاً قال: فنكسر الباب أو يفتح?

قال : لا بل يكسر

<sup>(</sup>١) البخاري ١:١١ ومسلم ١١٢:٧ ومسند أحمد ٣:٣٨ والدرامي ٢:٨١٢ وغيرها (٢) البخاري ٨:٥٧ ومسلم ١١٢:٧ والدرامي ٢:٨٢١ وغيرها

قال: ذاك أجدر أن لايغلق

قلنا لحذيفة : أكان عمر يعلم من الباب ? قال : نعم . كما كان يعلم أن دون غدد الليلة . إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط ! فهم أن أن نسأله من الباب ? فقلنا لمسروق : سله ، فسأله فقال : عمر (١)

# افندوا بأبي بكر وعمر

عن 'حذَيفة بن اليمان قال : قال رسول الله مِلْقِيْمِ : إِنِي لاأُدري مَابِقِ اللهِ مِلْقِيْمِ : إِنِي لاأُدري مابقال إلى أبي بكر مابقال أبي فيكم ، فاقتدوا باللذين من بعدي . وأشار إلى أبي بكر وعمر (٢)

### سيراكهول اهل الجنة

(عن على قال) قال رسول الله صلية : أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ، إلا النبيين والمرسلين ، لاتخبرهما ياعلي ماداما حَسَّن (٣)

### عيفري

عن عبد الله بن عمر عن النبي علي أنه قال : اربت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قسليب (بئر) فجاء أبو بكر فسنزع ذنوباً

<sup>(</sup>۱) البخاري ۱ : ۳۳ ومواضع اخرى منه ومسند أحمده و ۱۰ و وسن ابن ماجه ٢ : ٢ و وغيرها والفظ لابن ماجه وفيه إشارة الى الحديث الذي أخرجه البرار عن عثان بن مظمون قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا غلق الفتنة «وأشار بيده إلى عمر» لايزال بينكم وبين الفتمة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهر كم « تاريخ الحلفاء ٢ ؟ » وكان حديقة قد عم ذلك من رسول الله ص لاانه يعلم الفيب

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ١ : ٥ ٢ والثابت انه لم يصحح شيء في هذا الباب ، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحداً ليكون بعده (٣) ابن ماجه ١ : ٢٦

( دلواً مملوءة ) أو كنوبين نزعاً ضعيفاً ، والله يغفر له ، ثم جاء عمر ابن الخطاب فاستحالت عَرْباً ، فلم أرَ عبقرياً يَفُرْ ِي كُوْ يَه حتى دَو ِي الناس وضربوا بعَطَنَ (١)

قال الشافعي : ومعنى قوله « وفي َنزْعه ضعف » قيصر ُ مدته ، وعجلة موته ، وشغله بالحرب لأهل الردّة عن الافتتـاح والازدياد الذي بلغه غير في طول مدّته (٢)

# أرم مع الذي عليه

عن ابن عمر أنه كان مع النبي عَلَيْكَ في سفر على بـَكُر ٍ صعب العمر ، وكان يتقدم النبي عَلَيْكَ فيقول له أبوه :

ياعبد الله ! لا يتقدم النبي "أحد (٣)

# محمنه للنبي عسالته

عن عبد الله بن هشام قال : كنا عند النبي عَلَيْكُ وهو آخذ "بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : يارسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي ، فقال النبي عَلِيكَ : والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ، فقال له عمر : فا إنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي عَلِيكَ : الآن ياعمر (٤)

<sup>(</sup>١) البخارى ٤: ١٩٨ ومسلم ٧: ١١٣ وغيرهما

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧: ٣٢

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ٢: ٥٠ وقال : أخرجه البخاري

<sup>(</sup>٤) الرياض النفرة ٢: ٥٧ قال: أخرجاه

### نشار من الأخبار

# امرأة زد على عمر

(قال عبد الله بن مصعب) خطب عمر رضوان الله عليه فقال: لاتزيدوا مهور النساء على أربعين ارقية وإن كانت بنت ذي الفضة ، يعني يزيد ابن الحصين الحارثي ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال . فقامت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها فطس فقالت : ماذاك لك ! قال : ولم ؟ قالت : لأن الله تعالى يقول : (وَ آتَيُنتُهُ وَاحْدَاهُنَ وَنَعْطَاراً فَلَلَا عَرِيدُ وَمَ اللهُ عَلَيه : امرأة أصابت ورجل أخطأ (۱)

#### عزل خالر

وقال عمر في خطبته بالجابية : وإني أعتذر إليكم من عزل خالك ابن الوليد ، فإني أمرته أن يجبس هذا المال على ضعفة المهاجرين فأعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان ، فنزعته وأمرت أبا عبيدة بن الجراح ، فقام أبو عمرو بن حفص بن المغيرة فقال : والله ما أعذرت ياعمر . ولقد نزعت غلاماً استعمله رسول الله عليه ، وأغمدت سيفاً سلة وسول الله عليه ، وقطعت رحماً وحسدت عليه ، ووضعت أمراً نصبه رسول الله عليه ، وقطعت رحماً وحسدت

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٢٩ وشرح ابن ابي الحديد ١:١٦ والكافي الشـــاف ٤٠ من ضرق كثيرة .

بني العم ". فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : إنك قريب القرابة حديث السن ، تغضب في ابن عمك (١)

### ماعلى الحب وحده نبني البيوت

وقال عمر رضي الله عنه لرجل هم بطلاق امرأته وزعم أنه لايحبها: أو كل البيوت بني على الحب ? فأين الرعاية والتذمم ؟ (٢)

### مواقبت الصلاة

عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . ثم كنب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله ، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر مايسير الركب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس ، والمغرب إذا غربت الشمس ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، فمن نام فلا نامت عينه (ثلاثاً) ، والصبح والنجوم بادية مشتم مشتمكة (٣)

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ١٣٥ واشار في الاصابة ؛ : ١٣٩ أن القصة اخرجها النسائي

<sup>(</sup>٢) ربيع الابرار للزنخشري «مخطوط»

<sup>(</sup>٣) الموطأ ١ : ٢١ ، ٢٢ وراجع « بلوغ المرام » لتجمع الآثار الواردة في هذا

### صلعت فرفنك

عن الأصمعي قال: تقدمت امرأة إلى عمر رضي الله عنه ، فقالت: والله عنه ، فقالت: والما عَمْر حُفَص ، الله لك! فقال: مالك ? أعقرت (أي دهشت) ؟ فقالت: صَلعت فنرقتك!

و إنما كانت تريد أن تقول: يا أبا حفص عمر ... و فرقت صلعتك ، فغلطت من هيبته (١)

منزد

قَـال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : منزل عمر بالمدينة خِطة من رسول الله عِلَيْنِيْمِ (٢)

### عمر والراهب

قال أبو عمران الجنوني: مر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بدير راهب ، فناداه: ياراهب! فأشرف عليه ، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي ، فقيل: ياأمير المؤمنين مايبكيك من هذا? قال: ذكرت قول الله عز وجل : (عَا مِلهُ نا صِبة تَصْلَى ناراً حا مِية ) فذلك الذي أبكاني (٣)

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ١:١١

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٦ وابن سعد ١: ٥٩١

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٦٤

# كل ماساءك مصببة

قال عبد الله بن خليفة : انقطع سُسْع نعل عمر رضوان الله عليه فاسترجع ( أي قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ) وقال : كل ما ساءك مصيبة (١)

### المرعب بالكرج

في مراسيل أبي داود أن عمر بن الخطاب رأى لاعباً يلعب بالكرُرَّج ( مثل المُهر 'يلعب عليه (٢)) فقال : لولا أبي رأيت هذا يلعب به على عهد رسول الله عليه للفيته من المدينة .(٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ١٦٦ (٢) وهو فيعامية الشام « كرش » (٣) روض الانف ٢ : ٣٠٠

مقيلعمر

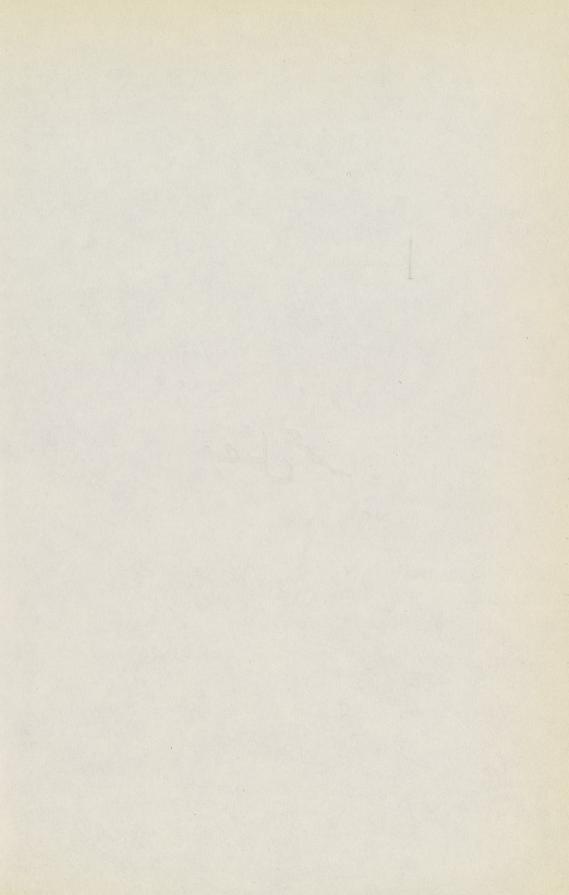

فوجى، المسلمون يوم الأحد ٢٣ ذي الحجـة سنة ٢٣ الهجرة بمقتل عمر ، وهو على أتم مايكون قوة ونشاطاً ، وهو في أظهر مـكان وآمنه في المسجد ، وكان الذي طعنه عبداً فارسياً يقال له أبو اؤاؤة ، وكان قد هدده بالقتل فما بالى به عرر .

واذا كان صحيحاً مايرويه ابن سعد من أن كعب الاحبار أخـبره أولاً بأنه لاينسلخ ذو الحجة حتى يموت . ومـا يرويه الطبري من أنه جاءه مر"ة ثانية فقال له :

ياأمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاث

إذا صح هذا كان كعب الاحبار شريكاً في الجريمية ، وكانت مؤامرة ، ومازعه من أنه يجد ذلك في التوراة ، زع باطل لأن التوراة الموجودة اليوم هي التي كانت عند كعب الاحبار ، وليس فيها ( ولا يكن أن يكون فيها ) تاريخ موت عمر وتعيين اليوم الذي يموت فيه .

ثم إن في الرياض النضرة رواية بأن عيينة بن حصن أخبر عمر بأن عجمياً سيطعنه ووضع يده على موضع الطعنة ، فإذا صحت كان عيينة مطلعاً على المؤامرة ، ولكني لاأدى صحتها لأنها لم تسند أولاً إسناداً يبعث على غلبة الظن بأنها صحيحة ، ولان عيينة كان اعرابياً جلفاً جافياً . . وكان يسمى الاحمق المطاع فلم يكن من المعقول ان يشركوه في هذا الستر ، أو يطلعوه عليه ، ولو كان قال ذلك ، وكان بريئاً من تهمة الاشتراك في الجريمة لما كتمه بعد مقتل عمر ، وافيخر به وذكر أنه الاشتراك في الجريمة بذلك الصحابة .

بقي الخبر الثالث الذي يرويه ابن سعد ، وهو أهم من هـذا كله لانه شهادة من عبـد الوحمن بن أبي بكر بأنه مر" عـلى أبي لؤلؤة والهرمزان وجفينة وهم يتناجون فلما باغتهم وثبوا فسقط من بينهم خنجر وصفه لهم ، فرأوا أنه الخنجر الذي قتل به عمر ، فكان ذلك سبباً لمقتل الهرمزان وجفينة ، فإن صح كانت مؤامرة فارسية . ونحن نروي الاخبار ، وندع للقارىء الاستنباط والنقدير .



# إثارات فناملي

### عمر وكعب الاحبار

عن سعد الجاري مولى عمر بن الحطاب ، أن عمر رضي الله عنه دعا أم كائوم بنت علي بن أبي طالب وكانت تحته ، فوجدها تبكي ، فقال : مايبكيك ? فقالت : ياأمير المؤمنين ، إن هذا البهودي يقول : إنك على باب من أبواب جهنم . فقال عمر : ماشاء الله ! والله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سعيداً . ثم أرسل الى كعب الاحبار ، فدعاه فلماجاءه ، قال : ياأمير المؤمنين ! لانعجل علي فوالذي نفسي بيده ، لاينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنية ، فقال عمر : أي شيء هذا ، مرة في الجنة ومرة في النار ? فقال : ياأمير المؤمنين والذي نفسي بيده ، إنا لنجدك في كتاب الله ( يقصد التوراة ) على باب من أبواب نفسي بيده ، إنا لنجدك في كتاب الله ( يقصد التوراة ) على باب من أبواب عهم ، تمنع الناس أن يقعوا فيها ، فإذا مت من لم يزالوا يقتحمون فيها إلى وم القيامة (١)

ثم جاءه فقال له أ: ياأمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام ،-قال : وما يدريك ? قال : أجده في كتاب الله التوراة . فقال عمر :ـ

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١: • ٤٠

آلله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة ?! قال : اللهم لا ولكن أجد صفتك و حليتك بأنه قد فني أجلك ، وعمر لايحس وجعاً ولا ألماً ... فلما كان من الغد جاءه كعب فقال : ياأمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان !. ثم جاء من بعد الغد فقال : ذهب يومان وبقي يوم وليلة هي لك إلى صبحها ! . . . فلما كان الصبح خرج إلى الصلاة وطعن .

رؤبا منام

قالوا: عمر

قات : ولم ٢٠

قالوا: لأن فيه ثلاث خصال ، لايخاف في الله لومة لائم ، وأنه خليفة مستخلف ، وشهيد مستشهد . (قال) فأتى أبا بكر فقصها عليه ، وفأرسل أبو بكر إلى عمر ليبشره ، فجاء فقال لي أبو بكر: اقصص رؤياك ، فلها بلغت خليفة مستخلف زبركني عمر وانتهرني وقال :اسكت ، تقول هذا وأبو بكر حي ?

فلما كان بعدُ وولي عمر ، مررت بالشام وهُو عـلى المنبر فدعاني وقال : اقصص رؤياك فقصصتها ، فلما قلت إنه لايخاف في الله لومــة الائم ، قال : إني لأرجو أن يجعلني الله منهم .

فلما قلت خليفة مستخلف قال : قد استخلفني فأسأله أن يعينني على ما ولا"ني .

فلما ذكرت شهيد مستشهد قال : أنتى لي بالشهادة وأنا بين أظهركم تغزون ولا أغزو ? ثم قال : بلى يأتي بها الله أنتى شاء ، يأتي بها الله أنتى شاء (١)

### رؤيا اخرى

عن أبي موسى الأشعري ، قال : رأيت كأني أخدت جوادً كثيرةً فاضمحلت حتى بقيت جادًة واحدة ، فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل فإذا رسول الله عليه فوقه والى جنبه أبو بكر ، وإذا هو يومى لعمر ، أن تعال ، فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات والله أمير المؤمنين . فقال له أنس : ألا تكتب إلى أمير المؤمنين ? قال : ما كنت لأنعى إليه نفسه (٢)

### عمر وابن عصن

وقال ُعيينة بن حصن لعمر : احترس أو أخرج العجم من المدينة فإني لا آمن أن يطعنك رجل منهم في هذا الموضع ( ووضع يده في الموضع الذي طعنه فيه أبو لؤلؤة) (٣)

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ١: ٢١٢

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١:٠٠٠ والرياض النضرة ٢:٥٠

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ٢ : ٥٧

# رمية أصابت(١)

وعن 'جبير بن 'مطعيم ، قال : حججت مع عمر آخر حجة حجها فينا نحن واقفون مع عمر على الجبل بعرفة إذ سمعت رجلً يقول : ياخليفة رسول الله ! ثم قال : ياأمير المؤمنين ، فقال أعرابي من لهب ( وهم حي من أزد تشنوء ق وكانوا أصحاب عيافة ) من خلفي : ما هذا الصوت ? قطع الله لهجتك (أو لها تك ) والله لايقف أمير المؤمنين على هذا الجبل بعد هذا العام أبداً ، فسببته وأد بته .

فلما كان الفد وقف عمر يومي الجمار فجاءت حصاة غائرة فأصابت رأسه ، ففصدت عرقاً فسال الدم ، فسمعت رجلًا من الجبل يقول : أشعرت ! أما والله لايقف بعد هذا العام هاهنا أبداً . فالتفت فإذا ذلك الليم فوالله ماحج عمر بعدها (٢)

# ناع من الجن !

وعن عائشة قالت : لما كان آخر حجة حجها عمر أذن لأزواج النبي عَرَافِيَّةٍ بالحج ، فخرجنا معه ، ولها صدرنا عن عرفة وارتحلنا من المُحصَّب من آخر الليل ، أقبل رجل على راحلت ، فقال وأنا أسمع : أين كان عمر أمير المؤمنين نزل ? فسمعت رجلًا آخر يقول : هاهنا ، فأناخ راحلته ثم رفع عقيرته ، فقال :

<sup>(</sup>١) اى كلمة رماها فصادفت قدراً ، ولا يعلم الغيب إلا الله

عليك سلام من إمام وباركت فَمَن يَسْعُ أُو يُوكُبُ حِنَاكِي نَعَامَةً فضيت أموراً ثم غادرت بعدها وزاد في روانا :

وزير الني في وحمه وولـــــــــــه من الفضل والإسلام والدين والنقى أبعد قتيل في المدينة أظامت فما كنت أخشى أن تكون وفاته أنظل" الحصان البكر تبدي عويلها وكنت تَشُوبُ العدل بالبر والتقى وحركم صليب الدبن غرير مزوق قالت عائشة علما صمعت ذلك ، قلت لبعض أهلي : اعلموا علم هذا الرجل ، فانطلقوا إليه ليـألوه فلم يجدوه في 'مناخه ، فكنا نتحدث أنه من الجن ، فقدم عمر من تلك الحجة فطعن فمات ، حتى إذا قتل عمر نحل الناس هذه الابيات الشَّمَّاخ بن ضرار ( أو أخاه 'مزرّداً ، وكانوا إخوة ثلاثة كامهم شاعر ) قالت : فلقيت 'مزرّدا' بعــد ذلك

فحلف بالله ماشهد تلك السنة الموسم (١)

رؤيا لعمر

عن معدان بن أبي طلحة أن عمر خطب الناس يوم الجمعة ( بعد

يد الله في ذاك الأديم المهزَّق

المدرك ماقد من بالأمس يُسْبَق

بواثق في أكمامها لم تفتديق

كـاه الإله 'جنه لم تخر"ق

فيابك عن كل الفواحش مغلق (?)

له الأرض تهتز العضاه المدونق

بكفيَّى سننتي أزرق العبن مطرق

عليه فويق الأيطل المتاريق

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١ : ١ : ٢ و ٢٧٢ والرياض النضرة ٢ : ٩ ٧ وابن عساكر « مخطوط » والاستيماب ١ : ٧٣ ؛ وابن الجوزي ١٨٣ ، ١٨٣ مع اختلاف بـين الروايات ويظهر مع هذا كله أن الخبر موضوع.

رجوعه من الحج ، وتلك آخر جمعة عاشها ) فذكر النبي عربي وذكر أبا بكر ثم قال: إني رأيت رؤيا لاأراها إلا لحضور أجلى: رأيت كأن ديكاً نقرني نقرتين ، وإن قوماً يأمرونني أن استخلف وإن الله لم يكن ليضع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيَّه ، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء السنة الذين توفي رسول الله عليلية وهو عنهم راض ، وإني قد علمت أن أقواماً سيطعنون في هذا الامر بعدي ، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام ، فإن فعلوا ذلك فأوامك هم أعداء الله الضُّلا"ل (١) ، ثم إني لم أدع شيئاً هو أهم إلي من الكللة وما راجعت رسول الله عَلَيْكُم في شيء ماراجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء منذ صاحَبته ماأغلظ في الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في بطني وقال : ياعمر ! تكفيك الآبة التي في آخر النساء . وإني إن أعش أقض فيها بقضة يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لايقرؤه ، ثم قال : الله-م إني أشهدك على أمراء الأمصار ، فإني إنما بعثتهم المعلسّموا الناس دينهم ومنَّة نبيهم ، ويعدلوا عليهم ، ويقسموا فيُشْهَم بينهم ، ويرفعوا إلى " ماأشكل من أمررهم (٢)

طابه الشهادة

عن سعيدبن المسيّب أن عمر لما نفر من وبيَّ أناخ بالأبطح ، ثم كوسم

<sup>(</sup>١) قال في تيسير الوصول ٢ : ٩٤ اخرحه البخاري مختصراً ومسلم بطوله

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱ : ۲ ؛ ۲ و ابن عساكر « مخطوط » و الرياض النضرة ۲ : ۷ و ابن الجوزي ، ۸ ه وغيرها

كومة من البطحاء ، فألقى عليها طرف ردائه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السهاء ، ثم قــال : اللهم كبرت سنتي ، وضعفت قو "تي ، وانتشرت رعيّــتي ، فاقبضني إليك غير مضيّـع ولا مفر ط . اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك ، واجعل موتى في بلد رسولك . فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن (١)

( وفي رواية عن حفصة ) فقلت أنتى يكون هذا ? قال : يأتيني ي يه الله إذا شاه (۲)

المجرم

كان عمر لايأذن لسبي قد احتلم أن يدخل المدينة ، حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يستأذنه في غلام صَنَع يدعى أبا لؤاؤة واسمه فيروز ، لديه أعال كثيرة فيها منافع للناس : فهو حدّاد ونقـّاش ونجـّار . فأذن له عمر ، فأرسل به المغيرة وكان يستغلــه كل يوم أربعة دراهم وضرب عليه مائة درهم في كل شهر لأنه كان يصنع الأرحاء (٣) ، فجاء الغلام الى عمر يشتكي إليه ويقول : ياأمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل علي علتي فـكلمه لي ليخفف عني فقـال له عمر : فما خراجك بحثير من الاعال ؟ فذكرها له ، فقال له عمر : فما خراجك بحثير فاتق الله وأحسن الى مولاك . ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه هـ فاتق الله وأحسن الى مولاك . ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه هـ

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۱ : ۱ : ۲ و أسد الغابة ؛ : ۲۰ و الرياض النضرة ۲ : ۲۰ و قال. :: خرجه البخاري . (۲) الرياض النضرة ۲ : ۲۰ و ابن الجوزي ۲۸۲ (۳) ج رحى أي طاحون

يخفف عنه ، فانصرف العبد منه صنباً ، وقال : وسع الناس كلهم عدله غيري - وكان خبيثاً إذا نظر إلى السبي الصغار ، يأتي فيمسح رؤوسهم ويبكي ، ويقول : أكل عمر كبدي ، فأضمر قتل عمر ، فاصطنع خنجراً له رأسان وسمة ، ثم أتى به الهر ، زان فقال : كيف ترى مهذا ? قال : أرى أذك لا تضرب بهذا أحداً إلا قتلته .

وجعل أبو أؤلؤة يتحين الفرص ، فمر يوماً بعمر فقال له عمر : الم أحداث أنك تقول : لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالربح ? فالتفت العبد ساخطاً عابساً إلى عمر ( ومع عمر رهط ) فقال : لأصنعن لك درحى يتحدث بها الناس .

فلما ولى قال عمر للرهط الذي معه: أوعدني العبد آنفاً (١)

بهتم بالرعية الى يوم الاخير

عن عمر و بن ميمون الأو دي قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بثلاثة أيام أو أربع بالمدينة وقف على حذيفة بن اليان وعثان بن حينيف وكان قد استعمل حذيفة على ماسقت دجلة ، واستعمل عثان على ماسقى الفرات قال : كيف فعلما ? أخاف أن تكونا قد حملما الارض مالا تطبق ، قالا : حملناها أمراً هي له مطبقة ، مافيها كثير فضل . قال : انظرا أن تكونا حملما الارض مالا تطبق ، قالا : لا فقال عمر : ائن سلت في الله لأدعن أرامل أهل العراق لا محتجن إلى رجل بعدى أبداً ، قال : فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصب (٢)

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١: . . ه ٢ و ١ ه ٢ و الرياض النضرة ٣: . ٧ و ١ ٧ وأسد الغابة ٤: ٦ ٧ وتاريخ الطبري ٤: ه ٢٤ و ه : ١٢ وغيرها

<sup>(</sup>٢) أسد الفابة ٤ : ٤ ٧ و الخراج لابن آدم ٧ ٧ و الخراج لأبي يوسف ٤٤ و ابن الجوزي . . . و ابن عساكر ( مخطوط ) . . .

# تفصيل الحاديث

قال عمرو بن ميمون : إني لقائم مابيني وبين عمر إلا ابن عباس غداة أصيب ، وكان إذا مر " بين الصفوف قال : استووا حتى إذا لم يَر فيهم خللا تقد م فكبر ، فربما قرأ بسورة يوسف أو النحل ونحو ذلك في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس ، فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول : قتلني ( أو أكلني ) الكلب . حين طعنه ، وجاءه في كتفه وفي خاصرته وقمل ضربه ست ضربات .

فطار العلم بسكين ذات طرفين لا ير" على أحد يميناً ولا شمالاً الا طعنه ، حتى طعن ثلاثة عشر رجلًا ، مات منهم تسعة ( وقيل سبعة ) فلما رأى ذلك رجل من المسلمين ( هو عبد الرحمن بن عوف ) طرح عليه بُو نسساً له ليأخذه ، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقد مه ، فأما من بلي عمر فقد رأى الذي رأيت ، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ما الأمر إلا أنهم فقدوا صوت عمر جعلوا يقولون : سبحان الله ! سبحان الله !

( وروي ) أن عمر لما طعن انصرف إلى منزله ، وماج الناس حتى كادت تطلع الشمس ، فنادى عبد الرحمن : يا أيها الناس الصلاة ، الصلاة ، فنقدم فصلتى بأقصر سورتين في القرآن (١).

<sup>(</sup>١) قال المحب الطبري ٢ : ٧٧ ولا تمارض بين الروايتين الأنه يقــــال إنه أمره أولاً عمرٍ ، ثم قدمه الناس للصلاة .

قال عرو: رأيت عمر لما طعن ، عليه ملحفة صفراء ، قد وضعها على جرحه ، وخر وهو يقول: (وكان أمر الله قدراً مقد وراً مقد وراً) (١) وفي رواية عن عمرو بن ميمون أيضاً أنه قال : شهدت عمر يوم طعن وما منعني أن أكون في الصف المتقدم إلا هيبته ، وكان رجلا مهيباً وكنت في الصف الذي يليه ، وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه ، فإن رأى رجلًا متقدماً من الصف أو متأخراً عدله بالدرة ، فذلك الذي منعني منه ، فلما أقبل له عمر ، عرض له ابو لؤلؤة غلام المغيرة ، فناجاه قبل أن يسوسي الصفوف ، ثم طعنه ثلاث طعنات ، فسمعت عمر وهو يقول : دونكم الكلب ، إنه قتلني (٢) قال الحب الطبري : ورواية القتل في الصلاة ، أصح وأرجح (٣)

### بعر ما طعن

قال ابن عباس : لم أزل عند عمر ، ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر فقيل : إنكم ان تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة ، فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة ! فانتبه وقال الصلاة والله إذن ولا حق (٤) ونظر في وجوهنا ثم قال : أصلتى الناس ? (قال ابن عباس)

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٢ ه ٢ و ٣ ه ٢ وأســـد الفابة ؛ ؛ ٢ و ٧ ٦ والرياض النضرة ٢ : ٨ ٦ و ٧٠ وابن الجوزي ٢ ٨ ٦ وتاريخ أبي الفدا ١ : ٣ ٧ ١ ودول الاســلام ؛ : ٧ وغيرها مم اختلاف في الروايات والخبر في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢ : ١١ وابن سعد ١ : ٢٤٦ والاستيعاب ٢ : ٢٨٤

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ٢: ٧٧

<sup>(؛)</sup> الفائق ١: . ؛ ١ وقال في تفسيرها : أي الصلاة مقضية إذن ولاحق مقضي غيرها ، كأنه أراد أن في عنقه حقوقاً جمة مفترضاً عليه الحروج عن عهدتها ، وهو غير مقتدر عليها ، فهب أنه قضى حق الصلاة فيا بال الحقوق الأخر ، وقيل : ممناه ولاحظ في الاسلام لمن تركها ، ويحتمل ولاحظ لي فيها لأنه وجدنفسه على حالسقطت عنه الصلاة فيها وهذا الواقع.

قلت : نعم . قال : لا إسلام لمن ترك الصلاة ، ثم دعا بو ضوء فتوضاً ثم صلى وإن جرحه ليشعب دماً (۱) ثم قال : يا ابن عباس ، اخرج فسل من قتلني . فخرجت من باب الدار ، فإذا الناس مجتمعون ، جاهلون بأمر عمر ، فقلت : من طعن أمير المؤمنين ? قالوا : طعنه عدو "الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ، ثم طعن معه رهطاً ، ثم قتل نفسه .

فرجعت فإذا عمر يمدني النظر ، يستأني خبر ما بعثني إليه ، فقلت : غلام المفيرة بن شعبة ، قال : الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجتني عند الله بسجدة سجدها له قط ، ما كانت العرب لتقتلني ، ثم قال : قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ، وكان العباس أكثرهم رقيقاً ، قلت : إن شئت فعلنا (أي قتلنا) قال : بعد ما تكلمو الساذكم ، وصَلَّو القبلت م ، وحجُوا حجّكم ? واحتمل إلى بيته (٢) .

# ابن عباس يسأل الناس

ولما احتمل ودخل الناس عليه قال: يا ابن عباس! اخرج فناد في الناس: أعن ملأ منه و مَشْورة كان هذا الذي أصابني ? فقالوا: معاذ الله ، والله ما علمناه ولا اطلعناه وقال البدريون المهاجرون والأنصار حين سألهم: لا والله ، ولوددنا أن الله زاد في عمره من أعمارنا (٣)

وقال ابن عمر : ولما طعن أبي خشي أن يكون له ذنب إلى الناس. لا يعلمه ، فدعا عبد الله بن عباس ، وكان يحبّه ، فقال : احبّ أن تعلم لي أمر الناس ، فخرج إليه ثم رجع فقال : يا أمر الناس ، فخرج إليه ثم رجع فقال : يا أمرير المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) ابن عماكر ( مخطوط ) وابن الجوزي ١٩١٥ و ١٩١ وابن سعد الثالث ١ : ٤٥٣

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٤ : ٤ ٧ وابن الجوزي ١٨٥ و ١٨٧ والرياض النضرة ٣ : ١٨٣

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ٢ : ٧١ وابن سعد ١ : ٧٤٧ وابن الجوزي ١٨٦

ما أتبت على ملأ من المسلمين إلا يبكون ، فكأنما فقدوا اليوم أبناءهم (١)

### تقرير الطبيب

لما احتمل انطلق الناس معه إلى البيت ، وكأنهم لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ ، فقائل يقول : لا بأس ، وقائل يقول : أخاف عليه (٢)

قال ابن عمر: فسمعت عمر يقول: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى عبر حي هذا. فأرسلوا إلى طبيب من العرب، فسقى عمر نبيذاً فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة، فدعوت طبيباً من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبناً فخرج اللبن من الطعنة بصديد أبيض، فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد، قال عمر: صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك كذ بتك (٣).

### يمنع البطء

فبكى القوم حين سمعوا ما قال الطبيب ، فقال عمر : لا تبكوا علمينا ، من كان باكياً فليخرج ، ألم تسمعوا ما قال رسول الله عليه ، ويُعدّبُ الميت ببكاء أهله عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ( مخطوط ) (۲) ابن الجوزى ۱۸۷ والرياض النضرة ۲: ۲۸ (۳) ابن الجوزي ۱۸۵ و ۱۸۹ وابن عساكر ( مخطوط )

<sup>(</sup>٤) ابن سمد ١ : ١ ٥ ٥ وقال : فن أجل ذلك كان عبد الله بن عمر لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم ، وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقيم النوح على الهالك من أهلها ، فحدثت بقول عمر عن رسول الله صلى عليه وسلم فقالت : يرحم الله عمر وابن عمر ، فوالله ما كذبا ولكن عمر وهل ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوح يبكون على هالك لهم ، فقال : إن هؤلاء يبكون وإن صاحبهم ليعذب ، وكان قد الجترم ذلك . وانظر فتح الباري ٣ : ١٢ ٢ ففيه شرح لهذا الحديث وفضل بيان وكان الصحابة يصحح بعضهم حديث بعض ، وتفصيل ذلك في كتب اصول الحنفية عند الكلام على الحديث .

### خوفه من الحساب

لما طعن عمر جعل يألم ، فقال له ابن عباس ، وكأنه 'يجنز"عه (أي يزيل جزعه) يا أمير المؤمنين! ولئن كان ذاك ، لقد صحبت رسول الله عليه فأحسنت صحبته ، ثم فارقته وهو عنك راض ، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ، ثم فارقته وهو عنك راض ، ثم صحبت صحبت صحبت من ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون .

قال : أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلّاليّه ورضاه عني فإغا ذاك من من الله تعالى من به علي ، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإغا ذلك من من الله جل ذكره من به علي ، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك ، والله لو أن لي طلاع الارض (أي مِلاها) ذهباً ، لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه (۱).

( وروي ) أنه قال له : أبشر يا أمير المؤمنين ، أسلمت مع رسول الله علي حين كفر الناس ، وقاتلت معه حين خدله الناس ، ولم يختلف في خلافتك رجلان ، وقتلت شهيداً ، فقال : أعد ، فأعاد ، فقال : المغرور من غررتموه ، لو أن لي ما على ظهررها من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع .

قال القسطلاني : وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له حينتُذ من التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية ، ومن الفتنة بمدحهم (٢) ( وروي ) أنه قال له : أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين ، صحبت

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٤ : ٢٠١ (٢) إرشاد الساري ٢ : ١٠١ و ابن الجوزي ٢٩٢

رسول الله عَلَيْتُ فأطلت صحبته ، ثم و ليت فعدلت وأد يت الأمانة فقال عمر : تبشرون إيّاي بالجنة ? فوالله الذي لا إله إلا هو ، لو أن لي ما بين السماء والأرض ، لافتديت به بما هو أمامي قبل أن أعلم الحبو ، وأما ما ذكرت من أمر المسلمين فوالله لوددت أني نجوت منها كفافاً لاعلي ولا لي ، وأما ما ذكرت من صحبة رسول الله عَرِيلِي فذاك (١)

### لا اجر ولا وزر

لما سقي عمر اللبن وخرج من جرحه ، قالوا : لا بأس عليك يا أمير المؤمنين . قال : إن يكن القتل ثابتاً فقد قتلت . فجعل الناس يثنون عليه يقولون : جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين ، كنت وكنت ، ثم ينصرفون ويجيء آخرون فيثنون عليه . فقال : أما والله على ما تقولون ، وددت أني خرجت منها كفافاً لا علي ولا لي . وأن صحبة رسول الله على سلمت لي (٢)

وعن ابن عباس قال : لما طعن رضي الله عنه ، دخلت عليه ، فقلت : أبشر ياأمير المؤمنين ، قد مصر الله بك الامصار ، ودفع

<sup>(</sup>١) مسند الطيالسي ١: ٧ وابن الجوزي ١٨٧

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٧٠: ٥٠٠ وابن سمد ١: ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ١٩٢

بك النفاق ، قال : أفي الامارة تثني علي يابن عباس ? قلت : وفي غيرها ، قال : والذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منها كما دخلت فيما لاأجر ولا وزر (١)

### انشهر لي بهذا بان عباس ؟

قال ابن عباس : كنت مع علي ، فسمعنا الصيحة على عمر ، فقام وقمت معه ، حتى دخلنا عليه البيت الذي هو فيه ، فقال : ماهو هذا الصوت ؟

فقالت له امرأة : سقاه الطبيب نبيذاً فخرج مشكلًا ( أي مختلطاً غير صريح ) وسقاه لبناً فخرج ، فقال : لاأرى أن تمسي ، فها كنت فاعلًا فافعل .

فقالت أم كلثوم: واعمراه! وكان معها نسوة فبكين معها ، وارتج البيت بكاء ، فقال عمر: والله لو أن لي ماعلى الأرض من شيء لافتديت به من هول المطلع قلت: والله إني لأرجو أن لاتراها إلا مقدار ماقال الله: ( وإن مينكم إلا وارد هـا ) إن كنت ماعلمنا – لامير المؤمنين ، وأمين المؤمنين ، وسيد المؤمنين تقضي بكتاب الله ، وتقسم بالسوية . فأعجبه قولي ، فاستوى جالساً فقال: اشهد لي بهذا يابن عباس ? فكففت ، فضرب على كتفي فقال: اشهد

<sup>(</sup>۱) ابن سمد ۱ : ۲۰۰ وابن الجوزي ۱۹۲ والحلية ۱ : ۲۰

لي بهذا يابن عباس ، قلت : نعم ، أنا أشهد (١)

( وروي ) أنه قال له : لقــد كان إسلامك عز"اً ، وإمارتك فتحاً ، ولقد ملأت الأرض عدلاً ، فقال : أتشهد لي بذلك يابن عباس؟ فكأنه كره ذلك ، فقال لي علي " بن أبي طالب : قل نعم وأنا معك (٢).

وينه

قال لابنه: ياعبد الله بن عمر! انظر ماعلي من الدين ؟ فحسبوه فوجدوه ستة و ثانين ألف درهم (أونحوه) ، قال: إن وفي به مال آل عمر فأده من أموالهم ، وإلا فاسأل فيه بني عدي عدي فإن لم تف أموالهم فاسأل فيه قريشاً ولا تَعدُرُهم الى غيرهم (٣) قال عبد الرحمن بن عوف: ألا تستقرضها من بيت المال حتى تؤديها ؟ فقال عمر: معاذ الله أن تقول أنت وأصحابك بعدي ، أما نحن فقد توكنا نصينا لعمر ، فتعر وني بذلك ، فتتبعني تبعته وأقع في أمر لا ينجيني إلا المخرج منه .

ثم قال لعبد الله بن عمر: اضمنها ، فضمنها ، فـلم يدفن عمر حتى أشهد بها ابن عمر على نفسه أهل الشورى وعدة من الانصار ، وما مضت جمعة حتى حمل المال الى عثمان ، وأحضر الشهود على البراءة بدفعه (٤)

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١: ٥٥٦ وأسد الغابة ٤: ٢٧ وابن الجوزي ١٩٣٣

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٩٣

<sup>(</sup>٣) قال في تيسير الوصول : خرجه البخاري

<sup>(؛)</sup> ابن سمد ١ : ٢٦٠ والرياض النضرة ٢ : ٢٩ وابن عساكر « مخطوط »

# استئزانه عائشة ان برفي في بيها

وقال لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة أم المؤمنين ، فقل : يقرأ عليك عمر السلام ، ولاتقل ، أمير المؤمنين ، فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً ، وقل ، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه

فمضى فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي ، فسلم عليها وقال : يقرأ عليك عمر السلام ، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه قالت : كنت أريده لنفسي ولأوثونيّه به اليوم على نفسى .

فلما أقبل قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء . قال : ارفعوني فأسنده رجل إليه ، فقال : مالديك ? قال : الذي تحب ياأمير المؤمنين ، أذنت . قال : الحمد لله ، ماكان شيء أهم إلي من ذلك المضجع . ياعبد الله بن عمر ، انظر ، فإذا أنا 'قبضت فاحملوني على المضجع . ياعبد الله بن عمر ، انظر ، فإذا أنا 'قبضت فاحملوني على مربوي ثم قف بي على الباب ، فقل ، يستأذن عمر بن الخطاب ، فإن أذنت لي فأدخلني ، وإن ردّتني فرد "ني الى مقابر المسلمين ، فإني أخشى أن يكون إذنها لي لمال السلطان . فلما حمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ ، فأذنت له فدفن حيث أكرمه الله مع النبي عراق وأبي بكر رضوان الله عليها (۱)

لاريد ان يستخلف

عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ونوساتها (ضفائوها) تنطف

<sup>(</sup>١) ابن سمد ١ : ٤٤٢ والرياض النفرة ٢ : ٩٩ و هو في البخاري مختصراً

( تقطر ) ماء فقالت : علمت أن أباك غير مستخلف ? قلت : ماكان-ليفعل ، قالت : إنه فاعل .

فجلفت أن أكلمه في ذلك ، فغدوت عليه ولم أكلمه فكنت كأغا أحمل بيميني جبلًا حتى رجعت فدخلت عليه ، فسألني عن حال الناس وأنا أخبره ، ثم قلت له : اني سمعت الناس يقولون مقالة ، فآليت أن أقولها لك ، زعموا أنك غير مستخلف . أرأيت لو أنك بعثت إلى قيم أرضك ألم تكن تحب أن يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الارض? قال : بلى . فلت : أرأيت لو بعثت إلى راعي غنمك ، ألم تكن تحب أن يستخلف رجلًا حتى يرجع ? فماذا تقول لله عز وجل إذا تقيد ولم تستخلف على عباده ? فأصابه كآبة ثم نكس رأسه طويلًا ثم رفع رأسه وقال : إن الله تعالى حافظ الدين ، وأي ذلك أفعل فقد سن لي ، إن لم أستخلف فإن رسول الله عربية لم يستخلف ، وان استخلف أبوبكر .

فعامت انه لايعدل أحداً برسول الله علي وانه غير مستخلف (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الوصول قال خرجه الخمسة ( البخاري ومسلم وابو داودوالترمذي والنسائي)،

# مريث اليثوري

روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : إن رجالاً يقولون إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها ، وإن بيعة عمر كانت عن غير مشورة ، والأمر بعدي شورى ، فإذا اجتمع رأي أربعة فليتبع الاثنان الاربعة ، وإذا اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا رأي عبد الرحمن فاسمعوا وأطيعوا ، وإن صفق عدد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتبعوه (۱)

وقال أبو رافع: كنت عند عمر بن الخطاب بعد أن 'طعن كوكان مستنداً الى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ، ولم أستخلف بعدي أحداً ، وإنه من أدرك وفاتي من سى العرب فهو حر" من مال الله .

قال سعيد بن زيد : إنك لو أشرت بوجل من المسلمين ائتمنك الناس فقال عمر : قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً ، وإني جاعل هذا الامر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله عليه وهو عنهم

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٥: ٥١

راض ، ثم قال الو آدركني أحد رجلين ، فجعلت هذا الامر إليه الوثقت به : سللم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح (۱) فلمن هذه سألني دبي عن أبي عبيدة قلت : سمعت نبيتك يقول إنه أمين هذه الأمة ، وإن سألني عن سالم قلت : سمعت نبيتك يقول إن سالما مشديد الحب الله

فقال رجل : ( هو المغيرة بن شعبة ) أدُلُكُ عليه ، عبد الله بن عمر .

قال : قاتلك الله ! والله ماأردت الله بهذا ، لا أرب لنا في أموركم وما تحمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي ، إن كان خيراً فقدأصبنا منه ، وأن كان شر"اً فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد علية ، أما لقد جهدت نفسي ، وحرمت أهلي ، وإن نجوت كفافاً لاوزر ولا أجر إني لسعيد"

وجعلها شورى في ستة : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاًص رضي الله عنهم . وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيراً وليس منهم ، وأجالهم ثلاثاً ، وأمر صهيباً

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١: ٨٤ وهذا يدل على ان الخلافة ليس شرطاً فيها ان تكون في قريش، والحديث المروى في الصحيح ان صح متنه كما صح سنده كان على الحبرية و (الكونية) لا على سبيل الا مر والتشريع، وان أبابكر وعمر و أباعبيدة كانوايوم السقيفة، حين كان الكلام في الحلافة فل يذكره أحد منهم ولم يشر احد إليه، وهذا موضع ذكره وبيانه للاحتجاج به على الانصار، وسيأتي بعد صفحتين أنه ولى صهيباً (وهو مولى) الصلاة بالناس مدة الشورى، والصلاة بالناس من أظهر حفظاهر الولاية العامة

و ٢) الطبري ه : ٤٣ وأنساب الاشراف ه : ١٧

أن يصلي بالناس (١)

وكان طلحة غائباً في أمواله بالسّراة ، فدعا عن الرهط ، فدخلوا عليه فقال : إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس سُقاقاً إلا أن يكون فيكم ، فإن كان سُقاق فهو فيكم . ثم قال : إن قومكم إنما يؤمّرون أحدكم أيها الثلاثة ( لعبد الرحمن وعثان وعلي ) فاتق الله ياعلي ، إن وليت سُيئاً من أمور المسلمين فلا تحملن بني هاشم على رقاب المسلمين ، ثم نظر الى عثان وقال : اتسّق الله ، إن وليت سُيئاً من أمور المسلمين فلا تحملن بني أمية (أو قال بني أبي معيط) على رقاب المسلمين ، وإن كنت على شيء من أمر الناس ياعبد الرحمن فلا تحمل ذوي قرابتك على رقاب الناس . ثم قال : قوموا فتشاوروا فأمّروا أحدكم (٢)

فلما خرجوا قال : لو ولـتّوها الأجلح لسلك بهـم الطريق (يعني. علماً ) فقال ابن عمر : فما يمنعك ياأمير المؤمنين أن تقدم علماً ؟ قال : أكره أن أحملها حياً وميتاً (٣)

وقاموا يتشاورون ، قال عبد الله بن عمر : فدعاني عنمان مرة أو مرتين ليُدخلني في الامر ، ولم يُسبِتني عمر ، ولا والله ما أحب أني. كنت فيه ، علماً أنه سيكون في أمرهم ماقال أبي (يعني : من الشقاق) والله قلم رأيته مجر "ك شفتيه بشيء قط إلا كان حقاً .

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٣ : ٧١

<sup>(</sup>٢) ابن سمد ١ : ٩٤ والرياض النضرة ٢ : ٦٧ وابن عما كر « مخطوط »

<sup>(</sup>٣) ابن سلمد ١ : ٧٤٧ وابن الجوزي ١٦٧ والرياض التلفرة ٢ : ٢ ٧٧ وقال : خرجه النسائي

وله أكثر علي عثمان قلت له : ألا تعقلون : أتؤمرون وأوبر المؤمنين حي ? فوالله لكأنما نبهت عمر من مرقد ، فقال عمر : أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل لكم نصيب مولى بني جدعان ، ثلاث ليال ، ثم أجمعوا أمركم ، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه (۱) و كر عمر سعداً ، فقال : ان ولسيتم سعداً فسبيل ذاك ، وإلا فليستشره الوالي فإني لم أعزله عن سخطة ( ويروى ) فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة (۲)

وأرسل عمر إلى أبي طلحة الانصاري قبل أن يموت بساعة فقال: كن في خمسين من قومك من الانصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم فقم على الباب بأصحابك فلا تترك أحداً يدخل عليهم ، ولاتتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمّروا أحدهم . وقم على رؤوسهم ، فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبي واحد فاشدخ رأسه بالسيف ، وان اتفق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبي اثنان فاضرب رؤوسها ، فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم ، فإن لم يرضوا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم ، فإن لم يرضو ، واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس ، ولا يحضر اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ، اللهم انت خليفتي فيهم .

فوافي ابو طلحة في أصحابه ساعة 'قبر عمر فلزم اصحاب الشورى،

<sup>(</sup>۱) ابن شعد ۱: ۹: ۲ و ابن عساكر « مخطوط »

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة ٢: ١١٦ وابن سعد ١: وابن الجوزي ١٨٩

- فلما جعلوا أمرهم الى ابن عوف يختار لهم لزم ابو طلحة باب ابن عوف في اصحابه حتى بويع عثمان بن عفان (١)

# مقتل الهرمزان وجفية

قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين قتل عمر : قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه 'جفينة والهرمزان وهم نجيي ' فلما باغتهم ثاروا ، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه ، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر ، فوجدوه الخنجر الذي وصفه عبد الرحمن ابن أبي بكر ، فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ابن أبي بكر و معه السيف ، حتى دعا الهرمزان ، فلما خرج إليه قال : انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي ، وتأخير عنه حتى إذا مضى بين الطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي ، وتأخير عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف

(قال عبيد الله) فلما وجد حر" السيف قال : لا إله إلا الله .

(قال) ودعوت 'جفينة وكان نصرانياً من نصارى الحيرة وكان ظئْراً السعد بن أبي وقدّاص أقدمه المدينة الملح الذي كان بينه وبينه ، وكان يعلم الكتابة والقراءة بالمدينة

(قال) فلما علوته بالسيف صلّب بين عينيه

ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤاؤة صغيرة تدّعي الاسلام. وأراد عبيد الله ألا يترك سبيّاً يومئذ بالمدينة إلا قتله ، فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه ، فقال : والله لأقتلنهم وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) ابن سعد١:٥٦٠ وتاريخ الطبري ٥ : ٤٣ و ٥٣ وتاريخ أبي الفداء ١ : ٤٧٢

وعرّض ببعض المهاجرين ، فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف ، فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقيّاص فأخذ كل واحد منها برأس صاحبه يتناصان ( أي يأخذ كل منها بناصية الآخر ) حتى حُجز بينها ، ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبيد الله فتناصيا . وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله 'جفينة والهر مزان وابئة أبي لؤلؤة على الناس ، ثم 'حجز بينه وبين عثمان ، فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين مافتق ، فاجتمع المهاجرون عسلى كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله ، وجُلُ الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون بشايعون عثمان أبعدهما الله ، لعلم تويدون أن تُتُبعوا عمر ابنه ، فكثر في ذلك اللفك والاختلاف .

ثم قال عرو بن العاص لعثان: يا أمير المؤمنين! إن هذا الامر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم

وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان <sup>(۱)</sup> وودي الرجلان والجارية .

قال عبد الله بن عمر : يرحم الله حفصة ، فإنها بمن شجع عبيد الله على قتلهم .

وقال محمود بن لبيد : ما كان عبيد الله يومئذ إلا كهيئة السبع الحكوب . وجعل يعترض العجم بالسيف حتى حبس يومئذ في السجن (٢)

<sup>(</sup>١) ولو كان عمر مكانه لما تركه حتى يعاقبه على مافعل (٢) ابن سعدالثالث ١٠٨٠١ و ٥٥٦

# وفايت

# تاريخ الوفاة

مكث رضي الله عنه بعدما طعن ثلاثاً وتوفي يوم الاربعاء لاربعج بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (١)

وقال آخرون : طعن يوم الاربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ٣٣ ودفن يوم الأحد صباح هلال المحر"م سنة أربع وعشرين (٢)

#### غسد والصلاة عليه ودفنه

غسل و كفتن وصُلتي عليه وكان شهيداً ، غسله ابنه عبد الله بالماء والسدر ، و كفنه في ثلاثة أثواب (٣) وصلي عليه في مسجد رسول الله عليه (٤) وقد استبق علي وعثان للصلاة عليه ، فقال عبد الرحمن بن عوف :

<sup>(</sup>١) التاريخ الصغير للبخاري ٧٧ وإرشاد الساري ٦ : ١٠٠٠ والعقد الفريد ٢ : ٤٥٢ وطبقات القراء ٩١٠ وفيه اختلاف بتميين اليوم ، وغيرها

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ١٩٩ والاستيماب ٢ : ٢٠٤ وتدريب الراوي ٢٥٧ وفيه اختلاف بتميين اليوم ، وغيرها

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١ : ٢٦٦ وابن الجوزي ١٩٩ والموطأ ٢ : ٣١٨

<sup>(</sup>٤) ابن سمد ١ : ٢٦٧ وابن الجوزي ٢٠٠٠

إن هذا لهو الحرص على الإمارة ، لقد علمها ماهذا إليكها ، ولقد أمر به غيركما ، فتقدم يُصبَيب فصلتى (١) ( وروي ) أنه أنزله في قبره ابنه عبد الله وعثمان وسعيد وعبد الرحمن (٢)

## صفة قبره

دفن عمر في بيت النبي ﷺ ، وجعل رأس أبي بكر عند كتفي النبي عَلِيِّةٍ ، ورأس عمر عند كتفي النبي عَلِيِّةٍ ، ورأس عمر عند حَقُوكِي النبي عَلِيِّةٍ ، ورأس عمر عند حَقُوكِي النبي عَلِيَّةٍ ،

وعن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمَّة اكشفي لي عن قبر النبي عَلِيَّةٍ وصاحبيه ، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مُشْرِفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العَرْصة الحمراء.

وكان رسول الله عَلِيْنَهِ مقدَّماً ، وأبو بكر عند رأسه ، وعمر عند رحُليه ، رأسه عند رجُليه ، وأسه عند رجِلي رسول الله عَلَيْنَهِ (٤)

# عائد نبي مداراً

قالت عائشة : مازلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي (أي أتبذل)

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١: ٢٦٧ اي انه مارس الخلاقة الفعلية وهو مولى

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة : ٧٧

<sup>(</sup>٣) اين سفد ١ : ٢٦٨

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٣: ١٥ وصورة القبر المنتشر في الناس اليوم على انها صورة قبره صلى الله عليه وسلم ليست صورة القبر ، والقبر تحت ارض الحجرة لايرى . ولم يكن القبر في المسجد وانمادخل فيه لما وسع ، ولا يجوز في الاسلام اتخاذ المساجد على القبور ولادفن الموتمى فيها

وأقول ، إنما هما زوجي وأبي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه ، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جداراً فتفضلت بعد (() وقال هشام بن عروة : لما سقط (يعني قبر النبي عَلَيْكَمْ) في زمن الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه ، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنتوا أنها قدم النبي عَلَيْكُمْ ، فما وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة : لا والله ، ماهي قدم النبي عَلَيْكُمْ ، ماهي إلا قدم عمر (٢)

#### منه ومدة خلافته

قالوا: كانت مدة خلافته عشر سنين و خمسة أشهر وإحدى وعشرين اليالة (٣)

لكن الصحيح مارواه في الاستيعاب من أنها عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام ، ذلك لأنه و'لي الحلافة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من نجادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وطعن يوم الاربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلات وعشرين .

قال ابن الجوزي والطبري وغيرهما : واختلفوا في سنه على ثمانية أقوال . والصحيح انه ولد ( كم مر" ) قبل الفجاد الأعظم بأربع سنين فيكون عمره يوم توفي خمساً وستين سنة وثلاثة أشهر ونصفاً .

<sup>(</sup>١) ابن سعد الثالث ١ : ٢٦٤ وابن الجوزي ٢٠١

<sup>(</sup>٢) ابن شعد ١ : ٢٦٨ وابن الجوزي ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١ : ٥٦٥ وابن الجوزي ١٩٩

مفرار وصينه

أوصى عمر رضي الله عنه بالربع (١)

# مصية المسلحيه بموء

لما مات عمر 'وضعت الموائد فكف" الناس عن الطعام ، فقال العماس :

يا أيها الناس! إن رسول الله عَلَيْتُهِ قد مات فأكلنا بعده وشربنا ، ومات أبو بكر فأكلنا ، فإنه لابد للناس من الأكل والشرب ، فمد يده فأكل فأكلت الناس .

ولما جاء نعيه كان الناس يقولون : كأن القيامة قد قامت (٢)

# عمر في المنام

كان العباس خليلًا لعمر ، فلما أصيب جعل يدعو الله أن يريه عمر في المنام ، فرآه بعد حول وهو يمسح العرق عن جبينه فقال : مافعل بك ربك ? قال : هذا أوان فرغت ، إن كاد عرشي

لينهد لولا أن لقبت رؤوفاً رحيا "

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١ : ٩٥٧

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ٢٠١

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٢٠٢١ والرياض النضرة ٢ ٩٧ وابن الجوزي ٢٠٤ وغيرهاوالله اعلم

وقال عبد الله بن عمر : ما كان شيء أحب " إلي " أن أعلم من أمر عمر ، فرأيت في المنام قصراً فقلت : لمن هذا ?

قالوا : لعمر بن الخطاب ، فيخرج من القصر كأنه قد اغتسل

قلت : كيف صنعت ?

قال : خيراً ، كاد عرشي يهوي لولا أني لقيت ربّاً غفوراً ، منذ كم فارقتكم ?

قلت : منذ اثنتي عشر سنة !

قال : إِنَّا انفلت الآن من الحساب (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٢٠٤ والحلية ١ : ٤٥ والرياض الفضرة ٢ : ٨٠ والتبر المسبوك ١٧

# مراشروما قبيل فيه

أنوبكر الصديق

قال : ماعلى ظهر الارض رجل أحب إلي من عمر (١) وقال : والله إن عمر لأحب الناس إلي ، ثم قال : كيف قلت ? قالت عائشة : قلت والله إن عمر لأحب الناس إلي ً فقال : اللهم أعز ، والولد ألوط (أي ألصق بالقلب) (٢)

## عثمان بن عفان

قال عثمان : إن عمر كان يمنع أهله وقرابته ابتغاء وجه الله ، وإني أعطي أهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله ، ولن تلقى مثل عمر ، ولن تلقى مثل عمر ، ولن تلقى مثل عمر .

وقيل لعثان: ألا تكون مثل عمر ? قال لا أستطيع أن أكون مثل لقيان الحكيم (٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ٦ ٤

<sup>(</sup>٢) منتخب كنز المهال ٤ : ١٧٧ والفائق ٢ : ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٢١٠

# على بن لبي طالب

قال : خیر الناس بعد رسول الله علیه أبو بكر ، وخیر الناس بعد أبي بكر عمر (١)

وعن ابن عباس قال : و ضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلّون عليه قبل أن يوفع ، وأنا فيهم ، فلم يَرْعُني إلا رجل قد أخذ بمَنْكِبي من ورائي ، فالتفتُ إليه فإذا هو علي "، فترحم على عمر ، وقال :

ماخلفت أحداً أحب " إلي " أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وايم الله إن كنت أكثر أن كنت لاظن " أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أسمع رسول الله علي يقول : جئت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وابو بكر وعمر ، وخرجت أنا وابو بكر وعمر ... فإن كنت لارجو (أو لأظن) أن يجعلك الله معها (٢)

وعن ابن عمر قال : وضع عمر بين المنبر والقبر فجاء على حتى وقف بين الصفوف فقال : هوهذا (ثلاثاً) ثم قال : رحمة الله عليك . مامن خلق خلق الله أحد أحب إلى من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة رسول الله عليه من هذا المستجى عليه ثوبه (٣)

وقال : كنا نتحدث أن ملكاً ينطق على لسان عمر (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ۱: ۷۷

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٧: ١١٢ وسنن ابن ماجه ١: ٢٦

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء ٧٤ وابن الجوزي ٢١١ وابن سعد ١ : ٢٦٨

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ٢١٢

وقال : إذا ذكر الصالحون فحسَّهلا بعمر (١)

وكان يبكي عند موت عمر فقيل له في ذلك فقال: أبكي على موت عمر ، إن موت عمر ثلمة في الإسلام لاترتق إلى يوم القيامة (٢) ولما كانت الحرب بين على وبين معاوية مر "رجل" من التابعين يقال له سويد بن تَفْلَة برحلين من أصحاب على ينتقصان أبا بكر وعمر ،

ولما كانت الحرب بين علي وبين معاويه مر رجل من النابعين يفان له سويد بن عَفيَلة برجلين من أصحاب علي ينتقصان أبا بكر وعمر ، فأخبر عليها بذلك ، فغضب غضباً شديداً حتى استدر عرق بين عينيه ، ونودي بالصلاة جامعة ، فصعد المنبر فحمد الله واثني عليه ثم قال :

تحفدت على الجنود ، ووردت على الوفود ، عند مستقر الخطوب وعند نوائب الدهر ، ما بال أقوام يذكرون سيدكي قريش وأبوي المؤمنين ، بما ليسا من هذه الامة بأهل ، وبما أنا عنه منزه ومنه بري وعليه معاقب ، أما والذي فلق الحبة ، وبوأ النسمة ، لا يجبها إلا مؤمن تقي ، ولا يبغضها إلا منافق ردي "، صحبا رسول الله عملي على الصدق والوفاء يأمران وينهان، وما مجاقدان في يضعان على رأي رسول الله عملي ما ولا يحب ولا كان رسول الله عملي يرى بمثل رأبها رأيا ، ولا يحب احدمها أحداً .

<sup>(</sup>١) تاريخ الحلفاء ٦ ٤

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الإسلامية ٢ : ٢٩

مقرونتان ، ثم اعطوه البيعة طائعين غير كارهين ، انا أول من سن فلك من بني المطلب وهو لذلك كاره " ، بود لو أن احدنا كفاه ذلك ، وكان والله خير من اتقى ، أرحمه رحمة ، وأرأفه رأفة ، وأثبته ورعاً ، وأقدمه سنتاً واسلاماً ، شبه رسول الله عليه بميكائيل رأفة ورقة ، وبإبراهيم عفواً ووقاراً ، فسار فينا سيرة رسول الله عليه حتى مضى على ذلك .

ثم ولي عمر الامر من بعده ، فهنهم من رضي ومنهم من كره ، فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه ، فأقام الامر على منهاج النبي عليه وصاحبه ، يتبع آثارهما اتباع الفصيل امه ، وكان والله رفيقاً رحيماً ، والمظلومين عزاً ورحماً وناصراً ، لا يخاف في الله لومة لائم ، ضرب الله بالحق على لسانه ، وجعل الصدق من شانه ، حتى كنا نظن أن ملكاً ينطق على لسانه ، أغز بإسلامه الإسلام ، وجعل هجرته للدين قواماً ، القي الله له في قلوب المنافقين الرهبة ، وفي قلوب المؤمنين الحبة ، شبه رسول الله عليه على طاعة الله آثر عنده من وبنوح عليه السلام حنقاً مغتاظاً ، الضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله ، فمن لكم بمثلها رضي الله عنها ، ورزقنا المضي على سبيلها ، فإنه لاينبلغ مبلغها ، إلا اتباع آثارهما ، والحب لها ، ألا من احبني فليحها ، ومن لم يجبها فقد أبغضني وأنا منه بريء ، ألا من احبني فليحها ، ومن لم يجبها فقد أشد العقوبة ، ولكن لاينبغي ان أعاقبه قبل التقدم ، ألا فمن أنبئت به يقول هذا ولكن لاينبغي ان أعاقبه قبل التقدم ، ألا فمن أنبئت به يقول هذا ولكن لاينبغي ان أعاقبه قبل التقدم ، ألا فمن أنبئت به يقول هذا ولكن لاينبغي ان أعاقبه قبل التقدم ، ألا فمن أنبئت به يقول هذا ولكن لاينبغي ان أعاقبه قبل التقدم ، ألا فمن أنبئت به يقول هذا وبعد اليوم فإن عليه ماعلى المفتري ، الا وخير هذه الامة بعد نبها

40-6

ابوبكر وعمر ، ولوشئت لسميت الثالث لكم ، واستغفر الله لي ولكم (١)

ابو عبيرة بن الجراح

ذكر عمر يوماً فقال: إن مات عمر رق" الاسلام، ما احب ان لي ماتطلع عليه الشمس او تغرب وأني ابقى بعد عمر (٢)

## عبر الله بن عباس

قيل له: فما تقول في عمر ? قال: رحمة الله على أبي حفص ، كان والله حليف الإسلام ، ومأوى الايتام ، ومحل الإيمان ، ومنتهى الإحسان ، ونادي الضعفاء ، ومعقبل الحلفاء ، كان للحق حصناً ، وللناس عوناً قام مجتى الله صابواً محتسباً ، حتى أظهر الدين ، وفتح الديار ، وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع ، وقوراً لله في الرخاء والشدة ، شكوراً له في كل وقت ، فأعقب الله من يبغضه الندامة الى يوم القيامة (٣)

عبر الله بي مسعود

عن زيد بن وهب قال : أتيت ابن مسعود أستقرئه آية من كتاب

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن الخطاب للمؤلفين وأسلوب هذا الكلام ليس من أساليب ذلك المصر ، ولمله مصنوع أو متزيد فيه

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١ : ٧١١ (٣) الرياض النضرة ١ : ٥ ٣

الله ، فأقرأنها كذا وكذا فقلت : إن عمر أقرأني كذا وكذا (خلاف ماقرأ عبد الله ) فذكر عمر فبكى ، وقال : اقرأها كما أقرأها عمر ، ان عمر كان حصناً حصيناً الاسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه ، فلما قتل عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الاسلام (۱) وعن ابي وائل قال : قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى عمر ، فلم أر يوماً كان اكثر باكياً ولا حزيناً منه ، ثم قال : لو أعلم عمر كان يجب كلباً لأحببته ، والله إني لأحسب العضاه قد وجدت فقد عمر (۱)

وقال: لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة ميزان ووضع عـلم الارض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم ، ولقد كانوا يرو'ون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم (٢)

وقال : كان عمر أعلمنا بكتاب الله ، وأفقهنا في دين الله '۲' وقال : كان إســـلامه فتحاً ، وكانت هجرته نصراً ، وكانتـــ إمارته رحمة (۳)

العباسي

قال : كنت جاراً لعمر بن الخطاب فما رأيت أحداً من الناس كان

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۱:۰۷ و ابن الجوزي ۲۱ م ير ادبهذا و مايشبهه مماسياً تي بعده بيان عظم الفجيعة و الاسلام في حصن حصين من تأييد الله الى يوم القيامة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (۲) ابن الجوزى ١٤ و و و و و و المراد أنه كثير العلم (٣) ابن الجوزي ١٤ ٢٠

الفضل من عمر ، إن ليله صلاة ، وإن نهاره صام وفي حاجات الناس (١)

#### معبد بن زبد

كان يبكي عند موت عمر ، فقيل : ما يبكيك ياأبا الأعور ؟ فقال : لا يبعد الحق وأهله ، اليوم يهي أمر الإسلام ، إن موت عمر تلم في الاسلام ثلمة لا ترتق الى يوم القيامة (٢)

# ابوطلح الانصاري

قال : والله ما أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم ، وذل في معيشتهم (٣)

#### مزنة

قال يوم مات : اليوم توك المسلمون حافة الاسلام ، وايم الله لقد جار هؤلاء القوم عن القصد ، حتى حال دونه وعورة ، مايبصرون القصد ولا يهتدون له (؟)

وقال : إنما كان مَشَل الاسلام أيام عمر مَشَلَ امرى، مقبل لم يزل بي إقبال ، فلما قتل أدبر فلم يزل في إدبار (١)

<sup>(</sup>١) الحلية ١ : ٤٥ أي أنه كثير الصوم والتهجد

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١ : ٠٧٠ وابن الجوزي ٢١٣

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١ : ٢٧٢ وابن الجوزي ٢١٤

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ١ : ٢٧١ وابن الجوزي ١٢٤

وقال : كأن علم الناس كان مدسوساً في حجّر عمر ، والله لاأعرف. رجلًا لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر (١)

وقال : مامجبس البلاء عنكم فراسخ ، إلا موتة في عنتى رجل كتب عليه أن يموت ( يعني عمر ) (٢)

## عمروبن العاصى

بینها کان عمر و بن العاص یسیر أمام رکبه و هو یحد"ث نفسه ، إذ. قال : لله در" عمر بن حُنْتَمَة ، أي المرىء كان ! (٣)

## عبد الله بن عمر

قال : مارأيت أحداً قط بعد رسول الله عَلَيْكَ من حين قبض أجد ولا أجود من عمر (٤)

#### معاوية

قال : أما أبو بكر فلم 'يرد الدنيا ولم 'توده ، وأمـاً عمر فأرادته الدنيا ولم يودها ، وأما نحن فتمر"غنا فيها ظهراً لبطن (٥٠)

<sup>(</sup>١) تاريح الخلفاء ٦ :

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١ : ٢٧١

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٢١٤

<sup>(</sup>٤) شهذیب الاسماء ۲: ۹ و تاریخ الخلفاء ۲ ؛

<sup>(</sup>٥) تاريخ الحلفاء ٦ ٤

# عبد الله بن سلام

جاء عبد الله بن سلام بعد ما صلتي على عمر ، فقال : إن كنتم . سبقتموني بالصلاة عليه ، ثم قام عند سريره فقال : نعم أخو الاسلام كنت ياعمر ، جواداً بالحق ، بخيلًا بالباطل ، ترضى حين الرضا ، وتسخط حين السخط ، لم تكن مد احاً ولا مغتاباً ، طيب الظرف ، عفيف الطرف (۱)

عائثة

قالت : من رأى ابن الخطاب علم انه خلق عَناءً للاسلام ، كان والله أحْوَذيّاً نسيج وحده ، قد اعدّ الأمور أقرانها (٢)

ام ایمی

قالت يوم أصيب عمر رحمه الله : اليوم وهي الإسلام (٣)

مفصر بنت عمر

قال العتبي : قالت حفصة بنت عمر بن الخطاب في مرض أبيها عمر: ياابتاه ما يجزنك وفادتك على ربٍّ رحيم ولا تبيعة لأحد عندك ؟

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١ : ٢٦٨ وابن الجوزي ١١٥

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزيه ٢١ والاحوذي المشمر للأمور القاهر لها

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١ : ٢٦٨ وابن الجوزي ٢١٦

ومعي لك بشارة لا أذيع السر مرتين ، ونعم الشفيع لك العدل ، لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشتك ، وعفاف كمثبتك ، وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين في الارض ثم أنشأت تقول :

أَكْظُمُ الغُلُدَّةُ الْخَالِطَةَ القل بِ عِزَاءً وفي القُرَان عزائي للفناء للم تكن بغتة وفاتك وحدا إن ميعاد من ترى للفناء

ووجه له في بعض الكتب أنها خطبت بعد قتل أبيها فقالت :

الحمد لله الذي لانظير له ، الفرد الذي لاشريك له ، وأما بعد فكل العجب من قوم ٍ زين الشيطان أفعـالهم ، وارعوى الى صنيعهم ، ورّب ّ في الفتنة لهم، ونصب حبائله لختلهم، حتى همّ عدوُّ الله بإحباء المدعة، ونبش الفتنة ، وتجديد الجيُّور بعد دروسه ، وإظهاره بعـــد دثوره ، وإراقة الدماء، وإباحة الحمى ، وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها ، فأضرى وهـاج ، وتوغر وثار ، غضماً لله ، ونصرة ً لدين الله ، فأخسأ الشيطان ووقم كيده ، وكف إرادته ، وقدع محنته ، وأصعر خده (أي أذهب كَبْرَه) ، لسبقه إلى مشايعة أو ْلَى النَّاسَ بخلافة رسول الله مالله ، الماضي على سنته ، القتدي بدينه ، المقتص ( المتبع ) لأثره ، فلم يؤل سراجه زاهراً ، وضوؤه لامعاً ، ونوره ساطعـاً ، له من الأفعال الغُرَر ، ومن الآراء المصاص (أي الحالص) ومن التقدم في طاعة الله اللُّماب ، إلى ان قبضه الله الله قالياً لما خرج منه ، شانتًا (أي مبغضاً) لما توك من أمره، سُنِّقاً لمن كان فيه، صبًّا الى ماصار وصفت ، وعاين لما ذكرت ، أوماً بها الى أخيه في المَــُدُلَة ، ونظيره

في السيرة ، وشقيقه في الديانة ، ولو كان غيرَ الله أراد لأمالها إلى ابنه والَصِيَّرِهَا فِي عَقْبِهِ ، ولم يخرجها من ذريته ، فأخذها محقها ، وقدام فيها بقسطها ، لم يَؤُدُه ثقلها ، ولم يَبْهَظه ( أي يثقله ) حفظها ، مشرّداً الكفر عن موطنه ، ونافراً له عن وكره ، ومثيراً له من مَجْشَمه ، حتى فتح الله عز وجل على يديه أقطار البلاد ، ونصرُ الله يَقَدُمه ، وملائكته تكنُّفه ، وهو بالله معتصم ، وعليه متوكل ، حتى تأكَّدت عرى الحق عليكم عقداً ، واضحلت عُرى الباطل عنكم حلا" ، نوره في الدُّجُنتَات ساطع ، وضوؤه في الظلمات لامع ، قالياً للدنيا إذ عرفها ، لافظاً لها إذ عجمها (أي اختبرها) ، وشانتًا لها إذ سبرها ، تخطبه ويقلاها (أي يبغضها) ، وتويده ويأباها ، لاتطلب سواه بعلًا ، ولاتبغى سواه نحلا ، أخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشاً ، وأنضر منها حبوراً ، وأدوم منها سروراً ، وأبقى منها خلوداً ، وأطول منها اياماً ، وأغدق ( أخصب ) منها أرضاً ، وأنعت منها جمالاً ، وأنمُّ منها بُلْمَهْنَمة ، وأعذب منها ر'فَهُنْمَة (كلاهما بمعنى رفاهة العيش) فبشعت نفسه بذلك (أي ضاقت به ذرعاً ) لعادتها ، واقشعرت منها لمخالفتها ، فعركها بالعزم الشديد حتى أحايت ، وبالرأى الجليد حتى انقادت ، فأقام فها دعائم الإسلام، وقواعد السنة الجـــارية، ورواسيَ الآثار الماضية، وأعلام أخبار النبوة الطاهرة ، وظل خمصاً (أي جائعاً) من بهجتها ، قاليــاً لأثاثها ، لايوغب في زِبْرِجِها ، ولاتطمح نفسه إلى جِدَّتُها ، حتى دُعي فأجاب ، ونودي فأطاع ، على تلك من الحال ، فاحتذى في الناس بأخيه فأخرجها من نسله ، وصدّرها 'شورى بين إخوته ، فبأي أفعاله تتعلقون ? وبأي مذاهبه تتمسكون ? أبطراثقه القويمة في حياته ? أم بعدله فيكم

عند وفاته ? ألهمنا الله وإياكم طاعته ، وإذا شتتم ففي حفظ الله وكلاءته (١١)

#### الشفاء بنت عبر الله

قالت : كان والله عمر إذا تكلم أسمع ، وإذا مشى أسرع ، وإذا ضرب أوجع ، وهو الناسك حقيًا (٢)

عبد الرحمي بي غنم

قال يوم مات عمر: اليوم اصبح الإسلام مولتياً ، مارجل في ارض فلاة يطلبه العدو فأتاه آت فقال له: خذ حذرك بأشد فراراً من الإسلام اليوم (٣)

## قبيعة بي جابر

قال : صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت أقرأ لكتاب الله ، ولا أفقه في دين الله ، ولا أحسن مدارسة منه (٤)

#### الحسن البصرى

قال: إذا اردتم ان يطيب الجلس فأفيضوا في ذكر عنو وقال: أي اهل بيت لم يجدوا فقد عمر فهم اهل بيت سوء (٥٠)

<sup>(</sup>١) بلاغات النساءلابن صيفور ٣٠ ولم اجد لهذه الخطبة سندا وأثر الصناعة ظاهر فيها وهي موضوعة مصنوعة (٢) ابن الجوزي ٢١٦

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١ : ٢٦٨ وابن الجوزي ٢١٦

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: ١١٧ والاصابة ٣: ٨٦٨

<sup>(</sup> ٥ ) ابن سمد ١ : ٢٧١ و ابن الجوزى : ٢١٧

ייט דיתייט

قال: إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فاحذره وقال: لم يكن أحد بعد رسول الله علي الهيب لما لايعلم من ابي بكر، ولم يكن احد بعد ابي بكر أهيب كما لا يعرف من عمر (١)

ابوب السختابي

قال : إذا بلغك اختلاف عن النبي عليه فوجدت في ذلك الاختلاف البابكر وعمر فشد ً يديك به إنه الحق وهو السنة (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ٢١٦ و٢١٧

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى ٢١٨

عبدالدبنعمر



كانت ولادة عبد الله في سنة ثلاث من البعثة ، وهي العاشرة قبل الهجرة كما جزم به الزبير بن بكار (١)

صفت

وروي عن البراء قال : رأيت ابن عمر في السعي بين الصفا والمروة فإذا رجل ضخم آدم (٢) ( اسمر ) وروى انه كان ألشغ اللسان ، غنيّاه أشعب مرة فقال : ياأشعب ويحك هذا 'يحشيق' الفؤاد ( أراد 'يحرق الفؤاد) (٣)

وكان َ قدعاً ، والقَـدَع انسلاق العين وضعف البصر من كثرة البكاء (؛) وكان 'يكني أبا عبد الرحمن .

# في الغزوات والفتوح

أسلم عبد الله مع ابيه عمر وهو صغير السن وهاجر معه الى المدينة، وكان عمره في الهجرة عشر سنين (٥)

<sup>(</sup>١) الاصابة ٢: ٧٤٧ والاعلام للزركلي ٢: ٥٧٠

<sup>(</sup>٢) الاصابة ٢: ٧٤ (٣) الاغاني ١٥، ١٥ (٤) الفائق ٢: ١٥٨

ا(٥) الرياض النضرة ٢ : ٨٠٠ وقيل ان عمره كان ثلاث عشرة والصحيح الاول

وُعرض على النبي عَلَيْكِ ببدر فاستصغره ولم ُيجزه للذهاب مـع المجاهدين والاشتراك في القتال ، وكذلك الحال في غزوة أحـد ، ثم أجازه في وقعة الخندق وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة (١)

وشهد عبد الله فتح مكة وهو ابن عشرين وبقية المشاهد بعـده . كما شهد فتح مصر وشهد فتح نهاوند في طائفة من المهاجرين والانصـاد مع النعان بن مقر"ن أمير الجيش (٢)

وذهب مع الجيش الذي أرسله معاوية مع ابنه يزيد لينضم الى جيش سفيان بن عوف الذي كان قد ذهب لغزو القسطنطينية (٣)

# بأبى القضاء

أو اده عثمان بن عفان على القضاء وقال له : اذهب فكن قاضيا . قال : أو 'يعفيني أمير المؤمنين .

قال عثمان : فإني أعزم عليك

قال : لاتعجل علي اما سمعت وسول الله عَلَيْتُهِ يقول : من عاذ بالله فقد عاذ معاذاً ?

قال عمان : نعم

ثم قال عثمان : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي ?

قال : إني سمعت رسول الله علي يقول ، مَن كان قاضياً يقضي

<sup>(</sup>١) الاصابة ٢: ٧٤٣

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦: ٣٣٣

<sup>(</sup>٣) النجوم الراهرة ١ : ٠٠ ، ١٣٥

بجو ْر كَانَ مِن أَهِلِ النَّارِ وَمَـن كَانَ قَاضِياً يَقْضِي بَجِهِل كَانَ مِن أَهِلِ النَّارِ ، وَمَن كَانَ قَاضِياً عَالماً يَقْضِي بِالعَدَلُ فَبِالْحُرِى أَنْ يِنْقَلَبِ كَفَافاً. فَمَا أَصْنَعَ بِهِذَا ? (١)

## في الفنة

لما وقع الخلاف بين على ومعاوية واشتد وظهرت الفتنة انحاز بعض المسلمين الى على بن أبي طالب يرون فيه الخليفة الشرعي ، وانحاز بعضهم إلى معاوية بن أبي سفيان يرونه أصلح للقيام بأمر الناس ولم الشعث وتنظيم أمور الدولة ، وبقيت فئة ثالثة على الحياد لم تشترك في الحلاف ، وكان منهم عبد الله بن عمر الذي لزم بيته وحاول جهده أن يبتعد عن الناس .

ولما طال الأمر بالمسلمين ولم يجدوا مخرجاً من الأزمة ، نظروا فيمن يصلح لتولي الخلافة وترضى جمهرة الناساس من الطائفتين ، وكان اسم عبد الله بن عمر في جملة هذه الاسماء.

قال الحسن : لما كان من أمر الناس ما كان (اي من أمر الفتنة) أتوا عبد الله بن عمر فقالوا : أنت سيّد الناس وابن سيّدهم ، والناس بك راضون الحرج نبايعك .

فقال : لاوالله لا أيهراق في محجمة دم ولا في سببي ماكان في الروح ( قال ) ثم أتي فخُو ف فقيل له : لتخرجن أو لتقتلن على فراشك فقال مثل قوله الأول .

<sup>(</sup>١) نهاية الارب ٦ : ٢٦٠ على ان الثابت أن القضاء خطة لابد منها ، وأن الله مع القاضي مالم يحف عمداً وان من تحرى الحق في قضائه أثيب عليه

قال الحسن : فوالله ما استقلتوا منه شيئًا حتى لحق بالله تعالى وعن نافع قال : لما قدم أبو موسى وعمرو بن العاص أيام 'حكتما قال ابو موسى : لاأرى لهذا الامر غير عبد الله بن عمر

فقال عمرو لابن عمر : إ"نا نويد ان نبايعك فهل لك أن 'تعطى مالاً عظيماً على ان تدع هذا الامر لمن هو أحرص عليه منك ?

فغضب ابن عمر فقام ، فأخذ ابن الزبير بطرف ثوبه فقال : يا أبا عبد الرحمن إنما قال تُعطي مالاً على ان أبايعك .

فقال ابن عمر : ويحك ياعمرو

قال عمرو: إنا قلت أجر"بك

فقال ابن عمر : لاوالله لا أعطي عليها سيشاً ولا أعطى ، ولا اقبلها إلا عن رضي من المسلمين (١)

وحين وقع القتال بين الفريقين ، على ومعاوية ، اعتزل ابن عمر في بيته ولم يشترك في القتال ، وقد حاول أصحاب علي بن ابي طالب دعوته الى الاشتراك معهم في ذلك فأبى .

عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجل فقال : ياأبا عبد الرحمن أنت ابن عمر وانت صاحب رسول الله عليه ( وذكر مناقبه ) فما يمنعك من هذا الامر ?

قال : يمنعني أن الله تعالى حرّم علي " دم المسلم . قـال : فإن الله عن وجل يقول : « قـَاتِلُو ُهُمْ حَتّى لاتكونَ فِتنة " ويكونَ الدينُ

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١ : ٣٩٣ وهذا يشعر بانه يقبلها لو رضوا به مع أنه اعلن غير مرة نه لايرضاها بحال ، ومايرويه صاحب الحلية بلا سند صحيح لايمتد به

لله ) قال : قد فعلنا وقاتلناهم حتى كان الدين لله فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى يكون الدين لغير الله (١)

وعن القاسم بن عبد الرحمن انهم قالوا لابن عمر في الفتنة الاولى :: ألا تخرج فتقاتل ?

فقال : قد قاتلت والانصاب بين الركن والباب حتى نضاها الله عزر وجل من أرض العرب ، فأنا أكره أن أقاتل من يقول ( لاإله الا الله )

قالوا: والله مارأيك ذلك ولكنك أردت ان يُفني أصحاب رسول. الله بعضهم بعضاً حتى اذا لم يبق غيرك قيل بايعوا لعبد الله بن عمر بإمارة المؤمنين قال: والله ماذلك في ولكن اذا قلتم حي على الصلاة أجبتكم ، حي على الفلاح أجبتكم واذا افترقتم لم أجامعكم واذا اجتمعتم لم أفارقكم (١)

وقال نافع : دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول : قد تعلم مأيمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا الا خوفك (٢)

## شعفة

عرف عبد الله بن عمر بشدة ورعه وكثرة عبادته ودعائه وخوفه من الله ، كما اشتهر بزهده وقناعته ، وبوفرة صدقاته ومبر اته . هـذا الى جانب علمه وفقهه وحرصه على اتباع السنة في أقواله وأفعاله وكثرة روايته للسنة وللأحاديث النبوية .

وقد سلك ابن عمر هذه السبيل بعد أن ترك السياسة لأهلها ولم يدخل

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٢٩٢ (٢) حلية أو اصابة

غيي شيء من أمور الخلاف بين الصحابة ، وخاصة بين علي ومعاوية وفي المام ابن الزبير وغيرها ، ويأبى عليه ورعه ان يخوض في الحلافات وكانت منزلته بين الصحابة وسائر المسلمين منزلة رفيعة ، يحترمه الناس ويجلسونه للأنه ابن الحليفة العظيم عمر فحسب ولكن لصفاته واخلاقه التي عرف بها وأحبه الناس لأجلها حتى انهم لما استعرضوا من يصلح لتولي الحلافة بين المحايدين كان اسمه في الطليعة .

#### عادنه

كان كثير العبادة والصلاة والتهجد والدعاء ، وقد حرص على صلاة الليل ولم يتوكها بعد ان سمع عن النبي عَلَيْتُهُ ماسمع : حدّث سالم عن البن عمر قال :

كنت غلاماً شاباً عزباً ، وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله عليه . الله عليه ، وكان الرجل في حياة الرسول اذا رأى الرؤيا قصها عليه . (قال) فتمنتيت ان أرى رؤيا أقصها على رسول الله ، فرأيت في النوم كأن ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار فإذا هي مطوية كطي البئر ، واذا للنار شيء كقرن البئر (يعني الحشبتين المنصوبتين في اعلاها) واذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار ، اعوذ بالله من النار ، فلقيها ملك آخر فقال لي : لن تُرع ، فقصصتها على حفصة فقصة على رسول الله ، فقال عليه السلام : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلتي من الليل (قال سالم) فكان عبد الله بعد ذلك لابنام من الليل إلا قليلا (قال سالم) فكان عبد الله بعد ذلك لابنام من الليل إلا قليلا (قال سالم) فكان عبد الله بعد ذلك لابنام

١ ١ ) رواه احد

وعن نافع ان ابن عمر كان اذا فانته صلاة العشاء في جماعة أحيـا بقيّة ليلته ، وكان 'يحيي الليل بالصلاة ثم يقول : يانافع أسحرنا ? فأقول : لا . فيعاود الصلاة ثم يقول : أسحرنا ? فأقول : نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح .

وعن أبي غالب مولى خالد بن عبد الله قال : كان ابن عمر ينزل عليها بمكة فكان يتهجد من الليل ، فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح : ياأبا غالب ألا تقوم فتصلي ولو تقرأ بثلث القرآن ،

فقلت : قد دنا الصبح فكيف أقرأ بثلث القرآن ? فقال إن سورة الإخلاص ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن . وعن نافع ان ابن عمر كان يحيى بين الظهر إلى العصر (١)

#### جملاته وصيام

قال طاووس : مارأيت مصليّاً كهيئة ابن عمر أشــــد استقبالاً للكعبة بوجهه وكفّيه وقدمه

وقال أبو بودة : صلّيت إلى جنب ابن عمر فسمعته حين سجد وهو يقول : اللهم اجعلـُك أحبّ شيء إليّ وأخشى شيء عندي ، ربّ بما أنعمت على فلن اكون ظهيراً للمجرمين (١)

وقال ابن عمر : ماصلـّیت صلاة منــذ أسلمت إلاّ وأنا أرجو أن تكون كفارة (١)

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١: ٢٠٣ - ٤٠٣

وكان إذا فانته صلاة الجماعة صام يوماً وأحيا ليلة وأعتق رقبة (١) ، وكان لايبالي أن يصلني في المكان الجيد والبطحاء والتراب ، وكان يتبع اليوم المعمعاني فيصومه (٢)

وقال محمد بن زيد : كان لعبد الله بن عمر مهراس (جرن) فيه ماء فيصلتي ماقد تر له ثم يصير الى الفراش فيغفي إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي فيرجع الى فراسه فيغفي إغفاء الطائر ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمساً ٣٠)

وقال نافع : كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر(٤)

#### رعاؤه

قيل لعبد الله بن عمر : لو دعوت الله لنا فقال : اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا ، فقال رجل : لو زدتنا ياأبا عبد الرحمن ، فقال نعوذ بالله من الاسهاب (٥)

وعن نافع أن ابن عمر كان يدعو على الصفا: اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك ، اللهم جنّبني حدودك ، اللهم اجعلني بمن يحبّك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين ، اللهم يسترني لليسرى وجنّبني العُسرى وأغفر لي في الآخرة والاولى واجعلني

<sup>(</sup>١) نزهة الجالس ١:٤١١

<sup>(</sup>٢) الفائق ١ : ٩ ٢ والجدد هـــو المكان المستوي الصلب ، والبطحاء المسيل الذي فيه حصى صفار ، واليوم المعمماني شديد الحـــر .

<sup>(</sup>٣) الاصابة ٢ : ٨٤ ٣ (٤) الاصابة ٢ : ٩٤ ٣

<sup>(</sup> o ) البيان والتبيين ٢:٠٠ لان دعوة واحدة من قلب حاضر، خير من خطبة طويلة يختار لها الدعو اتالحفوظة لنيل اعجاب السامعين بسعة الحفظ، وبلاغة اللفظ، كما يفعل الداعون الآن \_ كتبه على

من أَءُة المتقين ، اللهم إذ هديتني الاسلام فلا تنزعني منه ولاتنزءـه مني حتى تقبضني وأنا عليه (١)

وعن مجاهد قـــال : كان ابن عمر يقول في السفر إذا أسحر : بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينـــا ويقول : اللهم صاحبنا وأفضل علينا ، اللهم عائذ بك من النار لاحول ولا قوة إلا بالله (٢)

وكتب زياد الى معاوية : قد ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة ( يعرّض بذلك أن شماله للعراق وتكون بمينه بإمارة الحجاز ) فقال ابن عمر لما بلغه ذلك : اللهم أرحنا من يمين زياد وأرح أهل العراق من شماله ، فكان أول خبر جاءه موت زياد (٣)

وعن عبد الله بن سبرة قال : كان ابن عمر اذا أصبح قال : اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيباً في كل خير تقسمه الغداة ، ونوراً تهدي به ورحمة تنشرها ورزقاً تبسطه وضراً تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها (٤)

# اتباعه السنة

عن السّدي قال رأيت عبد الله بن عمر وأبا سعيــــــــــ وأبا هريرة وغيرهم وكانوا يرون أن ليس أحــد منهم عــلى الحال الذي فارق عليه

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١: ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) عيون الاخبار ١ : ١٣٧

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١: ٢١٩

<sup>(</sup>٤) حلية الاولياء ١ : ٤٠٣ والاصابة ٢ : ٩٤٣

محمداً عِلَيْهِ الا " ابن عمر (١)

وكان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يحو"لهـا ويقول : لعلّ 'خفتًا يقع على 'خف ( يعني خف راحلة النبيّ ) (٢)

وقال الزبير بن بكار: كان ابن عمر يتحفظ ماسمع من رسول الله وإذا غاب يسأل من حضر عن قوله وفعله وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلتى فيه وكان يعترض براحلته في طريق دأى رسول الله عرض ناقته فيه وكان إذا وقف بعرفه يقف في الموقف الذي وقف فيه وسول الله (٣)

وقال حفيده محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر : ماذكر ابن عمر رسول الله عليه الا بكى ولا مر على ربعهم إلا عميض عينيه (٣)

## خوفه من الله

لم يكن خشوع ابن عمر وخوفه من الله تكاشفاً كما يفعله بعض أدعياء الزهد والورع يتظاهرون بها أمام الناس لينالوا منزلة عندهم أو نفعاً عاجلًا ويجعلون ذلك صناعة يستدر ون بها الأموال من العامة والجاهلين ، ولكن ابن عمر كان في ورعه وزهادته مثلًا يحتذى فقد كان صادقاً فيها لوفرة علمه وانباعه سنة النبي الكريم على في وتحويه عنها .

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١: ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١ : ٣١٠ على أن الامكنة والازمنة لاتفني عن المرء فتيالا ولا تنفمه انما ينفمه نيته وعمله ، وانظر ماصنع عمر بشجرة البيمة وغيرها في الصفحة ( ٣٩٥ و ٣٩٣) من هذا الكتاب ، هذا ولم يثبت سند هذا الحبر الى ابن عمر – كتبه علي (٣) الاصابة ٢ : ٩٤٩

قال القاسم بن أبي بزّة: حـدثني من سمع ابن عمو قرأ « ويل المطففين . . . » حتى بلغ « يوم يقوم الناس لرب العالمين » فبكى حتى خرّ وامتنع من قراءة ما بعده (١)

وقال نافع : ماقرأ ابن عمر هـاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا " بكى : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب كم به الله ... » الآية . ثم يقول : إن هذا لإحصاء شديد (١)

وقال نافع أيضاً : كان عبد الله بن عمر يقرأ في صلاته فيمر بالآية-فيها ذكر النار فيقف عندها فيدعو ويستجير بالله منها ، وكان إذا قرأ: « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ، بكى حتى عني يغلبه البكاء (١)

وروي أنه أذنب عبد لعبد الله بن عمر فوقفه بين يديه وأمر بضربه .. فقال له العبد : أما بينك وبين الله ذنب فأم كمك وعفا عنك ? فقال عبد الله :. نعم والله ذنوبي كثيرة . فقال العبد : فكمّا عفاعنك ، أعف عني . فعفا عنه وتركه ، ثم أذنب ثانية وعفا عنه (٢)

#### زهره وورعم

كان من آثار اعتزال ابن عمر السياسة والفتن ، وانقطاعه للعلم والرواية عن الرسول الكريم على والعبادة واتباع السنن ، كان من آثار ذلك انطباع نفسه على الزهد والتقشف والورع ، وشهد له بذلك.

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٤٠٣

<sup>(</sup>٢) روض الازهار « مخطوط »

كبار الصحابة والتابعين الذين رأوه عن كثب واكبروا فيه هذا الجلد على العبادة وهذا الصبر على الزهد على تبدل الزمان حتى أن أبا سلمة قال : كان عمر في زمان له فيه نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس الله فيه نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس الله فيه نظير (١)

وقال سعيد بن المسيب : لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر (٢)

فمن أخبار زهده وورعه ما ذكره سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمر نزل الجُنُحفة وهو شاك ( مريض ) فقال إني لأشتهي حيتاناً ( أي سمكاً ) • فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتاً راحداً فأخذته امرأته صفية بنت أبي عبيد فصنعته ثم قربته إليه . فأتاه مسكين حتى وقف عليه فقال له ابن عمر : خذه •

فقال أهله: سبحان الله قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه فقال: إن عبد الله يحبّه (٣) والله تعالى يقول: « لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون » وقال عمر بن حمزة بن عبد الله: كنت جالساً مع أبي فمر رجل فقال: أخبرني ماقلت لعبد الله بن عمر يوم رأيتك تكلمه بالجرف ؟

قال : قلت يا أبا عبد الرحمن رقيّت مضغتك و كبر سنيّك ، وجلساؤك لايعرفون حقك ولا شرفك ، فلو أمرت أهلك يجعلوا لك شيئاً يلطفونك إذا رجعت إليهم .

<sup>(1)</sup> IKalis 7: N37

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ۱ : ۳۰۹

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء ١ : ٢٩٦ ومختصر منهاج القاصدين ٣٠

قال : ويحك والله ماشبعت منذ إحدى عشرة سنة ولاثنتي عشرة سنة ولا ثني عشرة سنة ولا ثلاث عشرة سنة ولا أربع عشرة سنة ولا مرة واحدة فكيف بي وإنما بقي مني كظمأ الحمار (١)

وعن عبد الله بن عدي ً \_ وكان مولى لعبد الله بن عمر ، قدم من العراق فجاءه يسلم عليه ، قال : أهديت إليك هدية

قال : وما هي ؟

قال : جوارش

قال: وما جوارش?

قال: تهضم الطعام

فقال : ما ملأت بطني طعاماً منذ أربعين سنة فما أصنع به ? (١) وعن ميمون أن رجلًا من بني عبد الله بن عمر استكساه إزاراً ﴿ (طلب منه ان يكسوه ثوباً ) وقال : قد تخرق إزاري .

فقال له عبد الله: إقطع إزارك ثم اكتسه.

فكره الفتى ذلك .

فقال له عبد الله بن عمر : ويحك اتق ِ الله لاتكونن من القوم الذين يجعلون مارزقهم الله تعالى في بطونهم وعلى ظهورهم (٢٠).

وقال وقدان: سأل رجل ابن عمر عما يلس من الثياب ?

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ١٩٨ - ٢٩٩

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١ : ٥٠٠٠ ـ ١٠٠١

(قال) فسمعته يقول له: البس مالايزدريك فيه السفهاء ولايعيبك به الحلماء .

قال: وماهو ?

قال : مابين الحسة الى العشرين درهماً (١)

وعن مالك بن أنس قال : حدثت أن ابن عمر نزل الجحفة فقال. ابن عامر بن كريز لخبازه : اذهب بطعامك الى ابن عمر .

(قال) فجاء بصحفة فقال ابن عمر: ضَعَمًا

ثم جاء بأخرى وأراد أن يرفع الأولى فقال ابن عمر : مالك قال : أريد أن ارفعها .

قال : دعها صنب عليها هذه .

فيكان كالم جاءه بصحفة صبّها على الاخرى.

فذهب العبد الى ابن عامر فقال : هذا جاف أعرابي ... فقال له ابن عامر : هذا سيدك ، هذا ابن عمر (١)

وعن مالك بن أنس عن أبي جعفر القاري قال : قال لي مولاي ، أخرج مع ابن عمر اخدمه .

فـكان كلما نزل ماء دعا أهل ذلك الماء يأكلون معه . فـكان أكابر ولده يدخلون فيأكلون فـكان الرجل يأكل اللقمتين والثلات

فنزل الجحفة فجاؤوا وجاء غلام أسود عربان ، فدعاه ابن عمر فقال الغلام : إني لاأجد موضعاً ، قد تراصّوا ، فرأيت ابن عمر تنحّى حتى

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٠٠٠ ـ ١٠٣

ألزقه إلى صدره (١)

وعن قرعة قال: رأيت على ابن عمر ثياباً خشنة فقلت له: يا أبه عبد الرحمن ، إتي اتبتك بثوب ليّن بما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك فإن عليك ثياباً خشنة

فقال أرنيه حتى أنظر اليه

فلمسه بيده وقال: أحرير هذا ?

قلت: لا ، انه من قطن

قال: اني أخاف ان ألبسه ، أخاف ان أكون مختالاً فيخوراً » والله لامحت كل مختال فخور (٢)

## مبراته وصدقاته

قال نافع: باع ابن عمر أرضاً له بمائتي ناقة فحمل على مئة منها في سبيل الله عز وجل ، واشترط على أصحابها ألا "يبيعوا حتى يجاوزوا بها وادي القرى (٣)

وعنه أن معاوية بعث الى ابن عمر مئة الف فما حال الحول وعنده منها شيء (٣)

وعن أيوب بن وائل الراسبي قال : قدمت المدينة فأخبرني رجل جاء لابن عمر أنه أتى ابن عمر ادبعة آلاف من قبل معاوية ، واربعة

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ١ ٠٣

آلاف من قبل انسان آخر ، والفان من قبل آخر ، وقطيفة ، فجاء الى السوق يويد علفاً لواحلته بدرهم نسيئة ، وكنت قد عرفت الذي جاءه فأتيت سريته فقلت : اني أريد أن أسألك عن شيء واحب ان تصدقيني وقلت لها : أليس قد أتت أبا عبد الرحمن من قبل معاوية أربعة آلاف واربعة من قبل آخر والفان من قبل آخر وقطيفة ?

قالت: بلي .

قلت: فإني رأيته يطلب علفاً بدرهم نسيئة.

قالت : مابات حتى فرقها ، فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره ثم ذهب فوجهها (وهبها) ثم جاء .

فقلت : يامعشر التجار ماتصنعون بالدنيا وابن عمر أنقه البارحة عشرة آلاف درهم ، فأصبح اليوم يطلب علفاً بدرهم نسيثه ? (١)

وعن نافع أن ابن عمر اشتهى عنباً وهو مريض ، فاشتريت له عنقوداً بدرهم فجئت به فوضعته بيده ، فجاءه سائل فقام على الباب فسأل فقال ابن عمر : ادفعه اليه في يده .

فقلت : كُلُ منه ، ذقه

ell: K i leeab.

فدفعته اليه ? واشتريته منه بدرهم فجئت به اليه فوضعته في يده . فعاد السائل .

فقال ابن عمر: ادفعه اليه.

قلت : ذقه ، كُلُ منه .

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٢٩٦

قال : Y ، ادفعه الله .

فدفعته فما زال يعود السائل ويأمر بدفعه اليه حتى قلت للسائل في الثالثة أو الرابعة : ويجك ماتستحي ?

فاستريته منه بدرهم فجئت به اليه فأكله (١)

وعن ميمون بن مهران قال : ان امرأة ابن عمر عوتبت فيه فقيل. لها : أما تلطفين بهذا الشيخ ?

قالت: فما أصنع به ? لانصنع له طعاماً الا" دعا اليه من يأكله ، فأرسلت الى قوم من المساكين كانوا يجلسون بطريقه اذا خرج من المسجد فأطعمتهم وقالت لهم: لاتجلسوا بطريقه . ثم جاء الى بيته فقال: أرسلوا الى فلان والى فلان . وكانت امرأته أرسلت اليهم بطعام وقالت: إن دعاكم فلاتأتوه .

فقال ابن عمر: أردتم ان لااتعشى الليلة

فلم يتعشّ تلك الليلة ١

وكان لايأكل الا" مع المساكين حتى أضر" ذلك بجسمه ، فصنعت له امرأته سويقاً ، فكان اذا أكل سقته (١)

وكان لا يأكل طعاماً إلا" على خواله يتيم. وكان إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله من اليتامى ، فتغدى ذات يوم فأرسل الى يتيم فلم يجده ، وكانت له سويقة محلا"ة يشربها بعد غدائه فجاء اليتيم وقد فرغوا من الغداء وبيده السويقة ليشربها فناولها إياه وقال : خذها فما أراك

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٢٩٦ – ٢٩٧ والاصابة ٢ : ٨٤٣

غُمنت (۱)

ومر" اصحاب نجدة الحروري على إبل لعبد الله بن عمر فاستاقوها فجاء راعيها فقال: يااباعبد الرحمن احتسب الابل.

قال: ومالها ?

قال : مر" بها اصحاب نجدة فذهبوا بها .

قال: كيف ذهبوا بالابل وتركوك ?

قال: قد كانوا ذهبوا بي معها ولكني انفلت منهم

قال : ماحملك على أن تركتهم وجثتني ?

قال: انت أحب الي منهم.

قال : آلله الذي لا اله إلا هو لأنا أحب اليك منهم ?

فحلف له

قال: فاني احتسبك معها

فأعتقه فحث مامكث ثم أتاه آت فقال:

هل لك في ناقتك الفلانية (سماها باسمها) هاهي ذي تباع في السوق.

قال: أرني ردائي

فلما وضعه على منكبيه وقام، جلس فوضع رداءه ثم قــال :

لقد كنت احتسبتها فلم أطلبها ? (١)

وكاتب غلاماً له ونجُمُّهما له نجوماً (أي قسط ثمنه عليه اقساطاً) فلما حل اول نجم أتاه المكاتب به فسأله: من ابن أصبت هذا ?

قال: كنت اعمل وأسأل

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٠٠٠ والف باء ١ : ١ • ١ والاصابة ١ : ٣٤٨

قال ابن عمر : أفجئتني بأوساخ الناس تويد ان تطعمنها ? انت حر" لوجه الله ولك ماجئت به (۱)

وقال نافع : خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه اصحاب له ، فوضعوا سفرة لهم فمر " بهم راعي غنم وهو عبد اسود صغير السن فقال عبد الله: هلم ياراعي فأصب من هذه السفرة.

فقال : أنا صائم .

فقال عبد الله : في مثل هذا اليوم الشديد حرَّه وأنت بين هـذه الشعاب والجبال في آثار هذه الغنم ترعى وانت صائم!

فقال الراعي: نعم ، أغتنم الأيام الفائنة الأيام الماقمة .

فتعجب ابن عمر وقال : هل لك أن تسعنا شاة من غنمك نذيها ونطعمك من لحمها ماتفطر عليه ونعطيك غنها ?

قال: انها ليست لي انها لمولاي

فقال له : أذا سألك مولاك عنها قل له : أكلهـا الذئب ( يختبر أمانته ) .

فمضى الراعي وهو يقول رافعاً أصعه الى السهاء : فأبن الله !? فلم يزل ابن عمر يقول : فأين الله ?

ورجع ابن عمر الى المدينة فبعث الى سيّده فاشترى الراعي والغنم وأعتق الراعي ووهب له الغنم (٢)

وقال : خطرت لي هذه الآية « لَنَ تَنْمَالُوا البُّرُّ حَتَّى تُغْفِقُوا

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٠ . ٣ والف باء ١ : ١ ه ١ والاصابة ٢ : ٨ ٤٣

<sup>(</sup>٢) روض الازهار « مخطوط »

مِمَّا 'تحبِبُّون » فذكرت ما أعطاني الله عز وجل فما وجدت شيئًا أحب إليّ من جاريتي رمينة فقلت :

هي حرة لوجه الله . ولولا أني لاأعود في شيء جعلته لله لنكلحتها هـ فأنكحها نافعاً فهي أم ولده فأتت منه بولد

فكان ابن عمر يأخذ الصبي " فيقبُّله ثم يقول : واهاً لربح رمينة (١)

وقال نافع : كان ابن عمر اذا اشتد عجبه بشيء من ماله قر "به لربه عز وجل ، وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فربما شمّر أحدهم فيلزم المسجد فاذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه ، فيقول له أصحابه : ياأبا عبد الرحمن والله ما يهم الا" أن يخدعوك

فيقول ابن عمر : فمن خدعنا بالله عز وجل انخدعنا له .

قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بمال عظيم ، فلما أعجبه سيره أناخه مكانه ثم نزل عنه فقال : يانافع انزعوا زمامه ورحله وجلسّلوه وأشعروه وأدخلوه في البدن (أي الهدي ) (٢)

قال نافع : وكان ربما تصدّق في المجلس الواحد بثلاثين ألفًا كورًا وأعطاني مرتين ثلاثين ألفاً فقال :

يانافع اني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر ، اذهب فأنت حر . وما مات ابن عمر حتى أعتق الف انسان (٣)

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ١: ٠١٠ والاصابة ٢: ٩٤٩

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١ : ٤ ٩ ٧

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء ١ : ٥ ٩ ٧

# أقواله وكلماته

#### اجتماعيات

إتسَّقُوا مَن تبغضه قلوبكم (١)

ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ، وانما الشح أن يطمع فيما ليس له (٢) سئل ماحق الصّديق على صديقه ? قال لاتشبع ويجوع ، وتلبس ويعرى ، وأن تواسيه بالبيضاء والصفراء (٣)

أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الايدي (٤) خلف الوعد ثلث النفاق (٥)

أحق ماطهر العبد لسانه (٦)

#### السلطان

وفد الله الحاج" ، ووفد الشيطان قوم يوسلهم السلطان الى الناس ويسألهم عن حالهم فيخبرونه أن الناس واضون وليسوا براضين (٧) اذا كان الامام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر ، وإذا كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر (٨)

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢: ٧٧ (٢) سراج الملوك ٧٧

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١ : ١٧٥ (٤) المناقب والمثال « مخطوط »

<sup>(</sup>٥) نهاية الارب ٣ : ٣٠٠ (٦) حلية الاولياء ١ : ٥ . ٣

<sup>(</sup>٧) سراج الملوك ٧٧ (٨) نهاية الارب ٢ : ٤٣

عن نافع قيل لابن عمر زمن ابن الزبير والخوارج والحشبيّة : أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضاً ? قال : من قال حيّ على الفلاح أجبته ، ومن قال حيّ على الفلاح أجبته ، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت : لا (١)

وقال: إنما كان مثلنا في هذه الفتة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها ، فبينها هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم عيناً وشمالاً فأخطأ الطريق وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جلتى الله ذلك عنا فأبصرنا طريقنا الاول فعرفناه وأخذنا فيه ، إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا ، ما أبالي أن لا يكون لي مايقتل بعضهم بعضاً بنعلي هاتين الجرداوين (٢)

وقيل له: ألا تبايع أمير المؤمنين (يعنون ابن الزبير)? فقال: والله ماشبهت بيعتهم إلا بـ (ققّه) أتعرف ما (ققه)? الصبي ُعِدت فيضع يده في حدثه فتقول أمه: (ققيّه) (٣)

مريثر عن نفسر

كان يقول : لو وضعت أصبعي في خمر ما أحببت أن تتبعني (٤)

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١: ٣٠٩، ٩٠٣

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١ : ٣١٠ أي أن الدنيا التي يتقاتلون لايشتريها بنمله

<sup>(</sup>٣) الفائق ٢ : ١٨٢ ، ٣٣٣ اي مثل قولهم اليوم : كنح . وكنع كلمة فصيحة

<sup>(</sup>٤) حلية الاولياء ١ : ٥٠٠٠ ، ٢٠٠٠

وقال له رجل : ياخير الناس ، أو يا ابن خير الناس ، فقال ابن. عمر : ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس ولكني عبد من عباد الله . تعالى وأخافه ، والله لن تزانوا بالوجل حتى تهلكوه (٢)

وكتب إليه عبد العزيز بن مروان : ارفع إلي حاجتك ، فكتب إليه ابن عمر : ان رسول الله علية قال : اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، ولست أسألك شيئاً ولا أرد وزقاً رزقنيه الله عز وجل (٣)

وقـــال : لا أغـــزو عـــلى أجـــر ولا ابيـــع أجري من. الجهـاد (٤)

وقال : لو لقيت قاتل أبي في الحرم مالهدته ( مادفعته ) وروي. ما ندهته (٥)

وقال : مايسر"ني أن الارض لي كلها بجزية خمسة دراهم أقر فيها، بالصَّغار على نفسي (٩)

وكان يقول : إنا معشر قريش كنا نعد الجود والحلم السؤدد كونعد العقاف واصلاح المال المروءة (٧)

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١: ٥٠٠ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١ : ٦ . ٣ أي يهلكونه بمدحه في وجهه،

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١:٥٧١

<sup>(</sup>٦) الخراج ليحيى بن آدم ٦ ه

<sup>(</sup>٧) الكامل ١: ٢٩

### الرعيل الاول

مَن كان مستنبًا فليستن عن قد مات ، أوائك أصحاب محمد عَلَيْقَةِ كانوا خير هذه الأمة وأبر ها قلوبًا وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عَلِيقٍ ونقل دينه . فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد عِلِيقٍ كانوا على الهدي المستقيم والله رب الكعبة (١)

وسمع رجلًا يقول : أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة ? ﴿ فأراه قبر النبي عَرِّالِيِّهِ وأبي بكر وعمر فقال : عن هؤلاء تسأل ؟ (٢)

وسئل : هل كان أصحاب النبي عَلَيْتُ يضحكون ? قال نعـم ، والايمان في قلوبهم أعظم من الجبال (٢)

ودخل على أسماء بنت أبي بكر يعزيها في ابنها عبد الله بن الزبير -فقال لها : ان هذه الجئة ليست بشيء وان الامر في الأرواح ، واني لأرجو أن يكون روح عبد الله قد أفضي بها إلى خير بما كان فيه -فاصبري ولا تجزعي .

فقالت أسماء : ولم لا أصبر وقد حمل رأس يحيى بن زكريا إلى الله فصبر (٣)

في الايمان والزهر

يا ابن آدم ، صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك وهمُّك فإنك

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١ : ١١١

و ( س) تسلية المحزون « مخطوط »

موقوف على عملك فخذ مما في يديك لما بين يديك عند الموت يأتك الخيو (١) الله عز لا يصيب عبد شيئاً من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وان كان عليه كريماً (١)

وقيل له : توفي زيد بن حارثة الانصاري فقال : رحمه الله .

قيل له : ياأبا عبد الرحمن توك مئة ألف.

قال : لكن هي لم تتركه (٢)

وقال مجاهد قـــال لي ابن عمر : يا أبا الغاذي كم لبث نوح عليه ... السلام في قومه ?

قلت ألف سنة إلا خمسن عاماً

قال : فإن الناس لم يؤدادوا في أعارهم وأجسامهم واحلامهم واحلامهم إلا نقصاً (٣)

وقال مجاهد : كنت أمشي مع ابن عمر فمر على خربة فقال :

قل ، ياخربة مافعل أهلك ?

فقلت : ياخربة مافعل أهلك ؟

فقال ابن عمر : ذهبوا وبقيت أعمالهم (٤)

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١: ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١ : ٢.٣

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء ١: ١١٣

<sup>(</sup> غ ) حلية الاولياء ١ : ٢١٣

من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه فاستغفر الله محيت عنــه يفي أم الكتاب (١)

### بعد الموت

ومن قوله: إذا قبض ملك الموت عليه السلام روح العبد قام على عتبة الباب ولأهل البيت ضجة ، فمنهم الصّاكة وجهها ومنهم النها الجزع ? مشعرها ومنهم الداعية بويلها ، فيقول ملك الموت: فيم هـذا الجزع ? فوالله ما انتقصت لأحدكم عمراً ولا أذهبت لأحد منكم وزقاً ولا ظلمت لأحد منكم شيئاً ، فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإني والله مأمور وان كان ذلك على وان كان ذلك على وان كان ذلك على وربكم فأنتم به كفرة ، وان لي فيكم عودة ثم عودة

( قال ) فلو أنهم يرون مكانه ويسمعون كلامـه لذهلوا عن ميتهم .وبكوا على أنفسهم (٢)

إن القبر ليكاسم العبد اذا وضع فيقول: يا ابن آدم ماغر "ك بي ؟ أما علمت أني بيت الظلمة ? ألم تعلم أني بيت الوحدة ? ألم تعلم أني بيت الوحشة ? ألم تعلم أني بيت الدود ? ألم تعلم أني بيت الحق . فإن كان مفلحاً أجاب عنه مجيب القبر فيقول : أدأيت ان كان بمن يأمر عالمعروف وينهى عن المنكر ? فيقول القبر : فإني أعود عليه خضراء ويعود جسده نوراً وتصعد روحه الى رب العالمين (٣)

<sup>(</sup>١) الذخائر والاعلاق ١٦٨

<sup>(</sup>٢) تسلية المحزون « مخطوط »

<sup>(</sup>٣) مختصر التذكرة القرطبية ٣٣

العبادة والعلم والعمل

لايكون الرجل من العلم بمكان حتى لايحسد من فوقه ولا مجقر من دونه ولايبتغي بالعلم ثناً (١)

إن أناساً يدعون يوم القيامة المنقوصين . قال آدم بن علي : وما المنقوصون ? قال : ينقص أحدهم صلاته ووضوءه (٢)

وسئل عن ( لا إله إلا الله ) هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل ؟ قال ابن عمر : عَشِّ ولا تَغْتَر "")

وسئل عن رجل لم يدع من الخيو شيئاً إلا عمل به ، إلا أنه كان شاكاً في الله عز وجل ، فقال : هلك ألبتة (٤)

وشهد جنازة فقال قائل : ارفعوا على اسم الله فقال فقال ابن عمر : ان اسم الله علاكل شيء ولكن ارفعوا بسم الله (٥) من قال عندما لايدري ، ( لاأدري ) فقد أحرز نصف العلم وقال : لعمري إني لأرى حتى رجع جواب الكتاب كرد" السلام (٢) ومر" برجل ساقط من أعل العراق

فقال: ماشأنه?

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١: ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء ١ : ١١٣

<sup>(</sup>٣) وهذا مثل من أمثال العرب ، يريد « اعمل الصالحات ولا تهملها وتتكل على الايمان فإن الايمان عقيدة وعمل » واقرأ سورة المؤمنون وغيرها ، تجد صفات المؤمنين ، فامتحن نفسك وانظر هل أنت متصف لها فتكون منهم .

<sup>(</sup>٤) حلية الاولياء ١: ١١٣

<sup>(</sup>٥) الف باء ١ : ٢١٦

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين ٢ : ٢٨

قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا قال إنا لنخشى الله وما نسقط (١)

صلاة الأو ابين مابين أن ينكفت أهل المفرب الى ان يؤوب أهل العشاء (٢)

وأتته امرأة فقالت : أن ابنتي عروس وقد تمعيّط شعرها وأمروني ان أرجلها بالخر

فقال : إن فعلت داك فألقى الله تعالى في رأسها .

وقال: إن الله تعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللهب والزفن ( الرقص ) (٣) والزمادات والمزاهر والكنارات (الاعواد والدفوف والطبول )

ودخل المسجد فرأى قاصًا صيّاحاً

فقال : اخفض من صوتك ، ألم تعلم أن الله يبغض كل شعبًا ع ؟ (٤) ان الرجل يستخير الله فيختار له فيسخط ، فلا يلبث ان ينظر في العاقبة فإذا هو خير له (٥)

## متفرق أخباره

قال عطيّـة العوفي : قرأت على عبــد الله بن عمر قوله تعالى : « الله الذي خَلَقَكُم مِن ضَعَف ، - بنصب الضاد والعين - فقال

<sup>(</sup>١) تلبيس ابليس ٢٣٥ (٢) الفائق ١ : ٢٤ ، ٣٠

<sup>(</sup>٣) وما يسمونه اليوم « حضرة » ويسميه العلماء الاولون «رقصاً» ويزعمون أنه ذكر ، نص ابن عابدين في الحاشية على انه حرام ، وعلى أن مايسمى اليوم بالاناشيد النبوية حرام ، ونقل أن مستحل هذا الرقص يكفر « الحاشية الجزء الثالث آخر باب المرتد . والجزء الخامس من كتاب الحظر والاباحة » – كتبه على

<sup>(</sup>٤) الفائق ١ : ١٣٤ ، ٢٦٤ ، ٣١٧ (٥) منهاج القاصدين ٥٧٥

لي ابن عمر : (ضَعف ) وقال : قرأتُ ذلك على رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله وي ذلك حفص عنه ورجع إليه بعد قراءته على عاصم بالفتح أي (ضَعَف ) (١) وروى أنه كان يقرأ قوله تعالى « في عَيْن مِ حَمِيْة » كان يقرؤها « حامية » بالالف ويفسرها بأنها حارة (١)

وروى مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمهما (١)

لبس أبن عمر السلاح لقتال نجدة بن عامر الحنفي رأس الإباضية من الخوارج بعد رجوعه من الحج ، فلما أخبر نجدة بلبس ابن عمر السلاح رجع الى الطائف (٢)

ولما ودّعه الحسين قال له ابن عمر : استودعك الله من قتيل ( وكانت معه كُنّب أهل العراق ) فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم (٣)

عن الطفيل بن أبي كعب : أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه الى السوق قال : فاذا غدونا الى السوق لم يمر ابن عمر على سعّاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا وسلّم عليه فقلت : ماتصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجلس . فقال لى عبد الله :

يا أبابطن ( وكان الطفيل ذا بطن ) إنما نفدو من أجل السلام ، فسلَّم على

<sup>(</sup>١) طبقات القراء ص ٧٧٤

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٣: ٧٨

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية ١٣٠

من لقت (١)

ونزل على رجل ، فلما مضت ثلاث ليال قال : يانافع أنفق علينا من مالنا (٢)

وعن أشعب قال :

بِلغني أن عبد الله بن عمر كان في مال له يتصدّق بثمرته ، فركبت ناضحاً ووافيته في ماله ، فقلت : يا ابن أمير المؤمنين ويا ابن الفاروق ، أوقر لي بعيري هذا تمرآ

فقال لى : أمن المهاجرين انت ?

قلت: اللم لا

قال: فمن الأنصار انت?

فقلت: اللم لا

قال: أفين التابعين بإحسان ?

قلت : أرجو أن محق رجاؤك

قال: أفين ابناء السبيل انت ?

قلت: لا

قال: فعلام أوقر لك بعيرك غراً ?

قلت : لأني سائل ، وقد قال رسول الله عَلَيْكِ إِن أَتَاكَ سَائَلُ عَلَى فَرْسَ فَلَا تُرَدُّهِ .

فقال : لو شئنا أن نقول لك أنه قال لو أتاك على فرس ولم يقل

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ١٠٣

<sup>(</sup>٣) حلية الاولياء ١ : ١١٣

لتاك على ناضح بعير ، لقلنا ، ولكني أمسك عن ذلك لاستغنائي عنه لأني قلت لأبي عمر بن الخطاب : إذا أتاني سائل على فرس أعطيته ؟

فقال : إني سألت رسول الله عَلَيْنَ عَمَا سألتني عنه فقـال لي : نعم إذا لم تصب راجلًا ، ونحن أيهـا الرجل نصيب رجّالة فعلام أعطيك وانت على بعير ?

فقلت له : مجق أبيك الفاروق وبحق الله عز وجل ومجق رسول الله على عَمْرًا عَلَيْكُ لِمَا أُو قُرْرَتُه لِي غَرَاً

فقال لي عبد الله: أنا موقره لك تمراً وحق الله وحق رسوله المن عاودت استحلافي لابورت لك قسمك ، ولو أنك اقتصرت على استحلافي بحق ابي علي في تمرة أعطيكها لما أنفذت قسمك لأني سمعت أبي يقول: إن رسول الله علي قال: لاتشد الرحال الى مسجد لرجاء الثواب الا الله المسجد الحرام ومسجدي بيثرب ، ولا يبر امرؤ قسم مستحلفه الا أن يستحلفه بحق الله وحق رسوله .

ثم قال للسودان في ذلك المال: أوقروا له بعيره تمرآ

قال: ولما أخذ السودان في حشو الغرائر قلت: إن السودان أهل طرب ، وان أطربتهم أجادوا وحشوا غرائري فقلت: يا ابن الفاروق أتأذن لي في الغناء فأغنيك ? فقال لي : انت وذلك .

فاندفعت في النصب (الحداء):

ياءين جودي بالدموع السّفاح وابكي على قتلى قريش البطاح فقال: يا أشعب ويحك هذا يحثيق الفؤاد (أراد يحرق الفؤاد) لأنه كان ألثغ لايبين بالراء ولا بالسّلام (1)

<sup>(</sup>١) الاغاني ١٧: ٥٠

وقال نافع : كان ابن عمر يضرب ولده على الله على يضربهم على تعليم القرآن (١)

وكانت لابن عمر بندقة من مسك وكان يبلسّها ثم يبوكها (يدوّرها)، بين واحتيه فتفوح والحُتها (٢)

ولما أرجف اهل المدينة بيزيد دعا بنيه ومواليه وقال لهم: إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله وبيعة رسوله ، وانه والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه خلع يدا عن طاعته الا كانت الفيصل بيني وبينه ثم لزم بيته (٣)

و مر" بقوم محر مين و فيهم رجل بتغنى " قال : ألا لاسمع الله لكم . و مر" بجارية صغيرة تغني فقال : لو ترك الشيطان أحداً لترك هذه (٤)

## مفند ووفانه

يزعمون أن الحجاج دس له رجلًا سَمَّ ذُبُح وَ وَهُ هُ فَرَحُهُ فِي الطَّرِيقِ وطعنه في ظهر قدمه وذلك أن الحجاج خطب يوماً وأخَّر الصلاة فقال ابن عمر: إن الشمس لاتنتظرك

فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. قال: إن تفعل فانك سفهه!

<sup>(</sup>١) ممجم الادباء ١: ٢٦ (٢) الفائق ١: ١٦

<sup>(</sup>٣) الف باء ١: ٣٦٣ وقال رواه البخاري وماذاك رضا بخلافة يزيد ، ولكن كر أهية للخلاف بين المسلمين

<sup>(</sup>٤) تلبيس ابليس ٥٣٦

وقيل إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج ولم يُسمعه ، وانما كان يتقدمه في المواقف بعرفة وغيرها الى المواضع التي كان النبي عليه وقف عليها ، وكان ذلك يعز على الحجاج ، فأمر الحجاج رجلًا معه حربة يقال انها كانت مسمومة ، فله الدفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل فأمر الحربة على قدمه وهي في غرز راحلته فمرض منها أياماً ، فدخل عليه الحجاج يعوده فقال : مَن سمّك يا ابا عبد الرحمن ?

فقال: وماتصنع به ?

قال: قتلني الله أن لم أقتله!

قال : ما أراكِ فاعلا ، أنت أمرت من نخسني بالحربة .

قال : لم تقول هذا رحمك الله ؟

قال: حملت السلاح في بلد لم يكن يحمل فيه السلاح (١) فلمث أماماً ثم مات.

ولما حضرته الوفاة أمرهم أن يدفنوه ليلا ولايُعلم الحجاج لئلا يصلتي عليه ، واكن الحجاج علم بموته وصلى عليه عند الردم ودفن في حائط ( بستان ) حرمان .

وقال بعضهم إنه مات بمكة ودفن بفخ وهو ابن ثلاث وغانين سنة ونزل في قبر سعيد بن زيد . وكان ذلك سنة ثلاث وسيعين (٢)

وقيل إن قبره في أذاخر وهي فوق القرية التي يقال لهـا المعايدة قرب مكة (٣)

وبعض الناس يزعم أنه في الجبل الذي فوق البستان قريباً من السور على يمين الخارج من مكة متوجهاً الى المحصّب وهو خلاف قول الاذرقي اللذكور وهو آخر من مات بمكة من الصحابة وضي الله تعالى عنهم (١)

وقيل إنه حج أيام الحجاج ، فكتب الى الحجاج أن اتق الله واكفف هذه الحجارة عن الناس فإنك في شهر حرام وبلد حرام وقد قدمت وفود الله من اقطار الارض يضربون آباط الابل ويمشون على أقدامهم ليؤدوا فريضة أو يزدادوا مزداد خير ، فان المنجنيق تمنعهم من الطواف فكنف عن الرمي (٢)

## أسرته

كان لعبد الله بن عمر من الولد عشرة: عبد الله وسالم وعبيد الله وزيد وعاصم وحمزة وبلال وواقد وعبد العزيز والبنت سودة

### ١ \_ عبر الله

اكبر ولد ابن عمر ؛ أمه صفية بنت أبي عبيد أخت المختار الثقفي ، اصدقها ابن عمر ، لما تزوجها ، عشرة آلاف درهم ، وأوصى اليه قبل موته . ذكر الزبير بن بكار أنه من وجوه قريش وأشرافها ، لم يصحب النبي علي ولم يره لأن أمه صفية ، كانت في حياة النبي علي صفيرة فلم يولد الا " بعد موت النبي علي .

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ١ : ٣١٠ – والمعارف ص ٨٠ – ومرآة الجنسان ١ : ١٥٥ – ودائرة المعارف لوجدي ٦ : ٦ – والف باء للبلوي ١ : ٧٠ ؛ وقد جمعنا رواياتهم جميعاً (٢) مخطوط مجهول المؤلف

روى عن أبية وعن أبي هريرة وروى عنه ابنه عبد العزيز ونافع مولاهم والزهري ومحمد بن عباد والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة وهو ثقة ، توفي سنة خمس ومئة (١)

وخرسج ثابت من حديثه أن الحجاج قال : ماذكرت قول ابن عمر وأنا على المنبر (كذبت) الاستندمت أن لا اكون ضربت عنقه ، فقال له ابن عمر : لو فعلت لصعر الله وأسك في جهنم (٢)

سالم

أمّة أم ولد ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، وكان مسع ذلك زاهداً عابداً قدوة ، وكان شديد الاد مة ( اي السمرة ) خشن العيش يلبس الصوف ويخدم نفسه

قال أحمد واسحاق: أصح الاسانيد « الزهري عن سالم عن أبيه » ودخل سليان بن عبد ألماك الكعبة فرأى سالماً واقفاً فقال له: سلنى حوائجك

فقال: لاوالله ، لاسألت في بيت الله غير الله

وكان أبوه يقبّله ويقول : ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخـــاً ! وكان يقول فيه :

ياومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والانف سالم كان يكنى أبا عمر ، وقيل أبا المنذر ، وهلك بالمدينة سنة ست ومئة وصلى عليه هشام بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) الاصابة ٣: ١٣٥ وشذرات الذهب ١: ١٣١ وغيرهما

<sup>(</sup>٢) الف باء للبلوي ١: ٣٨٤

روى عن أبيه وعن أبي هريرة وعن رافع بن خديج ، وروى عنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر

وقال ابن المسيب: كان عبد الله أسبه ولد عمر به ، وكان سالم أسبه ولد عمد الله به .

وقال مالك لم يكن أحـــد في زمان سالم أشبه كن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه.

وقال الاصمعي عن ابن أبي الزناد: كان اهل المدينة يكرهون اتخاذ امهات الأولاد حتى نشأ فيهم القراء السادة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ففاقوا اهل المدينة علماً وتقى وعبادة وورعاً، فرغب الناس حينئذ في السرادي.

وقال مالك: كان سالم يشتري في الاسواق وكان من أفضل أهل زمانه .

وقال ابن حيان : كان يشبه أباه في السّمت والهدى وقيل لما قدم سبي فارس على عمر كان فيه بنـات يزدجرد فقُو من فأخذهن على فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالماً (١)

عبير الله

كنيته أبو بكر ، روى عن أبيه وابي هريرة ، وروى عنه ابنه القاسم ونافع والزهري مات سنة ست ومئة

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ١ : ١٣٣ والمعارف ٨٠ والأعلام ١ : ٤٥٣ وتهذيب التهــذيب ٣ : ٣٨٤ وغيرها .

وكان ثقة قليل الحديث

وقال ابن حيان : مات قبل سالم ، وقال غيره : مات في ولاية عبد الواحد البصري ، وقال العجلي : تابعي " ثقة (١)

زير

ولد في الغالب على عهد عمر لأن ابن ابي شيبة روى أنه لما ولد ألحقه عمر في مئة من العطاء

ذكره مسلم في الطبقة الاولى من تابعي أهل المدينة . موثــّق عن أبيه وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر . روى عنه جمــاعة منهم حفيده عمر بن محمد بن زيد ونافع مولى عمر (٢)

حمزة

أبو عهارة المدني الفقيه . روى عن أبيه وعمته حفصة وعائشة ، روى عنه أخوه عبد الله وابن ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر والزهري وغيرهم كان ثقـة قليل الحديث . وقال العجلي : مدني تابعي ثقة (٣)

بلال

كان أشج ، وكان أبوه يقول : يابلال أترجو أن تكون أشج

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ١ : ١٣١ وخلاصة تذهيب الكمال ١٥١ وتهذيب التهذيب ٧ : ٥٠

<sup>(</sup>٢) خلاصة تذهيب الكمال ١٢٨ وتهذيب ١١٦ ع ١٦١

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٣: ٥٠٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٩٠

بني عمر ? فهلك وهو صغير لاعقب له . روى عن أبيه ، وروى عنه كعب بن علقمة حديثاً واحداً .

وقال حمزة : لا أعلم له غير حديث واحد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين وعد" م يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة وقال أبو زرعة مدني ثقة (١)

واقر

وقع من بعير وهو محرّم فهلك ، فولد عبد الله بن واقـد وكان من أجمل رجال قريش وفيه يقول الشاعر :

أحب من النسوان كل خليلة لها 'حسن عبّاد وجسم ابن واقد'٢)

عبر العزز

أبو محمد . كان أبيض طويلًا ، روى عن سالم وروى عنه ابن أبي ذئب (٣)

سودة

قال عروة بن الزبير : خطبت الى عبد الله ابن عمر ابنته سودة وهو على الطواف فسكت ولم يجبني بكلمة ، فقلت : لو رضي لأجابني ، والله لاأراجعه فيها بكلمة أبداً .

فقد "ر له ان صدر الى المدينة قبلي

<sup>(</sup>١) الممارف ٨٠ وتهذيب التهذيب ١: ٤٠٥ وخلاصة التذهيب ٣٥

<sup>(</sup>٢) المعارف ٨٠

<sup>(</sup>٣) خلاصة التذهيب ١٤٢

ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول عَلِيْكِ فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ماهو أهله فرحب بي وقال : منى قدمت ?

فقلت : هذا حين قدومي

فقال : أكنت ذكرت ئي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا ، وكنت قادراً ان تلقاني في غير ذلك الموطن ?

فقلت : كان أمراً قدّر .

قال : فما رأيك اليوم ?

قلت: أحرص ماكنت عليه قط فدعا ابنيه سالماً وعبد الله فزو تجني (١) وتزوج عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو أم هشام بنت عبد الله البن عمر وبعد موته تزوجها عمر بن عبد العزيز (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ١ : ٩ . ٣

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١١: ١٣٨ وعيون الاخبار ٤: ١١١٨

# فهرس الأعلام

اسرائيل ٢٠٦ أسلم ( مولى عمر ) ١١٨ ، ١٢٠ ٤ 6 18x 6 18x 6 180 6 184 ( 790 ( TA) ( TVV ( TV) 1 VF 6 1 VY أسماء بنت أبي بكر ٨٠٠ أسماء بنت عملس ١٢٤ أسماء بنت وهب ٧٦ الاسود بن قلس ٥٥٤ أسيد بن حضير ٧١ ، ٧٣ ، ٧٩٤ ، أسد بن سعية القرظي ٧٣ اشعب ۷۰۰ ، ۲۸۰ ، ۷۸۰ الاسعث بن قلس ١٩١٥ م٧٠ ٢٤٥٠ أصبغ بن ذباتة ١١٤ الاحمدي ١٩٥ الأغلب العجلي (الشاعر الراجز) TIN 6 TIV الاقرع بن حابس ٢٠٤ ، ٠٠٤ أم ابان بنت عتبة ٧٠٠ أم كاثوم بنت عقبة ١٢٤

آدم بن علی ۵۸۳ ابراهم عليه السلام ١٢ ، ٣٨ ، 010 6 117 اابراهم النخعى ٢٣٣ ابن أبي الزناد١٩٥ ابن حان ۱۹۰ أبو أسد ٣٨٧ اأبو أمامة الباهلي ٣٥٧ ، ٩٨ أبو هريرة ١٩٥، ١٩٥ أبي بن كعب ٢٥٨ ، ٢٧١ ، ٣٨٧ 2 . 1 الأجلع بن وقاص ٢٥٥ الأحنف من قلس ٢٢٠ ، ٢٤١ ، ٢٨٤ أريد ١٧٨ أردسر بن بابك ١٦٩ الأرطبون (قائد الروم) ٩٢ الأرق بن أبي الأرقه ١، ٣١، ٢١٩ أسامة بن زيد ١٠٢٦ السامة من قتادة ١٧٨ المسحاق بن راهويه ٢٢٩

أم عبد الله بن مسعود ١٢٤ أمة بن الاسكر الكناني و ي ي ، أنس بن مالك ١٤٧ ، ١٥١ ، ١٨٢ ، · 444 . 418 . 404 . 144 010 1 294 197 أنىس ( أخو أبي ذر ) ٣١ أبوب بن وائل الراسي ٧١ه أبوب السختماني ١٥٥ بدىل بن ورقاء ٧٤ \_ ٩٤ أبو بردة ( انظرعامر بن أبي موسى ) برزة بنت رافع ١٢٩ الشرين ربيعة ٢١١ ، ٣٢٢ ابو بكر الصديق ١٩ ، ٣١ ، ٢٦ ، 

أم أين ٥٥٠

444 444

اماد من نزار ۲۱۳

77. WIS

البراء بن مالك ١٨

برىدة ٥٠٠

نشر ٥٨٤

يقيلة الاكبر ٢٢٧

(7. 609 60V 607 60T

V7 ' V0 ' VF 'VT ' V1 ' 77

-1. V ( 1.0 ( 1. ( 14 ( 14 ( VY - 144 . 111 . 111 . 1.Y -6 Y1 . 6 Y . A . 197 ( 171 · ( 40 . ( 45 d . 411 . 474 4 2 . . ( T99 6 TAY 6 TAY · ( {7 · ( {0} ( {1 · ( {0}) . 4 10 6 4 14 6 4 77 6 4 78 . 6 4 9 V 6 4 9 7 6 4 90 6 4 9 7 012 6007 6001 6 891 ( 077 ( 070 ( 014 ( 010 . 027 (071 (071 , 079 019 6017 6011 6014 أبو بكر بن عمر بن عتبة ٢٢٣ أبو بكرة الثقفي ٢٢٧ ، ٢٢٧ بكبر بن عدد الله ١٨ WC 14, 24, 20, 211, 14.3. £91 ( £97 ( £7) ان تسمية ٧٩ يم بن مقبل ۱۳۱۳ ، ۲۱۴ ثابت بن قیس بن شماس ۹۹۷

حار بنعدالله ۲۲۲ ، ۲۰۵۰ ، ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹

الحارث بن وهب ٧٠٠ الحارث ١٩٧٠ ، ١٩٦١ ، ١٩١٠ 744 حارثة بن وهب ٧٠٤ حاطب بن الحاوث الجميمي ٣١ حيش بن الحارث ٢٩٧ أم حمدة بنت أبي سفدان ٧٤ الحجاج ٨٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ حديقة بن المان ع م ، من من من من من · ۲07 · ۲00 · ۲70 · 144 ( 170 ( 10) ( 1.0 6 TY) (019 ( 240 ( 242 ( 24. 077 600 6077 6079 الحربن قلس ٢١ حرقوص ۲۹۲ حزام بن هشام ۱۶۹ حسان بن ثابت ۲٤٧ ، ۲٤٧ ، ۲۲۷ 44. ( 410 ( 410 ( 415 حسان بن المخارق ۲۲۳ الحسن المصرى ٢٥٣ ، ١٠١ ، 004 ( 174 الحسن بن على ١٧١ ، ١٢٦ ، ١٧١ ، 07. 6 009 6 277 6 2.0 الحسين بن على ١٢٦ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ١٢٥ ، ٥٨٥ الخطية ١٨٠٠١٧٩ قليلاً ١٨٠٠١٧٩ 414, 417, 410 حفص بن أبي العاص ٥٨٣

الجارود العبدي ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۸۹، ۲۰۰ الحالمنوس ١٠٦ جيلة بن الأيم ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ 754 (754 (757 حبر بن مطعم ١٢٠ ، ١٩٩٩ ، ١١٥ جثامة بن مساحق الكناني ٢٤٥ أبو حصفة السوائي ٩٣ الجراح ف سنان الأسدى ١٠٧٨٠١٠٧٧ جرير الشاعر ١٩٤٩ حريو بن عدد الله الجلي ١٩٠١ ١١٦ 171 (141 جزء بن معاوية ١٣٧ ، ٢٢٠ TTV SLES أبو جعفر القارى ٧٠٨ ، ٥٧٥ جعفر بن أبي طالب ٣١ 077 6 070 6 017 dines أم جميل الدوسية و٢٢٥٢٢٠ ، ٢٧٦ جمل بن معمر المحي ٢٦ ، ٢٧ ، ٣١ جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح ٢٦٠ أبو حندب ۲۳۰ ۲۳۱ أبو جندل بن سهيل بن عمرو ٢٠ حورية بن قدامة ٥٠٧ حويرية بنت الحارث ١٢٢ حریداه بن مسعود ۲۶ الحارث بن مشام ( أخو أبي جمل )

4.0 ( 4.8 ( 44-

أبو خالد الغساني ٢١٠ خمات ن الأرت ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲،۳۳ خس الانصاري ١٩٢ خراش بن أبي خراش الهذلي و ع أبو خراش الهذلي و ي خزعة من ثالت ٥٠٥ الخطاب ۱۲۹٬۵۰٬۴۲٬۱۸٬۱۲ الخنساء واسنكا خنيس بن حدافة السهمي ٢٤ و ٧٤ خُفاف بن أيماء الغفاري ٣٤٣ خولة بنت حكم ٢٢٢،٠٠٤ سعدنا داود علمه السلام ۲۴، ۱۲۰، 474 داود بن حبال الأسدي ٣٢٤ أبو الدرداء ٢٠٠٧ أبو ذئب ٢٣٢ أبو ذر ٣٠ أبوزؤيب الهذلي ٣٣٠ ذو الحاجب ١٥٥ ٧٩ رافع بن خدیج ۹۲۰ أبو رافع ٥٣١ الربيع بن زياد الحارثي ١٦٥ ربيعة بن أمية ٢٢٢ ربيعة بن الحارث س

السدة حفصة بنت عمر ٢٤ ، ٣٥ ، · 40. . 440 . 144,00 . 05 ( ¿ 0 ) ( ¿ · 0 ( TV ) ( TO ) 6 2 40 6 2 45 6 5 40 6 5 40 077 '00 . ' 077 '079 ' 019 ابن أبي الحقيق ٢٠٧ الح كم بن أبي العاص الثقفي ٥٥٠ أم حكيم بنت الحارث (زوحة عمر) 140 6 7 1 X ( 79 ( 77 ( 70 ( 74 ( 19 5 )2 · 40 · 6 0 · 64 / 64 / 64 · 210 6 212 حمد بن ثور ۲۲۵ حميد بن نعيم ٢٤٢ حنتمة بنت هاشم ( أم عمر ) TO1 6 110 حنظلة ٢٣٢ حمى بن أخطب ٢٠٧ خالد بن بكبر ۲۱ خالد بن سعيد بن العاص ٣١ ، ٢٦٧ خالد من عمد الله ١٢٥ خالد بن عرفطة العذري ١٢٨ ، ١٢٩ خالد من معدان ۱۹۱ خالد بن الولد ١٩٠٠ ٢٩٠ ، ٨٤٠ 6 799 696 9769. 6AV 6 A7 0.06 400

ابو الزهير الزهر اني ٥٧٤ زياد بن أبي سفيان ١٧٩ ، ١٨٠٠ 070 ' 777 ' 777 زیاد بن حدیر ۱۳۴ ، ۱۳۵ زماد دن عبد الله ۲۲۳ ، ۲۳۷ زيد بن أرقم ٣٤ زيد بن أسلم ١٣٥ زید بن ثابت ۲۷۱ ، ۳۱۱ زید بن حارثة ۳۱ ، ۱۸٤ ، ۱۸۵ زىدىن الخطاس به ، مهم ، ٧٥٠ ، · 244 · 244 · 247 1 V9 زید بن عمرو بن نفیل ۱۲ زيد الأكبو (ابن عمر) ٤٧٠، ٤٧٠ £40 , 844 زید بن وهد ۱۹۸ ، ۲۶٥ السيدة زينب بنت جحش ١٢٩ ، 1 AV 6 2 . 0 6 70 2 زىنى بنت مظعون و٢٥ ، ٤٧٤ زينب (بنت عمر) ٧٥ السائب بن الاقرع ١١٠٠ ١١١٠ 117 السائب بن عثمان بن مظمون ۲۱ السائب بن بزید ۲۲۶

ابن أبي ربيعة ١٤٩ الوحيّال ٤٧٧ رستم ۸۰ ۸۸ أبو رغال ۲۳۲ رفاعة بن عبد المنذر ٣٢ ، ٢٣ الوفَــُـل ( من الاعاجم ) ١٢٨ السدة رقبة ٤٧٤ رقمة بنت عمر ٢٦١، ٢٥٥ أبو رمثة ٢٠٠ رمسنة ( حارية ابن عمر ) ٧٦٥ رهم العدوي ٢٧٩ الزيرقان ٢١٦، ١٩١٥، ١٩١٥، ١١٦، 440 6 445 الزبير بن العوام ٢٥، ٩١، ٩٧، · Y - 1 · 178 · 187 · 11A · orr · + 9 v · + 1 1 · + 10 الزير بن بكار ٥٥٧ ، ٥٥٠ زرعة ٢٢٥ الزنخشري ٢٥٠ زهرة (قاتل الجالينوس)١٠٧٤١٠ الزهر ي دوم، ١٩٦٩ ، ١٩٥١ ، ١٩٥ زهبر بن أبي سلمي ٢٦٦، ١٩٩٠ ، ٣٢٠

سعد بن معاذ ۱۲۲ ابن السعدى ٢٩٨ سعمة بن عمر و ۲۰۷ ابو سعمد ۱۸۳ ابو سعيد الخــدري ٥٠١ ، ٥٥ ، ٥٥٥ سعد بن أبي هلال ١٢٥ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ۱۲ « VI ( PE ( PI ( TT ( T) ( ¿ 9 7 6 6 2 4 9 6 2 7 A 6 2 1 T 0146.054,044,041 سعيد بن العاص ٢٧ سعدد بن عامر الجمحي ١٩١ سعيدين المسب ١١٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ ابو سفان بن حرب ۲۱، ۵۰، 6 04 6 04 6 01 6 54 6 5A 44064.964.1 ابو سفيان ٢٥١ سفيان الثورى ٣١١ سفيان بن عبد الاسد ١٧٩ سفدان بن عوف ۵۵۸ ابو سلامة ٢٠٤ 7. 2 (7. 4 (107 (100 0) du سلمان بن ربعة ٢٢٢ أم سلمة ( ام المؤمنين ) ٢٥٠ ابو سلمة بن عبد الاسد ١٠٠ سلمة بن قلس الاشجعي ٢١٢ ، ٣٤٤ السلمي ٢١١

سارية بن حصن ١٥١، ٢٥٢ سالم بن عبد الله بن عمر ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، 097 (091 6077 سالم ( مولى أبي حذيفة ) ٢٣٥ ابو سبرة بن أبي رهم ٨١ سسعة بنت الحارث ( زوحة عمر ) سحيم بن وثيل الرياحي . ٣٣٠ السدي ٥٦٥ سراقة بن مالك الجعشمي ١٠٩ ابو سروعة ٢٨٢ سعد الجاري ۱۲۰ ابن سعد ١٨٥ سعد بن أبي وقاص ۲۰ ، ۳۱ ، ۲۲ ( AT ( AT ( A. ( Y9 ( &Y ( 9 . ( A9 . AA . AY . AE (117 (1. ) (1. 7 (94 6 98 (104 (101 (100 (181 (177 (17. (109 ( 10A 6 771 6 712 6 719 6 7YY 6 4 . 8 6 4 . 7 6 TY9 6 TYT 045 6044 6 544 ( 544 041 , 040 سعد بن عدادة ، ٥ ، ٥٥

شعب علمه السلام ٢٤٤ الشفاء ابنة عدد الله ٢٥٣ ، ٢٥٥ شقيق بن سامة ٣٩٧ الشماخ بن ضرار ١٧٥٠ شملة ٠٢٠ ابن شهاب ۲۰۰ سُسان بن الخيل ٩٤٩ سلمة بن رسعة ١٨٥ ساسة ٢٩٧ صليغ بنءسل ٢٢٤ ، ٢٢٥ صفوان بن أمة ، ٤ ، ١٤ صفية بنت أبي عسد ٢٧٨ ، ٢٥١، ٥٩٠ صفية بنت الخطاب ٢٧٥ ، ٢٧٩ صفية بنت الحضرمي ١٢ صفية بنت حيى بن أخطب ١٢٢، صفية بنت عبد المطلب ١٢٤ صفية بنت عمر ٧٥ 44. (410 (41. (4. d Paco)) 0.46 589 6 441 ٠ ٢٠٤ ( ١١ ) ٣٠ نامن ن سمون 0TA " 0TE " 0TT " E . 7 ص

ضدّة بن محصن ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱

أم سلط ٧٧٧ سلمان من بويدة ۲۱۲ سلمان بن عدد الملك ١٩٥ سلمان بن دسار ۱۶۹ ٣٤٩ الم أبو سنان ۲۶۸ سنان الحيني س سنان بن سلمة بن المحدّق ٢٢٥ الاسود بن سفيان ٧٩ أبو الاسود الدؤلي ٢٥٩ سو بد بن غفلة ١٤٥ سويد بن مقرن ٨٠ سودة بنت زمعة ١٨٤ ، ١٨٧ سهل ين عدى ١٠٠ سهمل بن عمرو ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۰۲ ، ابو السمارة ١٣٠ ابن سبوین (انظر محمد) ش الامام الشافعي ٢٩ ، ١٠٥ شبل بن معبد البحلي ٢٢٦ ابو شجرة السلمي ٣٢٦ شرحبيل بن حسنة ١٨ شريح القاضي ۱۷۱ ، ۲۹٥ الشعبي ٢٣٤ ، ٢٨٦ ، ٢٣٦ ، ٣١٨

ام عاصم بنت عاصم بن عمر ۲۷۴ عاصم بن كلب ٢٥٢ عاصم بن عسد الله ٢٤ عاصم بن عمر بن الخطاب م وم ، ( { } 7 \ ( { } 4 - ( 4 ) ( 4 ) 7 144 ( 144 ( 144 ( 141 عامر بن أبي موسى ٣٨٥ ، ٣٢٥ عامر بن بکير ۳۱ عامر بن ربسعة ١٧ ، ٢٧ ابن عامر بن کریز ۵۷۰ ، ۷۶ عامر بن عسدة الباهلي ٢٦٦ عامر دن فيهرة ١٣ عداد بن بشر ۲۶ عمادة بن الصاءت ٩١ العماس بن عبد المطلب ٢٦ ، ٢٨ ، (177 (1.4 (04 (0. ( 14) (171 (17. (107 (101 ٤٧٢ ، ٥٥ . ، ٥٢٢ عد الرحمن الاكبر ٢٠٨، ٢٨٢، عمد الوحمن الاوسط ٧٠٠ عد الرحن الاصغر ٧٠٠ ، ٧٥ عد الرحمن بن أبزى ١٨٨ عبد الرحمن بن الاسود ٢٥٢

الضعاك ١٨٤ خرار بن الخطاب ۲۷۵، ۲۷۶ طاووس ۲۳٥ ·طرفة بن العمد ٢٩٩٠ الطفيل بن أبي كعب ٥٨٥ ابو طلحة الانصاري ٢٠٥، ٥٣٥، طلحة بن عسد الله ٢٤ ١٣ ، ٢٩ ، 6 127 6 1TA 6 1TV 6 118 ( 7 1 7 6 7 . 7 6 7 . 1 6 17 2 6 120 6 279 6 27 A 6 717 077 (077 ( 294 ( 212 طلمحة بن خو بلد٢٢٠ ، ٢٢٣٠٤ السدة عائشة من ١٥٠ ٥٥ ، ٢٥ ( 11 / 2.0 ( TO. ( TOV ( 197 ( 1 A7 ( 100 ( 179 ( 01 V ( 017 ( 0 . . ( 29 T 00. 6074 079 عاتکة بنت زید (امرأة عمر) ۳۷۰ 1 Y 1 ' 1 7 9 ' 1 7 1 ' TYO العاص بن وائل السهمي ۲۸ ، ۲۹ العاص بن هشام بن المغبرة ٧٧ ، ٨٥ ٤ ام عاصم ( زوجة عمر ) ٢٦٤

أم عدد الله بنت حندمة ١٧ عد الله من خلمفة ٨٠٥ عبد الله بن ربيعة ٢٩١ عدد الله بن رواحة ۲۰۷ عدالله بن الزير ٢٢٢ ، ٢٥٤، ٨٧٥ عبد الله بن زمعة ٥٠ ، ٧٥ عمد الله بن زيد بن عبد ربه ١٩١ عمد الله بن ساعدة ١٥٠ عدد الله بن سبرة و٥٥ عمد الله بن سرجس ۲۵۰ عد الله بن سلام ٠٥٠ عبد الله بن سهدل بن عمر و ٧٤ عدد الله بن شداد ۲۸۲ عدد الله من سقمق سهم عد الله بن عامر بن ربعة و ١٥ عد الله بن عماس موه ، ۱۰ ، ۲۰ ، 414 . LLL . 171 . 171 . 41 · TAA · TAY · TTO · TO. · \$40 · \$4\$ · \$. V · TA4 1014 (014 (011 ( 140) 676 , 240 , 010 , V10 , 017 017 017 عبد الله بن عبد الله ١٨، ٩٠، ٩٥،

عبد الرحمن بن عوف ۳۱ ۲۶، ۲۱ (94 (97 (90 (97 ( 1) 6 119 6 118 6 110 6 109 · 77 / 4 . 1 . 175 . 14V · TAT · TIO · TI · · TOE ( ¿ TY ( ¿ 11 ( ¿ · 0 ( TA 0 · 077 · 071 · 071 · 071 ' ory ' oro ' ort ' orr 057 6 044 عبد الرحمن بن غنم ۲۹۹ عبد العزيز بن سالم ٥٩١ عدد العزيز بن مروان ٧٤، ٥٧٥ عد العزى ١١ عمدة بن الطسب ٢٢٨ عبد الله بن أبي بكر ٦٨ عبد الله بن أبي ربيعة ٢٩ ، ٢٢٤ ، TTO عد الله بن أبي سلمة ١٩٥ عبد الله بن أبي بن سلول ٣٤ ٢ ٨٨٤ عمد الله بن الأرقم ١٠٩ عبد الله بن بريدة ٢٣٤ عدد الله بن حجش ۲۱ عبد الله بن الجراح ١٨٥ عمد الله بن الحارث الهذلي ٣٣٠

· WAH · WYT · WYI · TTT · 040 : \$11 . \$1. . . . . 097 6077 عبيد ( أبو أبي وجزة السعدي ) 777 أبو عبيد وسه أبو عبيد الثقفي ١٨٣ عبيد بن عمر وسع ، ١٨٥ عسدة ٠٠٤ عبدة بن الحارث إس أبو عسدة ١٢٦ أبوعبيدة بن الجراح ٣١ ، ٧٧ ، ٧٩ ٠ ٩٢ ٠ ٩٠ ٠ ٨٦ ٠ ٨٤ ٠ ٨٣ 127 1111 117 697 696 ( £94 ( £ 10 ( £ 1 . ( £ . Y 044 (0.0 ( 544 عتاب بن أسد ٧٧ عتبة بن ربيعة ٢٨ عتبة بن غزوان ۳۱ ، ۱۵۶ ، ۲۹۵ 2 . q 6 W . 2 عتبة بن فرقد ٨٦ ، ٥٥٣ ، ٥٥٣ ، 477 العتى ٥٥٠ ابو عمان ۲۰۸

عمد الله بن عمر ١١٤ ، ١٢٦ ، ١٣٤ · Y. W · 111 · 121 ( 797 ' 707 ' 771 ' T.X ( +77 ( +07 ( +. ) ( +. 7 6 440 6 444 6 441 6 44. TAT TAI TV9 TVA ( 791 ( 798 ( TAT ( TAO ( ¿ V · ( ¿ 77 ( ¿ 70 ( ¿ 0 V < 544 < 541 < 544 < 511 (0. 6 (0. 4 (0. 4 ( 5 4 4 7.0 ) 470 , 540 , VAO , come comm com core 140, A40, VAO, 130, وع مضاف الما الفصل الخاصيه في آخر الكتاب. عبد الله بن عيسى ٢٨٦ عبد الله بن غنم ١٣٣٣ عبد الله بن قيس ( انظر أبو موسى الأشعري) عبد الله بن مسعود ۲۹ ، ۳۱ ۱۷۱۴ 014,011,144,114 عبد الله بن مصعب ٥٠٥ عبد الله بن هشام ١٠٥ عبد الله بن عمر ۱٤٧ ، ١٤٨ ، ١٦٦ ،

عطمة العوفى ١٨٥ عقبة بن نافع الفهري ٨١ عقمل بن أبي طالب ١٢٠، ٣٨ سرس شدد عكرمة ١٩٤١ ١٩١٤ عكر مة بن أبي جهل ٤٦٧ العلاء بن الحضر مي ٢٠٠٤ علقمة بن هوذه ٩٤٩ عَلَى بِن أَبِي طَالِبِ ١٩ ، ١٩ ، ٣٣ ، ٣٣ 0. ( { X ( { Y ( YX ( YY ( YE · 94 · 94 · 44 · 40 · 04 6 17. 6118 6 1.9 6 1.V · 100 (11.6 7.16 178 " ¿ 49 ( ¿ 1 7 6 ¿ · 1 6 7 A 9 6 170 6 101 6 114 6 117 " { X & " { Y } " { 179 " { 17 · 197 · 194 · 19 · 100 40.4, 0.1 ( £ dd , £ dA · 077 · 077 · 074 · 074 ' 009 ' 012 ' 017 ' 0TV 077 '07. على بن الحسين ٩٩٥ عـ مار بن ياسر ٣١ ، ٢٢ ، ١٧١ ك 4.5

ابو عثمان النهدي ٢٩٤، ٢٩٤ عمان بن أبي العاص ٨٢ عثان بن حنمف ١١٥ عثمان بن حڪيم بن أبي الأوقص 249 عَمَانَ بِن عَسِدَ الله ١٢٧ عمان بن عفات ۱۳۱ و ۱۹ ، ۲۱ (116 ( 9V ( 90 ( V# ( VF (141 ( 178 ( 17 . ( 119 · 707 · 727 · 711 · 7.1 ( £ . 0 ( WAA ( WEQ ( W. V · 224 · 227 · 217 · 214 " { 97 " £ 94 " £ 1 £ " £ 4 £ · off : 017 . 001 : 544 6 077 6 070 6 072 6 077 ٥٥٨ ، ٥٤٢ ، ٥٢٨ ، ٥٣٧ عثان بن مظعون ۳۱ ، ۱۱۹ العجلاني ٢١٢ عدي بن حاتم الطائي ٧٥ ، ٣٣٧ عدى بن زيد العبادي ٩٠٩ ابو عدی بن زیاد ۲۱۳ عرفحة بن هرغة ١٠٠٤ عروة بن الزبير ٢٥٧ عصمة الضبي ١٠٧ عطاء بن أبي رباح ١٨٤

عمرو بن معد بكر ب ٢٢١ ، ٢٢٢ 174 ' 270 ' 777 عمرو بن مسمون الأودى ٢٥،٥٢٠ 3 197 6 190 6 192 Jam is yes 712 · 191 عمير بن وهب الجمحي . ٤ ، ١ ٤ عوف بن کعب بن نهشل ۳۱۶ عوف بن مالك الاشيحمي ١٩٩٧ 0126200 ان أبي عون ٧٨٤ عداش من أبي ربعة ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ عماض بن خليفة ١٤٧ عماض بن عمر بن الخطاب ٤٧٤ عياض بن غنم ٨٢ ، ١٨٦ عملنة بن حصن ١٠٤ ، ٠٠٤ من ١٢٤ عيسى عليه السلام ٢٩ غيلان بن سلمة الثقفي ٢٣٦ السدة فاطمة ٨٤ ، ٢٥٠ فاطمـة بنت الخطاب ٢١ ، ٧٥٠ ٢ 2 V9 فاطمة بنت عمر ٤٦٨ ، ٧٥٠

أم عار بنت سفان الثقفية ٧٢ عمارة بن الوليد ٢١١ ابو عمران الجوني ۱۸۲ ، ۲۸۱ ، ۳۸۱ عمران بن الحصن ۲۹۷ عمر أن العبدى ٧٨٤ عمر بن أبي سلمة ١٢٧ عمر بن حمزة بن عمد الله ٥٦٨ عمر بن عدل العزيز ١٦٣ ، ٢١٠ ، ( EV) ( 40. ( 759 ( 717 عمر و بن مرة ١٩٩ عمرو بن براقة ٤٩٤ عمرو بن حريث المخزومي ١١٢ عمر و بن سراقة ١٣٤ ٨٦ ٨٨ ابو عمر و الشداني ٢٤٣ عمرو بن العاص ۲۹ ، ۷۵ ، ۸۱ ، · 111 . 97 . 91 . 40 . 44 ( 177 ( 124 ( 121 ( 12. · 1 1 / 17 / 17 / 17 / 17 ( 791 6 772 6 717 6 1A2 ( TAT ( 799 ( 798 ( 797 ( ¿ q Y ( ¿ Y . ( ¿ O Y ( TAT 07 . 6 0 29 6 0 77 عمرو بن علسة ٢١

2145,05 كع الأحياد ١١١ ، ١١٥ ، ١١٥ كعب بن الأشرف ١٨٥ کعب بن زهیر ۳۲۳ كلاب بن أمة الكناني و ٤٤٠ و ٢٤٤ 2 2 1 أم كلثوم بنت أبي بكر ٦٩ أم كاثوم بنت عمرو بن جـــرول 1 Y . 6 200 أم كاثوم بنت ء لي ٣٧٧ ، ١٤١ ، 074614 ( 140 ( 177 170 لبيد بن ربيعة العامري ٧٥ ، ٣١٧ 411 أبو اؤلؤة ٧١١ (٤٧١ ) ١١٥ ماه 6014 6017 6014 6019 077 '070 لهُــّة ( أم ولد لعمر ) ٢٦٩ مالك بن أنس ٢٩ ، ٥٧٠ ، ٥٨٥ مالك بن أوس ١٤٤، ٢٨٩ متمم بن نویرة ۷۱۱ ، ۸۷۸ المتنبي ، ٢٦٧ المثنى بن حارثة الشيباني ٨٣ ، ٨٨

الفضل بن عماس ٢٥ فكيمة (أم ولد لعمر) ٢٩٥، ٧٥٤ فبروز (أبو اؤاؤة) ١٩٥ القاسم بن أبي بزة ٧٧٥ القاسم بن عبد الرحمن ٥٣٨ ، ٢١٥ القاسم بن محمد ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۱۸ 190 , 160 قسصة بن جابر ۱۷۸ ، ۵۵۰ قتادة و مع ، وم قتلبة بن مسلم ١٠١ قدامية بن مظعون ١٨٨ ، ١٨٩ ، 149 19. ابن قرط ( عامله على حمص ) ١٨٧ فرعة ١٧٥ قرة بن خالد ٢٥٥ قريمة بنت أبي أمية ٢٥٠ القعقاع بن عمر و ٩٥، ٤٥ ابن قسمة ٢٤ قاس ۲۲۲ ابو قدس بن الأسلت ٣٢٨ قيس بن عصمة الأوسى ٢٦٦ قصر ۱۷ ٤ 5 أم كوز ١٠٨

مسروق ۲۰۰ ابو مسعود الانصاري ۲۰۰۳ ابو مسلم الخولاني ٥٥٥ ، ٢٥١ مسلمة بن مخلد ۹۱ المسيب بن درام ٢٣٤ مسلمة الكذاب ٧٧٤ مصعب بن عمير ٢٣ ، ٢٣ معاذ بن حبل ۲۷۱ ، ۴۹ ، ۴۹۷ معاذ بن عمر و بن الجموح ٩٧ ٤ معاوية بن أبي سفيان ٨٤ ، ١٤١ ، ( 171 ' 799 ' 790 ' 17E 6 00% 6 058 6 055 6 5 N 1 ( 070 6 077 6 07 6 009 معاوية بن خديج ٢٩٩ معدان بن أبي طلحة ٥٠٧٥ ٢٠٥ معن بن زائدة عمم ، ومم ؟ 747 معن بن عدى بن العجلان ٢٧٦ د ۱۱۲ ، ۱۲۸ و ۲۷۸ و ۲۱۱ 247 المفيرة بن شعبة ٨٢ ، ٩١ ، ١٦٤ ، 

مجاشع بن مسعود السلمي ۲۲،٤٢٠ بع 2 AL 007 1913 , 320 , 140 محكم بن الطفيل ٧٧٤ محمد بن أبي بكر ١١١ محمد بن جعفر بن أبي طالب ٣١١ محمد بن حاطب ۲۱۱ محمد بن الحنفية ١٩٩٤ محمد بن زياد ١١٩ محد بن زيد بن عبد الله بن عمر ١٦٥ محمد بن سلام ۲۳۰ محمد بن سيرين ١٦٥ ، ١٥٥ محمد بن طلحة بن عسد الله ١١١ محمد بن عباد ۱۹۰ محمد بن عبد الله بن جحش ١٢٧ محمد بن عمرو بن العاص ١٨٣ حمد بن مسلمة ١٥٩ ، ١٧٧ ، ٢٩٤ محمد بن واسع ١٠١ محمود بن لسد ٢٣٥ محود بن مسلمة ٧٤ المخبل السعدي وي مخزمة بن نوفل ١٢٠ امرؤ القدس ١٣٣٣ ابو مريم السلولي الحنفي ٣٣٥ ، ٧٧٤ مزرد بن ضرار ( اخو الشماخ )

6 074 6014 6447 641A

نافع بن أبي نعيم ٢٢٣ نافع بن عبد الحارث ١٨٨ نافع بن الحارث بن كلدة ٢٢٦ النجاشي ۲۹ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ نحدة بن عامر ٥٨٥ نجدة الحروري ٤٧٥ النخفي ٢٦٢ النخيرجان ( منأمراء الفرس ) ١١١ النزال بن سبرة ٢٣٣ نصر بن حجاج ۲۹۹ ، ۲۹۰ ، 143 , 143 النضر بن أنس ١٢٧ ابو نضرة ۲۲۲ النعمان بن عدى بن نضله ١٩٩ النعمان بن مقرن ۸۰ ۸۱ ۸۰ ۸۵ 00169469169. نعيم بن عبد الله بن النحام ١٩ ، ٢١ نعیم بن مقرن ۸٦ نفسل ۱۱ نوح عليه السلام ٢٩ ، ٥٤٥ ابو وائل ٧٤٥ واقد بن عبد الله التيمي ٣٤ ، ٣٤

المقداد بن عمرو ۲۰۸٬۹۱۴، ۲۰۸ المقوقس ٢١٦ مكرز بن حفص ٧٤ ابو ملسكة ٢٥٨ الممرور ٢٩٦ المنخل الشكري ٢٠٠٠ موسى عليه السلام ٢٩، ٥٩، ٥٩، lie de us Il mac S . A . A . A . A . (10% (149 (140 (110 6 149 6 146 6 140 6 179 · TIV · IAT · IAI · IA -· 700 · 777 · 770 · 772 · TV - ( TOV : T - 9 6 TAV 6010 6 898 6 79 0 6 7V1 ابو مىسىرة ٧٨٤ مسون بن مهران ۲۵۵ ، ۲۹۵ ، ن النابغة الذبناني ٢١٩ نافع ابو عبد الله ١٣٩ نافع مولی ابن عمر ۲۲۱ ، ۲۲۶ ، 6 078 6 071 6 07 6 0 . 7

· 0 7 · 0 7 1 6 0 7 7 6 0 7 5

097 'OAA 'OYA 'OY7 'OVO

وقدان ٢٥٥

هشام بن عروة ۱ و۲۶ ۹۳۵ هشام بن عمار ۲۱۱ هشام الكعى ١٢٥ هشام بن الولمد بن المفهوة ٧٥٠ هند ۱۲۹ هند بنت عتبة ٥٠٠٠ مند هند بنت الوليد ١٨٩ هنيء ( مولى عمر ) ۱۱۸ ابو الهماج بن مالك ١٥٧ یحیی بن زکریا علیه السلام ۱۸۰ یحسی لن سعمد ۷۵۶ يرفأ ١٦٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٨٨٦ ، 2426254 ودجرد ۸۰ ، ۸۵ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۷ ، بزيد بن أبي سفيان ٨٤ ، ٣٩ يزيد بن الحصن الحارثي ٥٠٥ بزيد بن معاوية ٥٥٨ دساو بن غير ١٥٥ يعقوب عليه السلام ٢٠٦ يوسف علمه السلام ١٧٣ يوسف بن الماحشون ٢٠٥ ادو يوسف ٢٤٩

أم ورقة الانصارية ٢٥٤ الوليد بن عبد الملك ٢٠٥ الوليد بن عتبة ٨٥٤ الوليد بن عقبة ٢١٣ الوليد بن الوليد بن المغبرة ٥٠٠ الولمد بن هشام بن المغيرة ١٢٠ وهب بن خالد ۲۲۷ وهب بن عمار ه ع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص . ٩ هر قل ۱۶۲، ۲۶۵، ۲۶۲ هرم بن سنان ۱۹۹ ۳۲۰ ۳۲۰ الهرمزان ۱۰، ۱۱۰،۸۱ ۲۵۰ ۲۵۲ · 000 · 07 · · 017 · 271 077 ابو هو سرة ١٤٣ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، · 109 · 104 · 149 · 144 6 0 - 1 6 299 6 294 6 297 هشام بن الحسن ٣٨٦ هشام بن حکم ۱۹۶ هشام بن العاص ۲۲، ۲۶، ۲۵

هشام بن عدد الملك ١٩٥

## فهرس القبائل

140 ( 29 acl ;= الخزرج ٢٤، ١١٤ ىنو زەرة ، ٢ س بنو سعد ۲۲۷ ينو سلمة ١٤٥ بنو سلم ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ ing may AT ض - ط - ظ بنو ضبة ٨٨٨ 428 414 , 414 ىنو ظفر ٢٢٧ بنو عامر ۲۲۲ بنو عبد الاشهل ١٤٥ بنو عبد مناف ۱۹ ، ۰ ٥ عيس ١٥٦ ، ١٧٧ بنو عدي ۱۱ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۸ ، 107 7753 7733 A70 estal

الله ۱۷۸ و اسلام ۱۷۸ عنو دنو بحملة ١٠٦ ١١٦ ، ١٠١ ، ١٠٤ الأزد ١٦٠ ٤٧٥ دنو أمنة ١١ ، ٢٠ ، ٢٠ الأنصار ٢٤ ، ٢٥ ، ٨٢٤ ، ٢٢٤ ، ٩٨٤ وغيرها بنو أنف الناقة ٣٢٥ يزاخة ( من أسد ) ٢٠٠٠ 11/2 ---تغلب ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ك ثقيف ١١١ ، ١٣٩ ، ١٢١ نقيق منو حدعان ٢٢٥ وبدة عنبه ىنو حارثة ١٤٥٥

مخروم ۱۱ ، ۳۸۵ ، ۸۰ ، ۶۰ بنو مدلج ۱۰۹ ، ۲۲۳ مزینة ۲۲۳ بنو المصلق ۲۲۳ بنو المطلق ۲۲۰ مضر ۲۲۶ مضر ۲۲۶ بنو النجار ۲۰۸ ، ۳۲۰ بنو النجار ۲۰۸ ، ۲۰۰ ، ۳۳۰ وغیرها بنو هاشم ۱۱ ، ۲۰ ، ۳۳۰ وغیرها بنو هلال ۶۶ ، ۲۲۷ هوزان ۶۶ ، ۲۲۶ هوزان ۶۶ ، ۶۸

بنو العجلان ۳۱۳ عائم ۲۶۳ عنزة ۱۷۹ غسان ۱۵، ۳۶۶ غطفان ۲۱۸، ۲۰۶ بنو غفار ۳۲، ۳۶ فر ارة ۳۶۲ قریش (حذفت لکثرتها) قریظة ۱۶۵ بنو له ۱۲۵ بنو له ۱۲۵

## فهرس الامأكن

بئر أريس ١٩٥ الماب ٩٦ البحرين ١٨٩ ، ١٧٤ ، ١٨٩ ، ١٨٩ TYO " TTE " T.T برقه ۱۸ المصرة ١٨١، ٨٦ ، ١١٥ ، ١٣٩ ، · 14. · 104 · 102 · 104 6 1AT 6 1A1 6 149 6 145 · 7. 2 · 707 · 770 · 7.7 " ¿ + . " ¿ 79 " + V 1 " + O V £ 4 4 6 £ 4 4 6 £ 4 1 بطن نخلة ١٠ ٤ بعلمك ٧٩ البقيع ١٤٥ ٢٧٤ ىت المقدس ٩٢ ، ١٦٠ ت \_ ث تبنان ۲۲۰

الأبطح ١١٥ أحد ١٤ أذاخر ١٨٥ أذربيحان ٨٦ ، ٨٦ ، ٢٢٣ الأردن ١٨ أرمىنية ٨٠ ، ٢٨ 18 m Like 11 , PP7 أصمان ۲۸ ، ۱۷۹ اصطخر ۱۸ أطر ابلس ٨٢ الأعوص ٧٧٧ أغواث ٩٠ افر بقية ٧٩ ، ٨٢ الأنبار ٢٥١ انظاكة ٨٠ الأهراز ١٠٠٠ ١٨٠ ، ٩٠ ٢٩٢ 2.9 الله ع٩ 791 694 shill

تدمر ۱۹ م

ale 10 ov sho 6 1AV 6 1V1 6 9 6 6 V9 was 1946 192 حنان ۲۰ الحبرة مهم خراسان ۸۵ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۱۹۵ خراسان خدر ۱۱۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۱۱۸ شم TOT دارا ۲۸ دست مسان ۱۳۷ دمشق ۲م ۲۹ ، ۱۹ ، ۱۹ و مشق TEV الدندور ۱۲ ذو الجاز ۲۲۷ ، ۲۲۸ ذو مرخ ۱۵ م راتج ١٤٥ الريدة ١٤٧ ، ١٧٤ الرستن ١٩٤ رفح ۱۸ الرقة ع٩ الرملة ٩٣ الرها ١٠٠٠ ٢٨

تستر ۸۰ ، ۸۱ ، ۱۱۰ ، ۲۳۲ تكريت ٨١ ، ١٥٥ الإلا مماية عُغ ٢٥٢ 3 الحاسة ١٩٢ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩١ ما 0.0 477 جرجان ۱۲، ۱۱۵، ۲۰۲، ۲۰۲ OV. 6071 مفعدا الجزيرة ١٨ ، ٨٨ ، ١٩ ، ١٢ 14mm MA ape K = . X , D . 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 TY9 ' TYN ' TYT ' 100 جند دسابور ۸۰ 2 79 6 19 6 1 V amil الحيماز ٨٣ ، ١٤٠٠ الحير وي ١٤٠ ٤٦ ، ٤٤ قيد عا حراء ۱۲ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ حران ۸۰ حرة واقم ٢٩٤ 1. \_\_la

جَـُرَ بَهُ عِهِ

' TAY ' 117 ' 90 ' 97 '9. ( ETA ( TV) ( TT) ( T.0 (070 (07 - ( 200 ( 222 017 079 عربسوس ۲۱۶ عرفة ١٩٥ العريش ٨٦ عسفان ۱۲۲ ، ۱۸۸ العقبة ٢٣ 27. 6 702 bks ف \_ ق \_ ك فارس ۲۹ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۵۸ ، ۲۸ ، 222 6 2 . 9 6 97 6 19 فخ ۱۹۹ الفيطاط ٢٥٢ فلسطان ۴۹ ؛ ۱۹۹ القادسية ٧٩ ، ١١٦ ، ١١٦ ؛ TT1 'TV9 ' 100 قماء ٢٢ ، ١٠٠ القدس ۹۳ ، ۲۹۸ قديد ١٢٥ القسطنطينية ع٢٤٤ ، ٥٥٨ القلب ، ١ ٥ ١ ٤ قنسرين ٩٤

زرود ۱۱۶ زويلة ١٨ س \_ ش السراة ٥٧٤ سرع ٢٩ 1. blunco السننح ٥٥ السفد ١٥٠ ٩٧٠ السوس ٨٠ الشام ٧٩ ، ٨٤ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ( 7 - 7 ( 1 1 0 ( 97 ( 98 ( 97 6721 6719 6717 67.0 ( T . A ( T . O ( 799 ( 755 ( ¿ · T ( 400 ( 7 £ £ ( 41 · 012 ( 241 ( 200 ( 211 شراف ۱۹ ص - ض - ط صراد ۹۲، ۱۶۳، ۹۳، 78 6 19 limble صنعاء ٢٦١ ضحنان ۳۳ الطائف ٢٧٤ 8 العالمة وجه ، ١٦٠ ، ٢٧٦ ، ٢٦٦ عالما العراق ٧٩ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٧

قيسارية ۱۸، ۱۸

> ماه . ه ماه . ه محسر ۳۱۰ المداثن ۸۰ المدينة (حذفت لكثرتها) مرج الصفر ۲۷۶

المعايدة ٥٨٩ المغرب ٨١ مكة (حذفت لكثرتها) المناصع ٧٨٤ من ٣٣٣ منبج ١٣٥، ٣٦٧ الموصل ٨٠ مهرجان قذق ١١٠ ميسان ١٩٩

نجد ۸۶ ، ۲۰۹ نجران ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ نهاوند ۲۸ ، ۸۵ ، ۲۸ ، ۹۰ ، ۹۶

و ـه ـ ي وشيع ٣٢٥ همذان ٨٦ ، ٨٦ ، ١٥٨ اليرموك ٥٢ ، ٧٩ اليامة ٧٦ السين ١٤٥ ، ١٧٤ ، ٣٠٣ ، ٢٥٥٠

# فهرس موضوعات الكتاب

| الموضوع                | الصفحة | الموضوع                                    | الصفحة     |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|
| عمر بين القضاء والفتوى | 717    | المقدمة                                    | ٥          |
| والحسبة                |        | عمر في الجاهلية                            | 11         |
| أولياته                | 707    | عمر مع الرسول                              | 18         |
| عمر الأديب             | 774    | اسلامه                                     | 14         |
| خطبه                   | 779    | هجر ته                                     | 44         |
| كتبه                   | 712    | ما                                         | **         |
| معاهداته               | 791    | عمر مع أبي بكر                             | 70         |
| وصاياه                 | 4.4    | عمر أمير المؤمنين                          | Y <b>\</b> |
| عمر والشعر             | ٣٠٨    | عمر والفتوح                                | ٧٩         |
| عمر والشعراء           | 717    | كامة في الفتح الاسلامي عمر والأموال العامة | 9.8        |
| كاياته                 | 444    | عمر عام الرمادة                            | 12.        |
| عمر الرجل              | 729    | عمر عصر الامصاد                            | 104        |
| طعامه ولباسه و مركبه   | 702    | عمر والادارة العامة                        | 178        |
| مع أهله                | 419    | شکاری وتحقیقات                             | 177        |
|                        |        | أخبار متفرقة عي                            | 7.1        |
| بيمه وبين نفسه         | 47.5   | ادارته                                     |            |
| عمر والقرآنو السنة     | 797    | مع غير المسلمين                            | ۲•٦        |
| عمر والصحابة           | 499    | الم المسامين                               |            |

| الموضوع              | الصفحة | الموضوع                 | الصفحة |
|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| مراثيه وماقيل عنه    | ०१४    | بر"ه بآل البيت          | ٤٠٤    |
| أخبارعبد الله بن عمر | 004    | مو اردم المالية         | ٤١٠    |
| مو قفه في الفتنة     | ००९    | عمر القوي الامين        | ٤١٦    |
| مثخصله               | 071    | مؤدب ومرب ۗ             | 270    |
| عبادته               | 075    | عمر مع الناس            | 244    |
| اتباعه السنة         | 070    | فراساته وكراماته        | 201    |
| زهده وورعه           | ٥٦٧    | اصابة وأيه              | 201    |
| مبراته وصدقاته       | 011    | أسرة عمو                | 170    |
| أقواله وكلماته       | ٥٧٧    | مناقبه و مو افقاته و ما | ٤٨٣    |
| متفرق أخباره         | ०४६    | ورد فيه من الآثار       |        |
| و فاته               | ٥٨٨    | مقتم                    | 011    |
| أسرته وأولاده        | 09+    | حديث الشورى             | 011    |
|                      |        | و فاته                  | orv    |

# مصادر الكتاب(١)

١٤ إعلام الناس ( مصر ١٣٢١ ) ١ تهذيب تاريخ ابن عساكر (دمشق) ١٥ أعلام النبوة للماوردي ( مصر الم بكر الصديق للطنطاوي (دمشق) (1419 الاحكام السلطانية للماوردي ( محر ) ١٦ الأغاني للأصفهاني (طبع الساسي) ع الأخرار الطوال لأبي حنفة الدِّينَوري ( مصر) ١٧ ألف باء للبلوي ( مصر ) أمالي القالي مع الذيل والنوادر ٢٨ ه إرشاد السارى للقسطلاني (مصر) ( دار الكتب المصرية ) ( 1 T · V ) ١٩ الأموال لأبي عبيد (مصر) ٢ الاستعاب لابن عبدالبر (على هامش ٠٠ أنساب الأشراف الجزء الخامس ( alos) ( القدس ) ٧ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن ١٢ الإيجاز والإعجاز للتعالى (مصر) الأثبر (مصر) ٢٢ المخلاء للحاحظ (طبع الساسي) ٨ الاستقاق لابن درر ،د ٢٣ البدائيع وأشهر مشاهير الاسلام لرفتق بكالعظم ٢٤ البدع والنبي عنها لابن وضاح ١٠ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حيور العسقلاني ( مصر ۱۳۲۸ ) ( دمشق ) ٢٥ برد الأكباد في الاعداد للثعالبي ١١ أصول الفقه للخضري (مصر ١٣٥٢) ٢٦ بلاغات النساء لا بنطفور ( مصر ١٠) ١٢ الاعتصام للشاطي ( مصر ١٣٣٢ ) ٢٧ بلوغ الأرب للألوسي ١٣ الأعلام للزركلي ( مصر )

(١) اذا كان الكتاب طبعات ذكرنا تاريخ الطبع ليسهل الرجوع إليه على من يريد

٨٤ تهذيب الاسماء واللغات للنووي وع تهذيب الكامل للسباعي يبومي ( ,00) · 0 تسير الوصول (مصر ١٣٤٦) ١٥ جمهرةأشعار العرب (مصره١٣٤) ٢٥ جميرة الأمثال لأبي هلال العسكري ٣٥ حاضر العالم الإسلامي بتعليق الامير شكيب ارسلان ( الطبعة الثانية) ٥٤ حسن الصحابة في أشعار الصحابة ( luتانة ) ٥٥ حسن المحاضرة للسيوطي ( مصر (1471 ٥٦ حضارة العرب لأسعد داغر (1447) ٧٥ حلمة الأولياء لابن نعيم (مصر) ٥٨ حياة الحيوان للدميري ( مصر (1797 ٥٥ الحوان للحاحظ ٠٠ الخراج لابييوسف (السلفية) ١٦ الخراج ليحيى بن آدم (السلفية) ٦٢ خزانة الادب للمغدادي (بولاق) ٦٣ خطط المقريزي (بولاق) ۲۸ الیمان والتسین بشرح السندوبی ٩٠ التاج في أخلاق الملوك للجاحظ • ٣ تاج العروس شرح القاموس (مصر) ٣١ تاريخ أبي الفداء ٣٣ تاريخ الخلفاء للسيوطي ( مصر (14.0 ٣٣ التاريخ الصغيرللبخاري (الهند) ٣٤ تاريخ الوزراء الصابي ٥ ١ التبر المسوك ( بهامش سر اج الملوك ) ٣٦ تحفة العروس للتيحاني ( مصر ) ٣٧ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي (مصر) ٣٨ تزيين الأسواق ( مصر ١٣٢٨ ) ٢٩ تفسير البغوى بذيل تفسير ابن كثير . ٤ تفسير السفاوي ١٤ تفسير الخازن (مصر ١٣١٣) Bank me calk oko K is mani 73 ( 1407 ,000) ٣٤ تفسير القرطي (دار الكتب المصرية) ع ع تفسير الكشاف للز مخشري (مصر) ٥٥ تفسير النسفي ( بهامش تفسير (じば) ٢٤ تلمس إىلىس لابن الجوزي (مصر (17EV ٧٤ تنسه المغترين للشعراني (مصر)

٨٠ سنن التروذي بشرح ابن العربي ( 000 ) ٨١ سنن الدارمي ( دمشق ) ۸۲ سنن النَّسائي ( مصر ۱۳۱۲ ) ٣٨ السيرة الحلية (١٣٥٢) ٨٤ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ٨٥ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد ٨٦ السبرة النبوية لابن هشام (بهاهش الروض الأنف) ٨٧ شذرات الذهب للعادي (مصر) ٨٨ شرح صحيح مسلم للنووي (بم اهش إرشاد السارى) ٨٩ شرح بهجة المحافل الأشخر ( ٥٥٠ ) ٠٠ شرح رسالة ابن زيدون بهامش لامية العجم ( مصر ١٣٠٥ ) ١ وشرح الشفاللخفاجي وملاعلي (مصر) ۹۲ شرح قصدة بانت سعاد ( مصر (1714 مه شرح المواهب اللدنية للزرقاني (1791) عه شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (مصر) ٥٥ صبح الأعشى القلقشندي ( دار الكتب المصرية)

ع خلاصة الكلام في بمان أمر اءالبلد الحرامازيني دحلان (مصره١٣٠٥) ٥٥ الخمس للديار بكرى (مصر (1714 ٦٦ الدر المنثورلز بنك فو"از (بولاق) ٧٧ دلائل الإعجاز للجرجاني (المنار) ۲۸ ديوان الصالة (ماهش تزيين الاسواق) ٩٧ الذخائر والأعلاق (مصر) · y رحمة الأمة للعثاني (طبع مصطفى ٧١ الروض الأنف للسُّبَدُّلي (مصر) ٧٢ روضة العقلاء لابن حبان البستي ( 000 ) ٧٣ روضة المحبين لابن قــيم الجوزية ( دمشق ) ٧٤ الرياض النضرة في مناقب العشرة المحب الطبرى (مصر) ٧٥ زهر الآداب للحصري (مصر (1970 ٧٦ سراج الماوك لاطرطوشي (مصر (14.7 ٧٧ سمط اللآلي في شرح الأمالي للبكري ۷۸ سان ابن ماجه ( مصر ۱۳۱۳ ) ٧٩ سنن أبي داود (طبع مصطفى محمد)

١١١عيون الأخبار لان قتلمة ( دار الكتب المصرية) ١١٢غرر الخمائص الو اضحة للوطو اط ( 00, 1799 ) ۱۱۳ الفائق للزنخشري (الهند). ١١٤ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( يولاق ) ١١٥ فتح القدير لابن الهام (بولاق) ١١٦ فتوح البلدان للملاذ ري (مصر (110. ١١٧ الفتوحات الاسلامية (طبع مصطفی محمد) ١١٨ الكامل لا بن الاثير (مصر ١٣٠١) ١١٩ الكامل المبرد ( مصر ١٣٠٨ ) ١٢٠ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لان حجر العسقلاني ( مصر ) ١٢١ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة ( مصر ) ١٢٢ الكني والأسماء للدولابي (الهند) ١٢٣ لسان العرب لابن منظور ( يولاق ) ١٢٤ مجمع الامثال المداني ( مصر (171. ١٢٥ مجموع بخط المعافري ٢٥ مصيح البخاري (الاستانة ١٣١٥) ٧٧ صحيح مسلم (الاستانة ١٣٢٩) تاریخ الطبري ( مصر ) ٩٨ طبقات الشعراء لابن سيلام الجنمنحي (مطبعة السعادة عصر) ٩٩ طمقات الشعر اني (مصر ١٣١٦) ٠٠٠ طبقات القر اء لابن الجزري (مص) ١٠١الطبقات الكبرى لابن سعيد ( LLU) ١٠٢ طراز المجالس للخفاجي ( مصر (1712 ١٠٣ الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ( ,20) ع ١٠٠٠ طهارة القلوب للديويني ( بهاهش نزهة المجالس) ٥٠١ العقد الفريد لابن عبدريه (بولاق) ١٠٦ العقد الفريد للملك السعيد لابن طلعة (مصر ١١٣١) ١٠٧ العمدة لا بن رشق (طبع مصطفى ١٠٨ عمدة التحقيق في بشائر آل الصدريق ٩ - ١ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد سعمد الماني ( دمشق ) ١١٠ عين الأدب والسياسة ( مصر

(1417

ع ع ١ المناقب والمثالب ( مخطوط ) ١٤٥ منتخب كنز العمال للمندى ( بها مش مسند الإمام أحمد ) ١٤٦ موطأ الإمام مالك مع شرح الزرقاني ( مصر ١٣١٠ ) ١٤٧ المسر والقداح لابن قتلمة ( السلفية ) ١٤٨ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( دار الكتب المصرية ) ٩٤١ نزهة الأبصار والأسماع (مصر) ١٥٠ نزهة الجالس الصفوري ( 1507 ,00) ١٥١ نقد النثر لقدامة بن جعفر ( يولاق) ١٥٢ نكت الهميان في نكت العميان للصلاح الصفدي (مصر) ١٥٣ نورالأبصار في مناقب آل البيت الأخار (مصر ١٣١٧) ع و النابة لا بن الأثير (مصر ١٣١١) ١٥٥ نهاية الارب للنوسي ( دارالکتب ) ١٥٢ الوزراء والكتاب للحمساري ( end ) ١٥٧ وفاء الوفا للسمهودي (مصر)

٢٢٤ المحاسن والأضداد للحاحظ (مصر (1474 ١٢٧ المحاسن والمساوى لله يقى (مصر) ١٢٨ محاضر ات الواغب الاصماني ( ، ) ١٢٩ المختصر لأبي الفداء (الاستانة) • ١٣٠ مختصر التذكر ةالقرطسة للشعراني ( مصر ۱۳۰۱ ) ١٣١ مختصر منهاج القاصدين (دمشق) ١٣٢ المراح في المزاح للبدر الغزى (دهشق) ١٣٣ مرآة الجنان لليافعي (الهند) ١٣٤ المسامرات ( محاضرة الأبوار ) للشيخ الاكبر (مصر ١٣٠٥) ore amil Wala Fal (acr) ١٣٦ مسند الطمالسي (الهند) ١٣٧ المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ( Lev ) ١٣٨ اللعارف لابن قتلمة (مصر ١٣٥٣) ١٣٩ معاهد التنصيص فيشرحشو اهد التلخيص للعباسي (مصر ١٣١٦) . ١٤ معجم الادباء لماقوت (مصر) ١٤١ معجم البلدان لماقوت (مصر) ٢٤٢ معجم الشعراء للمرزباني (مصر) مهتاح الافكار في النثر المختار

(000)

# جدول الخطأ والصواب

أسرعنا بطبع الكتاب فجاءت فيه أخطاء لاتخفى على القارى: منها ماهو في قواعد الاملاء ومواضع الممزات ، ومنها ماهو كسر أو "بعض النقص والزيادة في بعض الحروف ومنها ماننبه إلى صحته في الجدول الآتي :

| الصواب          | الخطأ        | السطو | الصفحة |
|-----------------|--------------|-------|--------|
|                 |              |       |        |
| المكمل          | فيحمل        | (19)  | ٦      |
| من حال الى حال  | من حال       | ( • ) | 14     |
| ان اختفت        | قد اختفت     | ( )   | 19     |
| خاب             | خاف          | ( • ) | ٧٢     |
| و ابقاءهم       | و ابقاهم     | ( 9)  | . ٧٨   |
| سميساط          | سمياط        | (10)  | ۸٠     |
| عمرو بن سراقه   | عمر بن سراقه | (11)  | ۲۸     |
| لاتواعوا        | لاترعوا      | (11)  | 94     |
| سېل             | ليدس         | ( )   | 98     |
| أراض            | أراضي        | ( V)  | 1.7    |
| rai             | فعم          | (17)  | 1.7    |
| بقصّه           | بقبضه        | ( )   | 1.9    |
| فيعطين في أيدين | في ايدين     | (1)   | 177    |
| أن تقطعنها      | أن تعطنيها   | ( v)  | 149    |
| استسقيت         | استسيت       | (17)  | 100    |
| اذا             | حتي اذِا     | (17)  | 184    |

| الصو أب                       | الخطأ            | السطر         | الصفحة |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------|
| فانهم                         | فانهن            | ( A)          | 717    |
| نزال موضع                     | موضع             | (11)          | *11    |
| وثبتوه واجعلوه زواجا دائمأ    | (٤) يزادعليه: أر | الشرحبالحاشية | 777    |
| ينعنى                         | يعني             | (۱۸)          | 770    |
| هذه الثغور                    | هذه الغور        | (11)          | 777    |
| اغم                           | مذا              | (1)           | 777    |
| تقية                          | بقية             | ( 7)          | 712    |
| و لا تعجل                     | ولا تعمل         | (14)          | ٣٠٥    |
| وجــود                        | وجدد             | (14)          | 4.0    |
| الشد                          | السد             | ( 0)          | 711    |
| وخيس                          | وخبر"            | ( 7)          | 414    |
| الهذلي                        | الهزلي           | ( )           | ***    |
| ثلاث                          | الثلاث           | (17)          | 72.    |
| نقاخ                          | نقاح             | ( 7)          | 781    |
| لايضالع                       | لايصالع          | (11)          | 721    |
| لشديد                         | شديد             | (-1)          | 404    |
| 4 Thin                        | ميلس             | ( 9)          | 405    |
| بوناً بعيداً (٣)              | بوناً بعيداً     | ( )           | 401    |
| ٣) منتخب كنز المهال ٤ : ٦ . ٤ |                  |               |        |
| و لا طرفة                     | وطرفة            | (11)          | 41.    |
| أعيدا                         | أعيدوا           | (17)          | 411    |
| 71:1                          | 77.:7            | حاسية (۲)     | 441    |
| ذلك خالك                      | كا               | (11)          | ٤٨٥    |
| مخرجن المالة                  | يخر جهن          | (1)           | ٤٨٧    |

# أثار المؤلف

#### كتب نفيدت

```
۱ ـ رسائل الاصلاح ١٣٤٨ ه ٥ ـ في التحليل الادبي ١٣٥٣ ه ٢ ـ مر بن الخطاب (جزآن) ١٣٥٢ ه ٢ ـ بشار بن برد ١٣٥٨ ه ٢ ـ عمر بن الخطاب (جزآن) ١٣٥٥ ه ٣ ـ رسائل سيف الاسلام ١٣٤٩ ه ٧ ـ كتاب المحفوظات ١٣٥٥ ه ٢ ـ كتاب المحفوظات ١٣٥٥ ه ٢ ـ في بلاد العرب ١٩٣٩ م ٢ ـ الهيثميات ١٣٤٩ ه ٢ ـ في بلاد العرب ١٩٣٩ م
```

## ٩ ـ من التاريخ الاسلامي ١٩٣٩ م

### كتب صدرت حــديثاً

| 1909     | ر ٦ - في سبيل الاصلاح     | نية) ۲۷۲۱ه | ١ - ابو بكر الصديق (الطبعة الثا |
|----------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 1909     | ۷ _ دمشق                  | 1904       | ٢ _ قصص من التاريخ              |
| 1909     | ٨ _ مقالات في كابات       | 1901       | ٣ ـ رجال من التاريخ             |
| 1909     | ا ما اخبار عمر            | 1901       | ٤ - صور وخو اطر                 |
| ریخ ۲۹۳۰ | ١٠ ـ سلسلة حكايات من التا | 1909       | ٥ - قصص من الحياة               |

@\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# تحت الطبيع

۱ \_ نفحات من الحرم ۲ \_ من حدیث النفس ۲ \_ من حدیث النفس

٥ - الماحث الاسلامية

# دارلف كرللطباعية والتوزيع ولهثر

دمشق: هاتف ١٤٠١ ـ ص.ب ٩٦٢ مؤسسة ثقافية تعمل على نشر نفائس الكتب القديمة والحديثة المكتبة: شارع سمد الله الجابري المطبمة: شارع خـالد بن الوليد

#### تقدم:

- \* سلسلة ذخائر الفكر الاسلامي : للأستاذ أبي الاعلى المودودي ٩ – نظام الحياة في الاسلام ١١ – الحجاب ١٠ – الربا ، ١٠ – تفسير سورة النور
  - - \* في سبيل الاصلاح للأستاذ علي الطنطاوي
      - \* دمشق :صورمنجالهاوعبرمن نضالها « « « «
      - \* من نفحات الحرم « « « «
    - \* روائع إقبال « أبي الحسن الندوي
      - \* مصور الدول العربية المتحدة « حسن عمار

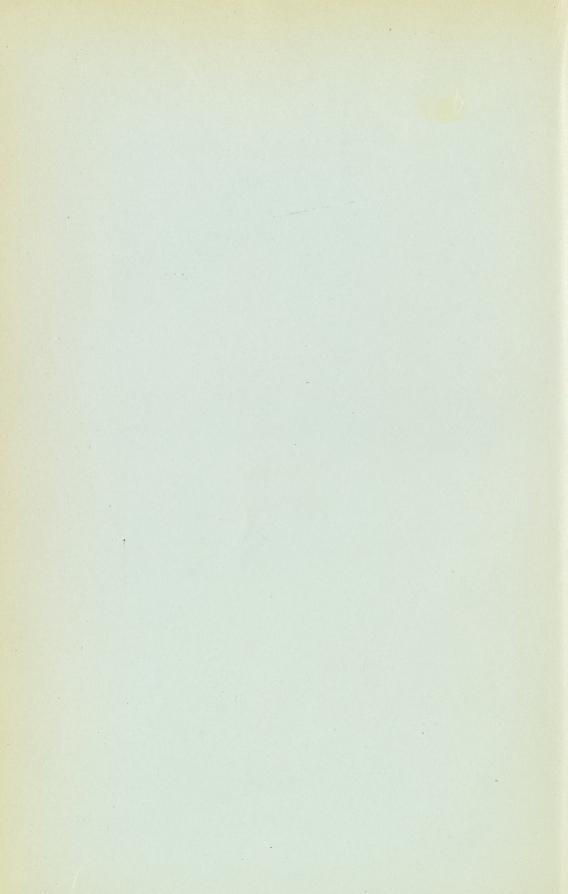

دارالفكرللطباعة والتوزيع والنشر دمشق: هاتف ١١٠٤ - ص.ب ٩٦٢

وكلاء التوزيع في القاهرة: مكتبة دار العروبة في بغداد: مكتبة المثنى







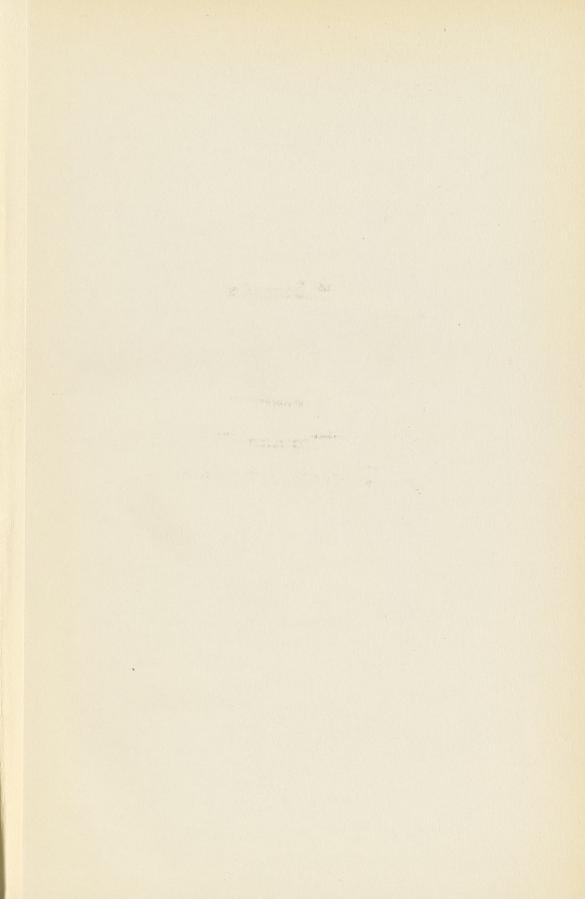

Library of



Princeton University.

